



# 💠 ağıaığ 🍫

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله . على آله وصحبه ومن اهتدي بهديه . . وبعد فالإنسان خلق جاهلاً ﴿ وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُون أُمَّها تَكُمُ لا تَعْلَمُونَ شَيئًا ﴾ (النحل: ٧٨) وخلق ضعيفا ﴿ يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ الإنسانُ ضَعِيفًا ﴾ (النحل: ٢٨) والقراءة طريق المعرفة فالإنسان يجب أن يتزود منها بصدق وإيمان

إذا مربى يوم ولم أدخريداً ولم أستفد علما فما ذاك من عمرى

و ما يدعو للعجب والاستغراب تزوير التاريخ وضياع معروف وحق الإسلام والمسلمين على العالم أجمع .. ولكن هذا يرجع لتأخر المسلمين وتخليهم عنه ولا مكان للمراء في أن ما أصابهم من استعمار و . . ثم الآن يتنكر له والحل ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسهِم ﴾ (الرعد: ١١) وعندنا كتاب ﴿ لا يَأْتِيه الْبَاطلُ مِن بَيْنِ يدَيه وَلا مِن خَلْفه تَنزِيلٌ مِن حَكِيم حَميد ﴾ (نصلت: ٢٢) ويقول عنه ﴿ مًا فَرَّطْنَا فِي الْكَتَابِ مِن شيء ﴾ (الأنمام ٣٨) ثم هدى المصطفى على « تركت فيكم ما إن تحسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وسنتى » . . « وخيركم من تعلم العلم وعلمه » .

وأهدف إلى الحفاظ على قيم الإسلام وفضائله وأخلاقياته لا سيما بعد أن ثبت أن الإسلام دين ارتضاه الله لخلقه ﴿ الْيَوْمُ أَكُملُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلام دينا فَلَن يُقْبَلَ مَنّهُ وَهُو وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلام دينا فَلَن يُقْبَلَ مَنّهُ وَهُو في الآخرة من الخاسرين ﴾ (العدران: ٥٨) ﴿ أو من كان مينا فأحسيناه ﴾ (بالإسلام) ﴿ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَسَمَن مَشَلُهُ فِي الظُلُمات لَيْسَ بِخَارِج مَنْها ﴾ (الانمام: ١٢٢) ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدَّ جَاءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لَمَا فِي الصَدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَكُم المؤمنين \* قُلُ بِفَصْلُ اللَّه ﴾ (الإسلام) ﴿ وَبِرَحْمَتِه ﴾ (القرآن) ﴿ فَبَذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ (يونس: ٧٥ ، ٨٥) . . وأرى الطريق الذي سلكته فيه إفادة وتجديد وسيتيح الفرصة بالنفع إن شاء الله على ما يشاء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وآمل من إخواننا وأساتذتنا أن يقرأه إنه على ما يشاء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وآمل من إخواننا وأساتذتنا أن ينقدوه ليتحقق الأمل والرجاء منه لنصلح الخطأ ونكمل النقص ونصل إلى ما يرضى الله ينقدوه ليتحقق الأمل والرجاء منه لنصلح الخطأ ونكمل النقص ونصل إلى ما يرضى الله ينقدوه ليتحقق الأمل والرجاء منه لنصلح الخطأ ونكمل النقص ونصل إلى ما يرضى الله

ورسوله ، فخير الناس من أهدى إلى عيوبي

فهذا كتاب شمائل الرسول ودلائل نبوته وخصائصه للإمام أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة ٧٧٤ هـ وقد رأيت الأمر يدعوني لتهذيبه وتحقيقه ونشره ولقد أدمج ابن كثير في هذا الكتاب ثلاث صفات وهي :

#### ١ \_ الشمائل:

وهو موضوع اهتم به علماء الإسلام منذ القدم ، فقد كان أحد أغراض كتب الحديث التي تهتم في المقام الأول بأحوال الرسول العملية في عبادته وخلقه وهديه ومعاملته ، باعتباره الأسوة الحسنة ، وباعتبار صفاته وأحواله جانبا من جوانب سنته الشريفة . ومن هنا نجد كتب الصحاح والسنن والمسانيد تحوى شمائل الرسول منثورة بين أبواب العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والزهد والرقاق . .

ثم أفرد المحدثون والعلماء موضوع الشمائل بكتب مستقلة ، كما يقول ابن كثير نفسه: «قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا ، كتبا مفردة وغير مفردة ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى ـ رحمه الله ـ ، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل ، ولنا به سماع متصل إليه » فماذا كان صنيع ابن كثير في هذا الغرض من كتابه ؟

لقد كان تعويله على كتاب شمائل الترمذي في المقام الأول ، ثم أضاف إليه ما ورد في كتب الصحاح والمسانيد ، كما قال : « ونحن نورد عيون ما أورده فيه ، ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغنى عنها المحدث والفقيه » .

والحق أن ما أورده ابن كثير في كتاب الشمائل . . بعد أوفى ما يمكن جمعه في هذا الغرض إذ إنه لم يترك جانبا مما ورد في كتب الحديث في شمائل الرسول إلا وذكره . ورتب ذلك في أبواب دقيقة ، فجهده يتمثل في الجمع والإحاطة وفي دقة الترتيب وحسنه

٢ ـ دلائل النبوة .

وهي أيضا غرض اهتم به المحدثون والعلماء منذ فجر التدوين ، ففي كتاب الصحاح تجد أبوابا مفردة تجمع بعض معجزات الرسول وتشير إلى دلائل صدقه ، فمن ذلك ما نجده

في صحيح البخاري في باب « علامات النبوة في الإسلام » ثم روايته لبعض المعجزات في كتاب السيرة من صحيحه ، مثل معجزة انشقاق القمر ونبع الماء وتكثير الطعام وغير ذلك .

وكذلك صنع مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه أيضا في باب « معجزات الرسول » وكذلك ورد في مسند أحمد أيضا هذه الدلائل منثورة في مسند كل صحابي .

أما إفراد موضوع دلائل النبوة بالتأليف فقد بدأ قبل ابن كثير أجيال ، ومن أقدم ما وصل إلينا في ذلك كتب ثلاث :

أ. « دلائل النبوة » للإمام أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، صاحب حلية الأولياء ، المتوفى سنة ٤٣٠ ه. .

وقد طبع مختصر لهذا الكتاب في حيدر آباد للمرة الثانية سنة ١٣٦٩ ـ ١٩٥٠ .

وفي هذا الكتاب يعرض أبو نعيم لفضائل الرسول، ثم يتناول ذكره في الكتب المتقدمة، ثم يستعرض حياة الرسول - صلوات الله عليه - مشيرا إلى جانب المعجزة أو حجة التصديق في كل موقف، والكتاب تختلط فيه الأخبار الصحيحة بالواهية والمنقطعة، على عادة جامعي الحديث والأثر.

ب. «أعلام النبوة » لأبى الحسن على بن محمد الماوردى الشافعى المتوفى سنة وده ويتميز باعتماده على الحجة العقلية إلى جوار ما ينقله من آثار ، فيعرض حجج المانعين لنبوة محمد من اليهود والنصارى ويرد عليهم بأدلة العقل ، ثم يخلص منها إلى عرض المعجزات ، بادئاً بالمعجز الأكبر وهو القرآن الكريم .

جـدالائل النبوة للبيهقي المتوفى سنة ٤٥٨ هـ وهو يعرض للمعجزات الحسية بتفصيل كثير يمتلئ بالأخبار الواهية والمكذوبة .

وقد استعرض ابن كثير هذا التراث الكثير في موضوع الدلائل ، فأورد ما اطمأن إلى صحته أو أمكن قبوله عنده ، إلا أنه تسامح في إيراد أخبار واهية يتطرق إليها الشك ، ومنها ما حكم بعض نقاد الحديث بوضعه ، كحديث كلام الضب وشهادته بالرسالة ، وحديث الغزالة ، والحمار ، وغير ذلك .

والحق أن دلاثل النبوة القاطعة تغنى عن تصيد الأخبار ورواية ما يصادم العقل ، إلا أن

منهج ابن كثير يقوم دائما على إيراد أكثر المرويات ثم محاكمتها إلى موازين لإسناد ليمكن معرفة حالها ، وبذلك يبرئ ساحته ويخلى تبعته ، وذلك عمل لاريب في فائدته في مجال الرواية ، إلا أن الكثيرين في هذا العصر يضيقون به ، ويودون أن لو أغفله الكاتبون والمؤلفون .

وقد امتاز ابن كثير في باب دلائل النبوة بنقله عن الإمام ابن تيمية هذا الفصل من كتابه الذي رد فيه على فرق النصارى واليهود ، وذكر في آخره دلائل النبوة ، ويصف ابن كثير مسلك ابن تيمية في باب الدلائل أنه « سلك فيها مسالك حسنة صحيحة ، بكلام بليغ يخضع له كل من تأمله وفهمه » .

وقد كان ابن كثير تلميذا لابن تيمية ، فلذلك نقل عنه وأعجب بمسلكه ، وما أقل من كان ينصف ابن تيمية في تلك الأزمان !

كذلك فقد كتب ابن كثير فصلا موجزاً في إعجاز القرآن يتميز بأصالة في التفكير وقوة في الحجة ، وجعله في صدر كتاب الدلائل .

ومن هنا فإن ابن كثير قد أتى بجديد فى باب الدلائل ، وكان أعدل منهجاً وأقوم طريقا بين الذين كتبوا فيها .

### ٣- وفي باب الخصائص والفضائل:

ذكر ابن كثير في أول الكتاب أنه سيفرد باباً للخصائص ، ولكنه لم يصنع ذلك وإن كان قد ذكر أحاديث متفرقة في بعض ما اختص به رسول الله \_ على مقارنات بين ما أوتى رسولنا \_ صلوات الله عليه \_ وبين ما أوتى الأنبياء قبله .

ويذكر ابن كثير أن الباعث له على عقد هذا الباب أنه وقف على مولد اختصره من سيرة الإمام محمد بن إسحاق ، شيخه أبو المعالى المعروف بابن الزَّملكانى ، حيث ذكر فى آخره شيئا من فضائل رسول الله ، ولم يره استوعب الكلام إلى آخره فسأله بعض أصحابه تكميله وتبويبه وترتيبه وتهذيبه ، والزيادة عليه فنشط لذلك .

كما يذكر أنه سمع من شيخه الإمام الحافظ أبي الحجاج المزى أن أول من تكلم في هذا

المقام الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي .

ومن هنا فقد كان تعويل ابن كثير في باب الفضائل أو لا على كتاب ابن الزَّملكاني ثم كتاب دلائل النبوة لأبى نعيم الذي قال في آخر كتابه في دلائل النبوة وهو في مجلدات ثلاثة: « الفصل الثالث والثلاثون في ذكر موازنة الأنبياء في فضائلهم بفضائل نبينا ومقابلة ما أوتوا من الآيات بما أوتى » .

ثم على كتاب « دلائل النبوة » للفقية أبى محمد عبد الله بن حامد ، الذى يصفه ابن كثير بقوله : « وهو كتاب حافل » ثم على كتاب « المبعث » لهشام بن عمار الذى نقل عنه ابن كثير فصلا بعنوان : « باب ما أعطى رسول الله ـ على ـ وما أعطى الأنبياء قبله » .

وبهذا يصبح لعمل ابن كثير في باب الفضائل فضل الجمع والإحاطة ، والنقل عن كتب مفقودة ، مثل ما أصل كتاب « الدلائل » لأبي نعيم ، ودلائل ابن حامد ، « المبعث » لهشام بن عمار .

لأن صفات الرسول - على مهمة لأن نعرفها ؛ لأن هذه الصفات موجودة كبشارات في الكتاب المقدس ( العهد القديم وهو التوراة والعهد الجديد وهو الإنجيل ) .

وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق ، عن الزهرى قال : سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة حدثهم فذكره ، وعنده : فقال رسول الله حكم فيمن لابن صوريا : أنشدك بالله وأذكّرك أيامه عند بنى إسرائيل : هل تعلم أن الله حكم فيمن زنا بعد إحصانه بالرجم في التوراة ؟ فقال : اللهم نعم . أما والله يا أبا القاسم إنهم يعرفون أنك نبى مرسل ، ولكنهم يحسدونك .

فخرج رسول الله ـ عند مالك بن عند مالك بن مسجده في بني تميم عند مالك بن النجار .

قال : ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا ، فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر ﴾ [ المائدة : ١١ ] .

وقد ورد ذكر عبد الله بن صوريا الأعور في حديث ابن عُمير وغيره بروايات صحيحة قد بيناها في التفسير . قال حماد بن سلمة : حدثنا ثابت ، عن أنس أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي \_ ﷺ مندرض فأتاه رسول الله منظة \_ يَعوده ، فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة ، فقال له رسول الله \_ ﷺ منال الله مندل الله الذي أنزل التوراة على موسى ، هل تجدون في التوراة نعتى وصفتى ومخرجى ؟ فقال : لا .

فقال الفتى : بلى والله يا رسول الله ، إنا نجد فى التوراة نعتك وصفتك ومخرجك، وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله .

فقال النبي لأصمحابه: أقيموا هذا من عند رأسه ، وَلُوا أَخاكم .

ورواه البيهقي من هذا الوجه بهذا اللفظ.

فالذى يُقطع به من كتاب الله وسنة رسوله ، ومن حيث المعنى ، أن رسول الله . وقل قد بَشَّرت به الأنبياء قبله ، وأتباع الأنبياء يَعْلمون ذلك ، ولكن أكثرهم يكتمون ذلك ويخفونه .

قال الله تعالى : ﴿ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ اللَّهِ يَجَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التُّوْرَاةِ وَالإَنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرِ وَيُحلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ التُّوْرَاةِ وَالإَنجَابُ اللَّهِ عَنهُمْ إصرَهُمْ وَالْأَغُلالَ اللَّهِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ اللَّهَ النَّعُوا النَّورَ اللَّهِ الذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ (١٥٧) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَالنَّهُ مِن اللَّهِ وَرَسُولُهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَيَعْمِى وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ النَّبِي جَمْيَا الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ النَّبِي اللَّهِ وَرَسُولَهُ النَّبِي اللَّهِ وَرَسُولَهُ النَّبِي اللَّهِ وَرَسُولُهُ النَّبِي اللَّهُ وَرَسُولَهُ النَّبِي اللَّهِ وَرَسُولُهُ النَّبِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ النَّبِي اللَّهِ وَرَسُولُهُ النَّبِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ النَّبِي اللَّهِ وَرَسُولُهُ النَّبِي اللَّهِ وَرَسُولُهُ النَّبِي اللَّهُ وَكُولُونَ ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَّلٌ مِّن رَّبَكَ بِالْحَقَّ ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مَنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُون﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَالْأُمّبِينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ الْمُتَدُواْ ﴾ ﴿ وَإِن تَوَلُواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شَقَاقَ ﴾ . وقال تعالى ﴿ هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ لَأَنذَرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُه ﴾ . وقال تعالى : ﴿ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ فذكر تعالى بعثته إلى الأميين وأهل الكتاب وسائر الخلق من عربهم وعجمهم ، فكل من بلغه القرآن فهو نذير له .

قال ـ ﷺ : « والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار » . رواه مسلم .

وفى الصحيحين: «أعطيت خمسالم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة ».

وفيها: « بعثت إلى الأسود والأحمر » .

فإخبار محمد \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ بأن ذكره موجود في الكتب المتقدمة ، فيما ورد عنه من الأحاديث الصحيحة كما تقدم ، وهو مع ذلك من أعقل الخلق باتفاق الموافق والمفارق ، يدل على صدقه في ذلك قطعاً ، لأنه لو لم يكن واثقا بما أخبر به من ذلك ، لكن ذلك من أشد المنفرات عنه ، ولا يقدم على ذلك عاقل ، والفرض أنه من أعقل الخلق حتى عند من يخالفه ، بل هو أعقلهم في نفس الأمر .

ثم إنه قد انتشرت دعوته في المشارق والمغارب ، وعمت دولة أمته أقطار الآفاق عموما لم يحصل لأمة من الأمم قبلها ، فلو لم يكن محمد علله ولنفروا أعهم منه أشد من كل أحد ، ولو كان كذلك لحذر عنه الأنبياء أشد التحذير ، ولنفروا أممهم منه أشد التنفير ، فإنهم جميعهم قد حذروا من دعاة الضلالة في كتبهم ، ونهوا أممهم عن اتباعهم والاقتداء بهم ، ونصوا على المسيح الدجال ، الأعور الكذاب ، حتى قد أنذر نوح وهو أول الرسل قومه .

ومعلوم أنه لم ينص نبى من الأنبياء على التحذير من محمد ، ولا التنفير عنه ، ولا الإخبار عنه بشيء خلاف مدحه ، والثناء عليه ، والبشارة بوجوده ، والأمر باتباعه ، والنهى عن مخالفته والخروج عن طاعته .

وقد وجدت البشارات به ـ ﷺ ـ في الكتب المتقدمة ، وهي أنسهر من أن تذكر ، وأكثر من أن تحصر .

وقد قدمنا قبل مولده عليه السلام طرفاً صالحاً من ذلك ، وقررنا في كتاب التفسير عند الآيات المقتضية لذلك آثاراً كثيرة ، نحن نورد هاهنا شيئاً مما وجد في كتبهم التي يعترفون بصحنها ، ويتدينون بتلاوتها ، مما جمعه العلماء قديماً وحديثاً ممن آمن منهم ، واطلع على ذلك من كتبهم التي بأيديهم .

ففى السفر الأول من التوراة التي بأيديهم في قصة إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ ما مضمونه وتعريبه: « إن الله أوحى إلى إبراهيم ـ عليه السلام ـ بعدما سلمه من نار النمروذ: أن قم فاسلك الأرض مشارقها ومغاربها لولدك » .

فلما قص ذلك على سارة طمعت أن يكون ذلك لولدها منه ، وحرصت على إبعاد هاجر وولدها ، حتى ذهب بهما الخليل إلى برية الحجاز وجبال فاران ، وظن إبراهيم عليه السلام أن هذه البشارة تكون لولده إسحاق ، حتى أوحى الله إليه ما مضمونه :

أما وللك إسحاق فإنه يرزق ذرية عظيمة ، وأما وللك إسماعيل فإنى باركته وعظمته
 وكثرت ذريته ، وجعلت من ذريته ماذ ماذ ، يعنى محمدا ـ على ـ وجعلت فى ذريته اثنى
 عشر إماما ، وتكون له أمة عظيمة » .

وكذلك بشرت هاجر حين وضعها الخليل عند البيت فعطشت وحزنت على ولدها وجاء الملك فأنبع زمزم ، وأمرها بالاحتفاظ بهذا الولد ، فإنه سيولد له منه عظيم ، له ذرية عدد نجوم السماء .

ومعلوم أنه لم يولد من ذرية إسماعيل ، بل من ذرية آدم ، أعظم قدراً ولا أوسع جاهاً ولا أعلى منزلة ، ولا أجل منصباً ، من محمد على الذي استولت دولة أمته على المشارق والمغارب وحكموا على سائر الأم .

وهكذا في قصة إسماعيل من السفر الأول : أن ولد إسماعيل تكون يده على كل الأم، وكل الأم تحت يده وبجميع مساكن إخوته يسكن .

وهذا لم يكن لأحد يصدق على الطائفة إلا لمحمد \_ ﷺ \_ .

وأيضا في السفر الرابع في قصة موسى : « أن الله أوحى إلى موسى ــ عليه السلام ــ : أن قل لبنى إسرائيل سأقيم لهم نبيا من أقاربهم مثلك يا موسى ، وأجعل وحيى بفيه وإياه تتبعون » . وفى السفر الخامس وهو سفر الميعاد: أن موسى عليه السلام خطب بنى إسرائيل في آخر عمره وذلك في السنة التاسعة والثلاثين من سنى التيه وذكرهم بأيام الله وأياديه عليهم، وإحسانه إليهم.

وقال لهم فيما قال: « واعلموا أن الله سيبعث لكم نبيا من أقاربكم مثل ما أرسلني إليكم ، يأمركم بالمعروف ، وينهاكم عن المنكر ، ويحل لكم الطيبات ، ويحرم عليكم الخبائث ، فمن عصاه فله الخزى في الدنيا والعذاب في الآخرة » .

وأيضا في آخر السفر الخامس وهو آخر التوراة التي بأيديهم: « جاء الله من طور سيناء ، وأشرق من ساعير ، واستعلن من جبال فاران ، وظهر من ربوات قُدسه ، عن يمينه نور ، وعن شماله نار ، عليه تجتمع الشعوب » .

اى جاء أمر الله وشرعه من طور سيناء وهو الجبل الذى كلم الله موسى عليه السلام عنده وأشرق من ساعير وهى جبال بيت القدس المحلة التى كان بها عيسى ابن مريم عليه السلام واستعلن أى ظهر وعلا أمره من جبال فاران ، وهى جبال الحجاز بلا خلاف، ولم يكن ذلك إلا على لسان محمد عليه .

فذكر تعالى هذه الأماكن الثلاثة على الترتيب الوقوعى ، ذكر مَحلة موسى ، ثم عيسى ، ثم بلد محمد - على و لما أقسم تعالى بهذه الأماكن الثلاثة ذكر الفاضل أولا ، ثم الأفضل منه ، ثم الأفضل منه ، على قاعدة القسم فقال تعالى: ﴿ وَالتِّينِ وَالزّيتُونَ ﴾ والمراد بها محلة بيت المقدس ، حيث كان عيسى عليه السلام ﴿ وَطُورِ سينين ﴾ وهو الجبل الذى كلم الله عليه موسى ﴿ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾ وهو البلد الذى ابتعث منه محمداً - على المحمداً - على المحمداً - الله عليه موسى ﴿ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾ وهو البلد الذي ابتعث منه

قاله غير واحد من المفسرين في تفسير هذه الآيات الكريمات .

وفى زبور داود عليه السلام صفة هذه الأمة بالجهاد والعبادة ، وفيه مثل ضربه لحمد علله مناه ختام القبة المبنية ، كما ورد به الحديث فى الصحيحين : « مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى داراً فأكملها إلا موضع لَبنة ، فجعل الناس يُطيفون بها ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ » .

ومصداق ذلك أيضاً في قوله تعالى : ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتُم النَّبِيِّين ﴾ .

وفى الزبور صفة محمد على المناف ستنبسط نبوته ودعوته وتنفذ كلمته من البحر إلى البحر ، وتأتيه الملوك من سائر الأقطار طائعين بالقرابين والهدايا ، وأنه يخلص المضطر ، ويكشف الخمر عن الأم ، وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له ، ويُصلى عليه في كل وقت ، ويبارك الله عليه في كل يوم ، ويدوم ذكره إلى الأبد .

وهذا إنما ينطبق على محمد علله ...

#### 张 张 张

وفى صحف شَعيا فى كلام طويل فيه معاتبة لبنى إسرائيل ، وفيه : « فإنى أبعث إليكم وإلى الأم نبياً أمياً ليس بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب فى الأسواق ، أسدده لكل جميل ، وأهب له كل خلق كريم ، ثم أجعل السكينة لباسه ، والبر شعاره ، والتقوى فى ضميره ، والحكمة معقوله ، والوفاء طبيعته ، والعدل سيرته ، والحق شريعته ، والهدى ملته ، والإسلام دينه ، والقرآن كتابه ، أحمد اسمه ، أهدى به من الضلالة ، وأرفع به بعد الفرقة ، وأؤلف به بين القلوب المختلفة ، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس ، قرابينهم دماؤهم ، أناجيلهم في صدورهم ، رهباناً بالليل ، ليوثا بالنهار ، ﴿ ذَلِكَ فَصْلُ اللّه يُؤْتِيهِ مَن يشاء واللّه ذُو الفضلُ الْعظيم ﴾

وفى الفصل الخامس من كلام شعيا: «يدوس الأم كدوس البيادر، وينزل البلاء بمشركي العرب، وينهزمون قدامه » .

وفى الفصل السادس والعشرين منه : « لتفرح أرض البادية العطشى ، ويعطى أحمد محاسن لبنان ، ويرون جلال الله ببهجته » .

وفى صحف إلياس عليه السلام : « أنه خرج مع جماعة من أصحابه سائحا ، فلما رأى العرب بأرض الحجاز قال لمن معه : انظروا إلى هؤلاء فإنهم هم الذين يملكون حصونكم العظيمة . فقالوا : يا نبى الله فما الذي يكون معبودهم ؟ فقال : يعظمون رب العزة فوق كل رابية عالية » .

ومن صحف حزقيل: « إن عبدي خيرتي أنزل عليه وحيى ، يظهر في الأم عدلي ، اخترته واصطفيته لنفسى ، وأرسلته إلى الأم بأحكام صادقة » .

ومن كتاب النبوات : ﴿ أَن نبيًا من الأنبياء مر بالمدينة فأضافه بنو قريظة والنضير ، فلما رآهم بكى ، فقالوا له : ما الذي يبكيك يا نبى الله ؟ فقال : نبى يبعثه الله من الحرم يخرب دياركم ويسبى حريمكم ، .

·قال : فأراد اليهود قتله فهرب منهم .

ومن كلام حزقيل ـ عليه السلام ..: « يقول الله : من قَبْل أن صورتك في الأحشاء قدَّستك وجعلتك نبيا ، وأرسلتك إلى سائر الأم » .

وفى صحف شعيا أيضا ، مثل مضروب لمكة شرّفها الله : «افرحى يا عاقر بهذا الولد الذى يهبه لك ربك ، فإن ببركته تتسع لك الأماكن ، وتُثَبت أوتادك في الأرض وتعلو أبواب مساكنك ، ويأتيك ملوك الأرض عن يمينك وشمالك بالهدايا والتقادم ، ووللك هذا يرث جميع الأمم ويملك سائر المدن والأقاليم ، ولا تخافي ولا تحزني فما بقى يلحقك ضيم من عدو أبدا ، وجميع أيام ترمُّلك تنسينها » .

وهذا كله إنما حصل على يدى محمد على أله . وإنما المراد بهذه العاقر مكة ثم صارت كما ذكر في هذا الكلام لا محالة .

ومن أراد من أهل الكتاب أن يُصرف هذا ويتأوله على بيت المقدس فهذا لا يناسبه من كل وجه والله أعلم .

وفي صحف أرميا: «كوكبٌ ظهر من الجنوب، أشعَّته صواعق، سهامه خوارق، دُكَّت له الجبال ١.

وهذا المراد به محمد ــ ﷺ ـ..

وفى الإنجيل يقول عيسى ـ عليه السلام ـ : إنى مُرْتَق إلى جنات العُلى ، ومرسل إليكم الفارقليط روح الحق يعلمكم كلَّ شيء ، ولم يَقُل شيئا مَن تلقاء نفسه » .

والمراد بالفارقليط محمد صلوات الله وسلامه عليه . وهذا كما تقدم عن عيسى أنه قال : ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ .

وهذا باب متسع ، ولو تقصينا جميع ما ذكره الناس لطال هذا الفصل جداً ، وقد أشرما إلى نُبَذ من ذلك يهتدي بها من نور الله بصيرته وهداه إلى صراطه المستقيم ، وأكثر هذه النصوص يعلمها كثير من علمائهم وأحبارهم ، وهم مع ذلك يتكاتمونها ويُخفونها.

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى بن الطُفيل قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن عبيد الله بن أبى داود المنادى، حدثنا يونس بن محمد المؤدّب، حدثنا صالح بن عمر، حدثنا عاصم بن كُليب، عن أبيه، عن الغلبان ابن عاصم قال: كنا جلوساً عند النبى - الله من اليهود مجتمع عليه قميص وسراويل ونعلان، فجعل يقول: يا رسول الله. فجعل رسول الله من اليهود مجتمع عليه قميص وسراويل ونعلان، فجعل لا يقول شيئا إلا قال: يا رسول الله وبعل رسول الله . فيقول: أتشهد أنى رسول الله ؟ فجعل لا يقول شيئا إلا قال: يا رسول الله . فيقول: أتشهد أنى رسول ؟ فيأبى .

ولذا أسلم كثير من أهل الكتاب ( اليهود والنصاري ) لقراءة هذه الأوصاوف كبشارات في الكتاب المقدس وعلى سبيل المثال :

١ ـ سلمان الفارسي كان عند يهودي وقرأ بعض أوصاف الرسول كخاتم النبوة ويأكل
 من الهدية ولا يأكل من الصدقة ولما تبين من هذه الصفات أسلم

٢ ـ عبد الله بن سلام وكان حبراً يهودياً بعد أن قرأ صفاته ـ ﷺ ـ في التوراة وسأل
 الرسول ـ ﷺ ـ عن أشياء لا يعلمها إلا نبى وبعدها أسلم .

" وصف أم معبد فيه عبر « إذا صَمت فعليه الوقار » أى الهيبة عليه في حال صمته وسكوته ، « وإذا تكلم سمًا » أى عَلا على الناس ، « وعلاه البهاء » أى فى حال كلامه «حُلو المنطق فصل» أى فصيح بليغ ، يفصل الكلام ويبينه ، « لا نزر ولا هذر » أى لا قليل ولا كثير ، « كأن منطقه خرزات نَظم » يعنى الذى من حُسنه وبلاغته وفصاحته وبيانه وحلاوة لسانه .

ابهی الناس وأجمله من بعید ، وأحلاه وأحسنه من قریب » أی هو ملیح من بعید
 ومن قریب .

وذكرت أنه لا طويل ولا قبصير ، بل هو أحسن من هذا ومن هذا ، وذكرت أن أصحابه يعظمونه ويخدمونه ويبادرون إلى طاعته ، ، وما ذلك إلا لجلالته عندهم وعظمته في نفوسهم ومحبتهم له ، وأنه ليس بعابس أي ليس يعبس ، ولا يُفنّد أحداً أي يهجنه ويستقل عقله ، بل جميل المعاشرة حسن الصحبة ، صاحبه كريم عليه وهو حبيب البه \_ عليه عليه وهو حبيب البه \_ عليه ...

كان رسول الله على المنتاب ، عظيم المفتحّماً يتلألا وجهه تلألو القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب ، عظيم الهامة رَجل الشّعر ، إذا تفرقت عقيصته فَرق وإلا فلا يجاوز شعره شخمة أذنيه ، ذا وفرة ، أزهر اللون ، واسع الجبين أزَج الحواجب سوابغ في غير قرن ، بينهما عرق يُدره الغضب ، أقنى العرنين ، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشمّ كنّ اللحية أدعج ، سهل الخدين ، ضليع الفم أشنب مُفلَّج الأسنان ، دقيق المسربة ، كأن عنقه جيد دُمية في صفاء يعنى الفضة ، معتدل الخلق ، بادن متماسك ، سواء البطن والصدر ، عريض الصدر ، بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس ، أثور المتجرد موصول ما بين اللّبة والسرة بشعر يجرى كالخط ، عارى الثديين والبطن مما سوى ذلك ، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر طول الزنّدين رحب الراحة سبط القصب فني نشو ذلك ، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر طول الزنّدين رحب الراحة سبط القصب عنهما الماء ، إذا زال زال قلعا ، يخطو تكفيا ويمشى هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعاً ، خافض الطرف ، نظره إلى الأرض أطول من نظره من صبب وإذا التفت التفت جميعاً ، خافض الطرف ، فيدأ من لقيه بالسلام .

وأرجو أن يكون عملنا أصابه النجاح والتوفيق وأن ينفع الله به كل قارئ وباحث ، وجل من لا يسهو ، فالكمال لله وحده .

#### • وأخرد عوانا أن الحمد لله رب العالمين •

شركة الندى للتجهيزات الفنية قسم التحقيق

# • ترجمة الإمام ابن كثير •

هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن درع القرشي الشافعي .

ولد في العام المكمل للسبعمائة من الهجرة النبوية الشريفة على الراجح وتوفى في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة من الهجرة .

ولد في بلدة مجدل القرية شرقى دمشق ظل ابن كثير في هذه القرية حتى سن السابعة وعندئذ اصطحبه أخوه عبد الوهاب إلى دمشق ينهل من معارفها وعلوم رجالها . وقد ظهر نبوغ ابن كثير مبكراً فحفظ القرآن الكريم وعمره لم يتجاوز الحادية عشرة ثم توجه لقراءة الحديث فسمه حديث مسلم في تسعة مجالس وظل ابن كثير يكدح في طلب العلم وقواعد في كل علم إماماً يشار إليه بالبنان .

ير مؤلفات كثيرة منها ما هو مفقود ومنها ما هو موجود . والموجود منها ما هو مخطوط أما المطبوع منها فهو :

تفسير القرآن العظيم . ٢ ـ البداية والنهاية .

إختصار علوم الحديث . ٤ مسند الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه . . . طوط منها فهو :

شعب الإيمان . ٢ ـ التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل .

٣- الأحكام الكبيرة.

لد نشأ في القرن الثامن الهجري في ظل دولة المماليك وشهد هجوم التتار ومجاعات ثيرة وأوبئة فادحة الأخطار حصرت مع المجاعات الملايين من الناس

كما شهد الحروب الصليبية مع الفرنج ، وشهد كثرة المؤامرات والفتن بين الأمراء والقادة .

ومع هذا وفي ظل هذا المناخ السياسي استطاع ابن كثير أن يتبوأ مركز القيادة في العلم، مما يدل على أن النشاط العلمي والتيار الفكرى كان سائداً في هذا العصر مع ما فيه من محن ومآسى ، وبرز ذلك في كثرة الكتب العلمية المؤلفة في مختلف التخصصات وكثرة المدارس العلمية وحركة العلماء التي تمور بالفكر والنبوغ العلمي وغيرها .

# ينتم للتأليخ التحقظ

# شمائل رسول الله ـ عَيْنَاتُهُ ـ وبيان خلقه الظاهر وخُلُقه الطاهر

قد صنف الناس في هذا قديماً وحديثاً كتباً كثيرة مفردة وغير مفردة .

من أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ـ رحمه الله ـ أفراد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، ولنا به سماع متصل إليه .

ونحن نورد عيون ما أورده فيه ، ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغنى عنها المحدُّث والفقيه .

ولنذكر أولا بيان حسنه الباهر الجميل ، ثم نشرع بعد ذلك في إيراد الجمل والتفاصيل، فنقول والله حسبنا نعم الوكيل:

## باب

ما رود في حسنه الباهر بعد ما تقدم من بيان حسبه الطاهر

قال البخارى: حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله ، حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا إبراهيم بن يوسف ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: «كان النبي - على أحسن الناس وجها ، وأحسنهم خلقا ، ليس بالطويل البائن ، ولا بالقصير » (١).

وهكذا راه مسلم ، عن أبي كريب ، عن إسحاق بن منصور .

وقال البخارى: حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا شُعبة ، عن أبى إسحاق ، عن البراء ابن عازب ، قال: « كان النبى \_ علله \_ مربوعا (٢) ، بعيد ما بين المنكبين ، له يبلغ شعر شحمة أذنيه ، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه » (٣) .

<sup>(</sup>١)البخاري ( ٣٥٤٩ ) ومسلم ( ٢٣٣٧ ).

<sup>(</sup>٢) المربوع ما بين الطويل والقصير .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٣٥٥١ ) ، مسلم ( ٢٣٣٧ ).

قال يرسف بن أبي إسحاق ، عن أبيد : إلى منكبيه .

رقال الإمام أحمد : حدثنا ركين ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن البراء قال : « ما رأيت من ذى لمة (١) أحسن في حلة حمراء من رسول الله - على المناه شعر يضرب منكبيد ، بعيد ما بين المنكبين ، ليس بالطويل رلا القصير » .

وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث وكيع به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسرد بن عامر ، حدثنا إسرائيل ، أخبرنا أبو إسحاق . (ح) وحدثنا يحيى بن أبى بكير ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق قال : سمعت البراء يقول : « ما رأيت أحدا من خلق الله أحسن في حلة حمراء من رسول الله - تلك - ، وإن جمته (٢) لتضرب إلى منكبيه » .

قال ابن أبي بكير: لتضرب قريبا من منكبيه .

قال: \_ يعنى أبا إسحاق\_وقد سمعته يحدث به مراراً ما حدث به قط إلا ضحك (٣).

وقد رواه البخاري في اللباس ، والترمذي في الشمائل ، والنسائي في الزينة من حديث إسرائيل به .

وقال البخارى : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا زهير ، عن أبى إسحاق قال : سئل البراء بن عازب : « أكان وجه رسول الله ـ ﷺ ـ مثل السيف ؟ (٤) قال : لا ، بل مثل القمر » (د) .

ورواه الترمذي من حديث زُهير بن معارية الجعفى الكوفى ، عن أبي إسحاق السبيعى ، واسمه عمرو بن عبد الله الكوفى ، عن البراء بن عازب به ، وقال :حسن صحيح .

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القَطَّان. ببغداد، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستريه، حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان،

<sup>(</sup>١) اللمة من شعر الرأس دون الجمة ، سميت بذلك ؛ لأنها ألمت بالمنكبين ، فإذا زادت فهي الحمة .

<sup>(</sup>٢) شعر الرأس زاد عن المنكبين .

<sup>(</sup>٣) (صحيح) وهو في المسند ( ١٨٥٢٠ ).

<sup>(</sup>٤) مثل السيف : يريد في صقاله .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٣٥٥٢)، ودلائل النبوة ١ / ١٩٥ .

حدثنا أبو نعيم وعبد الله ، عن إسرائيل ، عن سماك ، أنه سمع جابر بن سَمُرة قال له رجل : « أكان رسول الله ـ تَلَق ـ وجهه مثل السيف ؟ قال : لا ؛ بل مثل الشمس والقمر مستديرا » (١).

وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عبيد الله بن موسى به .

#### \* \* \*

وقد رواه الإمام أحمد مطولًا فقال: حدثنا عبد الرزاق ؛ أخبرنا إسرائيل ؛ عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: «كان رسول الله م تلكه قد شمط (٢) مقدم رأسه ولحيته ؛ فإذا ادهن ومشطهن لم يتبين ؛ وإذا شعث رأسه تبين ؛ وكان كثير الشعر واللحية . فقال رجل: وجهه مثل السيف ؟ قال: لا، بل مثل السيف والقمر مستديرا » .

قال: ورأيت خاتمة عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده (٣).

وقال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو طاهر الفقيه ؛ أخبرنا أبو حامد بن بلال ؛ حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى ؛ حدثنا المحاربى ؛ عن أشعث ؛ عن أبى إسحاق ؛ عن جابر بن سمرة قال : « رأيت رسول الله - علله وضحيان (٤) وعليه حلة حمراء ، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو كان أحسن في عيني (٥) من القمر .

وهكذا راه الترمذي والنسائي جميعا عن هَنَّاد بن السَّرِي ، عن عَبْثر بن القاسم ، عن أشعث بن سَّوار .

وقال النسائي : وهو ضعيف ؛ وقد أخطأ ، والصواب : أبو إسحاق عن البراء .

وقال الترمذى : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث أشعث بن سوار ؛ وسألت محمد بن إسماعيل ـ يعنى البخارى ـ قلت : حديث أبى إسحاق عن البراء أصح أم حديثه عن جابر ؟ فرأى كلا الحديثين صحيحا .

<sup>(</sup>١) (صحيح) دلائل النبوة ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) شمط : أبيض . والشمط بياض الرأس يخالطه سواده .

<sup>(</sup>٣) (صحيح )مسلم ( ٢٣٤٤ ) ، والطبراني (١٩١٨ ).

<sup>(</sup>٤) الإضحيان : المضيئة .

 <sup>(</sup>٥) المطبوعة : فلهو عندى أحسن من القمر .

وثبت في صحيح البخاري عن كعب بن مالك في حديث التوبة قال: وكان رسول الله \_ على عن عن كعب بن مالك في حديث التوبة قال : وكان رسول الله \_ على \_ إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر . وقد تقدم الحاديث بتمامه (١) .

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا سعيد ، حدثنا يونس بن أبى يعفور العبدى ؛ عن أبى إسحاق الهمدانى ؛ عن امرأة من همدان سماها ، قالت : «حججت مع رسول الله \_ على بعير له يطوف بالكعبة بيده محجن عليه بُردان أحمران يكاد يمس شعره (٢) منكبه ؛ إذا مر بالحجر استلمه بالمحجن ثم يرفعه إليه فيقبله » .

قال أبو إسحاق : فقلت لها : شبهيه . قالت : كالقمر ليلة البدر ، لم أر قبله ولا بعده مثله (٣).

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا إبراهيم بن المنذر ؟ حدثنا عبد الله بن موسى التيمى، حدثنا أسامة بن زيد ؟ عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، قال : قلت للربيع بنت معوذ : صفى لى رسول الله - علله عالت : يا بنى لو رأيته رأيت الشمس طالعة .

راه البيهقي من حديث يعقوب بن محمد الزهرى ، عن عبد الله بن موسى التيمى بسنده فقالت : لو رأيته لقلت : الشمس طالعة (٤).

وثبت في الصحيحين من حديث الزهرى عن عروة ، عن عائشة قالت : « دخل على رسول الله ـ على ـ مسروراً تَبْرق أسارير وجهه » الحديث .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) سبق ذلك في الجزء الرابع من السيرة .

<sup>(</sup>٢) من المواهب ٤ / ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) حديث ضعيف .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (١٤٠٣٤).

# صفة لون رسول الله على

قال البخارى: حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن خالد ، هو ابن يزيد ، عن سعيد يعنى ابن هلال (١) \_عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ، قال : سمعت أنس بن مالك يصف النبى \_ ملله \_ قال : « كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير ، أزهر (٢) اللون ، ليس بابيض أمهق ولا بآدم ؛ ليس بجعد قطط ولا سبط ، رُجل ؛ أنزل عليه وهو ابن أربعين ، فلبث بكة عشر سنين ينزل عليه وبالمدينة عشر سنين (٣) ، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء » (٤) .

قال ربيعة : فرأيت شَعراً من شعره فإذا هو أحمر ؛ فسألت فقيل : احمرٌ من الطيب .

ثم قال البخارى: حدثنا عبد الله بن يوسف ؛ أخبرنا مالك بن أنس ؛ عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ؛ عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، أنه سمعه يقول : « كان رسول الله معدد الرحمن ؛ وليس بالطويل البائن ولا بالقصير ؛ وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ؛ وليس بالجعد القطط ؛ ولا بالله على رأس أربعين سنه ؛ فأقام بمكة عشر سنين ؛ وبالمدينة عشر سنين ؛ فتوفاه الله [ على رأس ستين سنة ] (٥) وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء » .

وكذا رواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك . ورواه أيضا عن قتيبة ويحيى بن أيوب وعلى بن حُجر ، ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر ، وعن القاسم بن زكريا ؛ عن خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، ثلاثتهم عن ربيعة به .

ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة ، عـن مالك به . وقال الترمذي : حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) (صحيح) البخاري ٢/ ١٣٨ : ابن أبي هلال .

 <sup>(</sup>٢) الأزهر: المشرق اللون ، المشرب بياضه حمرة . والأمهق: الأبيض لا تخالطه حمرة ، وليس بنير ولكنه كالجص . والآدم: الأسمر . والجعد: خلاف السبط . والقطط: الشديد الجعودة . والسبط: المسترسل ، والرجل: ما بين السبوطة والجعودة . وقوله: ( رجل الخبر لمبتدأ محذوف .

<sup>(</sup>٣) أ : وبالمدينة عشراً .

<sup>(</sup>٤) الفضائل من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) من أوليست في صحيح البخاري.

قال الحافظ البيهقى : ورواه ثابت عن أنس فقال : كان أزهر اللون . قال : ورواه حميد كما أخبرنا .

#### \*\*\*

ثم ساق بإسناده عن يعقوب بن سفيان ، حدثني عمرو بن عون ، وسعيد بن منصور ، قال : « كان رسول قال : « كان رسول الله . تلكد أسمر اللون (١).

وهكذا روى هذا الحديث الحافظ أبو بكر البزار ، عن على ، عن خالد بن عبد الله ، عن حميد ، عن أنس . قال : وحدثناه محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب ؛ قال : حدثنا حميد ، عن أنس قال : « لم يكن رسول الله ـ على الطويل ولا بالقصير ؛ وكان إذا مشى تكفأ ، وكان أسمر اللون » .

ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن حميد إلا خالد وعبد الوهاب.

ثم قال البيهقى ـ رحمه الله ـ : وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر البزار حدثنا يحيى بن جعفر ؛ حدثنا على بن عاصم ، حدثنا حميد ، سمعت أنس بن مالك يقول . فذكر الحديث في صفة النبي ـ على قال : « كان أبيض ، بياضه إلى السمرة » .

قلت : وهذا السياق أحسن من الذي قبله ؛ وهو يقتضى أن السمرة التي كانت تعلو وجهه عليه السلام من كثرة أسفاره وبروزه للشمس . والله أعلم .

فقد قال يعقوب بن سفيان الفسوى أيضا : حدثنى عمرو بن عون وسعيد بن منصور ، قال : « رأيت النبى - علا أحدثنا خالد بن عبد الله بن الجريرى ؛ عن أبى الطفيل ، قال : « رأيت النبى - علا ولم يبق أحد رآه غيرى . فقلنا له : صف لنا رسول الله - علا ـ فقال : كان أبيض مليح الوجه ، (٢) .

ورواه مسلم عن سعيد بن منصور به .

<sup>(</sup>١)(صحيح)مسلم، والدلائل للبيهقي.

<sup>(</sup>٢) (صحيح) مسلم .

ورواه أيضا أبو داود من حديث سعيد بن إياس الجُريرى ، عن أبى الطفيل عامر بن واثلة الليثى ، قال : «كان رسول الله ﷺ أبيض مليحا ، إذا مشى كأنما ينحط فى صبوب »(١) لفظ أبى داود .

وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن هارون ؛ أخبرنا الجريرى ، قال : كنت أطوف مع أبى الطفيل فقال : لا ما بقى أحد رأى رسول الله \_ ﷺ غيرى . قلت : ورأيته ؟ قال : نعم . قال : قلت : كيف كانت صفته ؟ قال : كان أبيض مليحا مقصدا »(٢) .

وقد رواه الترمذي عن بندار وسفيان بن وكيع ، كلاهما عن يزيد بن هارون به .

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا عبد الله بن جعفر أو أبو الفضل محمد بن إبراهيم، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدى، حدثنا محمد فضيل، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن أبى جحيفة قال: « رأيت رسول الله عليه أبيض قد شاب، وكان الحسن بن على ليشبهه »(٣).

ثم قال : رواه مسلم ، عن واصل بن عبد الأعلى ، ورواه البخارى عن عمرو بن على عن محمد بن قضيل .

وأصل الحديث كما ذكر في الصَحيحين ، ولكن بلفظ آخر . كما سيأتي .

#### \* \* \* \*

وقال محمد بن إسحاق ، عن الزهرى ، عن عبد الرحمن بن مالك بن جُعشم، عن أبيه ، أن سراقة بن مالك قال : « أتيت رسول الله علله ، فلما دنوت منه وهو على ناقته ، جعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة » (٤) .

وفي رواية يونس عن ابن إسحاق : « والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة ».

<sup>(</sup>١) الصبوب : قال في النهاية ٢/ ٢٦٩ : يروى بالفتح والضم . فالفتح اسم لما يصب علي الإنسان من ماء وغيره كالطهور . وبالضم : جمع صبب ، والصبب : الموضع المنحدر .

<sup>(</sup>٢) المقصد: من ليس بالحسيم ولا الضئيل .

<sup>(</sup>٣) (حسن صحيح) الدلائل: ١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) الجمارة: شحم النخل.

قلت : يعنى من شدة بياضها كأنها جُمارة طلع النخل .

رقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عينة ، عن إسماعيل بن أمية عن مولى لهم مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، عن رجل من خزاعة يقال له : مُحرَّش أو مُخرَّش لم يكن سفيان يقف على اسمه وربما قال : محرش (١) لم أسمعه أنا \_ أن النبى \_ على حرج من الجعرانة ليلا فاعتمر ثم رجع فأصبح بها كبائت ، فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة (٢).

تفرد به أحمد وهكذا رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي ، عن سفيان بن عُيينة .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء ، حدثنى عمرو بن الحارث ، حدثنى عبد الله بن سالم ، عن الزبيدى ، أخبرنى محمد بن مسلم ، عن سعيد ابن المسيّب ، أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله عليه فقال : « كان شديد البياض » .

وهذا إسناد حسن ، ولم يخرجوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن ، حدثنا عبد الله بن لهيعة ، حدثنا أبو يونس سليم ابن جبير مولى أبى هريرة ، أنه سمع أبا هريرة يقول: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله \_ علله \_ كان كأن الشمس تجرى في جبهته ، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله \_ علله \_ كأنما الأرض تطوى له ، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث:

ورواه الترمذي عن قتيبة ، عن ابن لَهِيعة به ، وقال : كأن الشمس تـجرى في وجـهه ، وقال : غريب .

ورواه البيهقى من حديث عبد الله بن المبارك ، عن رشدين بن سعد المصرى ، عن عمرو بن الحارث ، عن أبى يونس ، عن أبى هريرة ، وقال : « كأنما الشمس تجرى فى وجهه » وكذلك رواه ابن عساكر من حديث حرّمكة ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث عن أبى هريرة فذكره وقال : « كأنما الشمس تجرى فى وجهه »

<sup>(</sup>۱) هو مخرش بن سوید بن عبد الله بن مرة الخزاعی . قال الزمخشری : الصواب بالحاء ، وانظر شرح المواهب للزرقانی ٤ / ۲۲۰ .

<sup>(</sup>٢)(حسن).

وقال البيهقى: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، حدثنا حجاج ، حدثنا حماد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن على يعنى ابن الحنفية عن أبيه قال : « كان رسول الله عقل أزهر اللون » (١) .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا المسعودى ، عن عثمان بن عبد الله بن هُرْمُزُ عن نافع بن جبير ، عن على بن أبى طالب قال: (كان رسول الله على مشربا وجهه حمرة) (٢).

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا ابن الأصبهائي ، حدثنا شريك ، عن عبد الملك بن عمير ، عن نافع بن جبير ، قال : وصف لنا على النبي - الله - فقال : كان أبيض مشرب الحمرة .

وقد رواه الترمذي بنحوه من حديث المسعودي ، عن عثمان بن مسلم ، عن هرمز ، وقال : هذا حديث صحيح ، قال البيهقي : وقد روى هكذا عن على من وجه آخر .

قلت: رواه ابن جريج عن صالح بن سعيد، عن نافع بن جبير، عن على، قال البيهقى: ويقال: إن المشرب فيه حمرة ماضحًا للشمس والرياح، وما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) (صحيح) الدلائل ١ / ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) الدلائل ١ / ٢٠٦ .

# صفة وجه رسول الله \_ عَيْنَة \_ و ذكر محاسنه من فرقه وجبينه وحاجبيه وعينيه وأنفه وفمه وثناياه وما جرى مجرى ذلك من محاسن طلعته ومحياه

قد تقدم قولُ أبى الطفيل: كان أبيض مليح الوجه. وقول أنس: كان أزهر اللون، وقول البراء: وقد قيل له: أكان وجه رسول الله على مثل السيف ؟ ـ يعنى فى صقاله ـ فقال: لا، بل مثل القمر. وقول جابر بن سمرة وقد قيل له مثل ذلك، فقال: لا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا. وقول الربيع بنت معوذ: لو رأيته لقلت الشمس طالعة، وفى رواية: لرأيت الشمس طالعة.

وقال أبو إسحاق السبيعى عن امرأة من همدان ، حجت مع رسول الله عَلَيْ فسألها عنه فقالت : كان كالقمر ليلة البدر ، لم أر قبله ولا بعدد مثله .

وقال أبو هريرة : كأن الشمس تجرى في وجهه ، وفي رواية : في جبهته .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، وحسن بن موسى ، قالا: حدثنا حماد وهو ابن سلمة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن على ، عن أبيه قال : «كان رسول الله عليه وسلم حضخم الرأس عظيم العينين أهدب (١) الأشفار، مشرب العينين بحمرة ، كث اللحية ، أزهر اللون ، شئن (٢) الكفين والقدمين ، إذا مشى كأنما يسشى فى سعد (٣) ، وإذا التفت التفت جميعا ، (٤).

تفرد به أحمد .

وقال أبو يعلى : حدثنا زكريا ويحيى الواسطى ، حدثنا عباد بن العوام ، حدثنا الحجاج ، عن سالم المكى ، عن ابن الحنفية ، عن على أنه سئل عن صفة النبى على فقال : الحجاج ، عن سالم المكى ، حسن الشعر رجله ، مشربا وجهه حمرة ، ضخم الكراديس (٥) شئن

<sup>(</sup>١) الأهدب: الكثير الهدب، وهو شعر أشفار العين. (٢) الشثن: الغليظ.

<sup>(</sup>٣) الصعد : المواضع المرتفعة .

<sup>(</sup>٤) (صحيح) وحسنه الحاكم وصححه الذهبي .

<sup>(</sup>٥) الكراديس : جمع كردوسة ، وهي كل عظمين التقيا في مفصل أو هي رؤوس العظام .

الكعبين والقدمين ، عظيم الرأس ، طويل المسربة ، لم أر قبله رلا بعدد مثله ، إذا مشى تكفأ كأنما ينزل من صبب (١) .

#### \* \* \*

وقال محمد بن سعد عن الواقدى: حدثنى عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب ، عن أبيه ، عن جده ، عن على قال : بعثنى رسول الله من أبيه ، عن جده ، عن على قال : بعثنى رسول الله من أبي اليمن ، فإنى الخطب يوماً على الناس وحبر من أحبار يهود واقف فى يده سفر ينظر فيه ، فلما رآنى قال : صف لنا أبا القاسم .

فقال على : رسول الله ليس بالقصير ولا بالطويل البائن ، وليس بالجعد القطط ولا بالسبط ، هو رَجلُ الشعر أسوده ، ضخم الرأس ، مُشربا لونه حمرة ، عظيم الكراديس ، شئن الكفين والقدمين ، طويل المسربة ، وهو الشّعر الذي يكون من النحر إلى السرة ، أهدب الأشفار ، مقرون الحاجبين ، صلت الجبين ، بعيد ما بين المنكبين ، إذا مشى تكفأ كأنما ينزل من صبب ، لم أر قبله مثله ، ولا بعده مثله .

قال على : ثم سكت . فقال لى الحبر : وماذا ؟ قال على : هذا ما يحضرنى ، قال الحبر : في عينيه حُمرة ، حسن اللحية ، حسن الفم تام الأذنين ، يُقبل جميم اريابر جميعا ، فقال على : والله هذه صفته ، قال الحبر [ وشئ آخر ] (٢) قال على : وما هو ؟ قال الحبر : وفيه جَنا (٣) ، قال على . هو الذي قلت لك . كأنما ينزل من صبب .

قال الحبر: فإنى أجد هذه الصفة في سفر آبائي ، ونجده يُبعث في حرَم الله وأمنه وموضع بيته ، ثم يهاجر إلى حرم يحرّمه هو ، ويكون له حُرْمة كحرمة الحرم الذي حرم الله ، ويجد أنصاره الذين هاجر إليهم قوما من ولد عمر بن عامر أهل نحل ، وأهل الأرض قبلهم يهود .

قال على : هو هو ، وهو رسول الله . قال الحبر : فإنى أشهد أنه نبى وأنه رسول الله الى الناس كافة ، فعلى ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) ضعيف الإسناد حسن المتن .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٢ / ١٧٤ ط الثقافة الإسلامية .

<sup>(</sup>٣) الجنأ: إشراف الكاهل على الصدر.

قال: فكان يأتى عليًا فيعلمه القرآن ويخبره بشرائع الإسلام، ثم خرج على والحبر هنالك، حتى مات في خلافة أبى بكر وهو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق به (١).

وهذه الصفة قد وردت عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب من طرق متعددة سيأتي ذكرها .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن عبد الله ، عن الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طاالب ، عن أبيه ، عن جده قال : سئل أو قيل لعلى : أنعت لنا رسول الله : فقال : كان أبيض مُشربا بياضه حمرة ، وكان أسود الحدقة أهدب الأشفار (٢).

قال يعقوب: وحدثنا عبد الله بن سلمة وسعيد بن منصور قالا: حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة، عن إبراهيم بن محمد من ولد على قال: كان على إذا نعت رسول الله قال: كان في الوجه تدوير أبيض أدعج العينين أهدب الأشفار (٣).

قال الجوهري : الدَّعَج : شدة سواد العينين مع سعتها .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة، أخبرنى سماك، سمعت جابر بن سمرة يقول: كنان رسول الله مسلى الله عليه وسلم مأشهل العينين منهوس (٤) العقب ضليع اللهم (٥).

هكذا وقع في رواية أبي داود عن شعبة : أشهل العينين .

قال أبو عبيد : والشُّهلة حمرة في سواد العين ، والشكُّلة حمرة في بياض العين

قلت : وقد روى هذا الحديث مسلم في صحيحه عن أبي موسى وبندار ، كلاهما

<sup>(</sup>١) ضعيف .

<sup>(</sup>٢) الدلائل ١ / ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) ضعيف الإسناد .

<sup>(</sup>٤) المنهوس: القليل اللحم .

<sup>(</sup>٥) (صحيح) على شرط مسلم.

عن أحمد بن سَنيع ، عن أبى قطن ، عن شعبة به . وقال : أشكل العينين وقال : حسن صحيح .

ووقع فى صحيح مسلم تفسير الشُّكلة بطول أشفار العينين ، وهو من بعض الرواة ، وقول أبى عبيد : حمرة فى بياض العين . أشهر وأصح ، وذلك بدل على القوة والشجاعة . والله تعالى أعلم .

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثني عمرو بن الحارث، حدثني عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيّب، أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله فقال: كان مُفاض الجبين أهدب الأشفار (١).

#### \* \* \*

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو غسان ، حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلى ، حدثنى رجل بمكة ، عن ابن لأبى هالة التميمى ، عن الحسن بن على ، عن خاله قال : كان رسول الله واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين ، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم ، سهل الخدين ضليع الفم ، أشنب مفلج الأسنان (٢) .

وقال يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا عبد العزيز بن أبى ثابت الزهرى حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، عن عمه موسى بن عقبة ، عن كريب، عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله أفلج الثنيتين ، وكان إذا تكلم رئى كالنور بين ثناياه .

ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن إبراهيم بن المنذر به ،

<sup>(</sup>١) الدلائل ١ / ٢١٤ . (٢) مجهول .

<sup>(</sup>٣) الحموشة: دقة في الساقين . (١) حديث (حسن) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ،حدثنى مجمّع بين يحيى ، عن عبد الله بن عمران الأنصارى ، عن على والمسعودى ، عن عثمان بن عبد الله ، عن هُرمُز ، عن نافع بن جبير ، عن على قال 1 كان رسول الله ليس بالقصير ولا بالطويل ، ضخم الرأس واللحية شَنْن الكفين والقدمين والكراديس مشربا وجهه حُمرة ، طويل المسرُبة ، إذا مشى تكفاً كأنما يُقلع من صخر ، لم أر قبله ولا بعده مثله .

قال ابن عسالاًر : وقد رواه عبد الله بن داود الخُريبي ، عن مجمع ، فأدخل بين ابن عمران وبين على رجلا غير مسمى .

ثم أسند من طريق عمرو بن على الفلاس ، عن عبد الله بن داود ، حدثنا مجمع بن يحيى الأنصاري ، عن عبد الله بن عمران ، عن رجل من الأنصار ، قال: سألت على بن أبى طالب وهو مُحتّب بحمالة سيفه في مسجد الكوفة عن نعت رسول الله . فقال : كان أبيض اللون مشرباً حمّرة أدعج العينين سبط الشعر دقيق المسربة ، سهل الحد كث اللحية ذا وفرة كأن عنقله إبريق فضة ، له شعر من لبته إلى سرته كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره ، شأن الكفين والقدم إذا مشى كأنما ينحدر من صبب وإذا مشى كأنما يتقلع من صخر ، وإذا التفت التفت جميعا ، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا العاجز ولا اللئيم كأن عرقه في وجهه اللؤلؤ ، ولريح عرقه أطيب من المسك الأذفر (١) ، لم أر قبله ولا بعده مثله

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا سعيد بن منصور : حدثنا نوح بن قيس الحدَّاني ، حدثنا لمحالد بن خالد التميمي ، عن يوسف بن مازن المازني ، أن رجلا قال لعلى : يا أمير المؤمنين انعت لنا رسول الله . قال: كان أبيض مشربا حُمرةً ، ضخم الهامة أغر أبلج أهدب الأشفار .

#### \* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا شريك ، عن ابن عمير قال شريك : قلت له عَمَّن يا أبا عمير ؟ قال : عن نافع بن جبير ، عن أبيه عن على ، قال : كان رسول الله ضخم الهامة مشربا حمرة ، شن الكفين والقدمين ، ضخم اللحية طويل

<sup>(</sup>١) الأذفر: الجيد إلى الغاية.

المسرُبة ضخم الكراديس ، يمشى في صبب ، يتكفأ في المشية ، لا قصير ولا طويل ، لم أر قبله مثله ولا بعده .

وقد روى لهذا شواهد كثيرة عن على ، وروى عن عمر نحوه .

وقال الواقدى : حدثنا بكير بن مسمار ، عن زياد بن أسعد قال : سألت سعد بن أبى وقاص : هل خضب رسول الله ؟ قال : لا ، ولا هَمَّ به ، كان شيبه في عنفقته وناصيته لو أشاء أن أعدها لعددتها .

قلت: فما صفته ؟ قال: كان رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا بالأبيض. الأمهن ، ولا بالأبيض الأمهن ، ولا بالآبط ولا بالقَطط ، وكانت لحيته حسنة وجبينه صلتًا (١) ، مشربا بحمرة ، شنن الأصابع ، شديد سواد الرأس واللحية (٢) .

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهانى: حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ، حدثنا يحيى بن حاتم العسكرى ، حدثنا بشر بن مهران ، حدثنا شريك ، عن عثمان بن المغيرة ، عن زيد بن وهب ، عن عبد الله بن مسعود قال : إن أول شئ علمته من رسول الله قدمت مكة في عمومة لي ، فأرشدونا إلى العباس بن عبد المطلب فانتهينا إليه ، وهو جالس إلى زمزم ، فجلسنا إليه ، فبينا نجن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض تعلوه حمرة له وَفُرة جَعْدة إلى أنصاف أذنيه ، أقنى الأنف ، براق الثنايا ، أدعج العينين كث اللحية ، دقيق المسربة شمن الكفين والقدمين ، عليه ثوبان أبيضان ، كأنه القمر ليلة البدر .

وذكر تمام الحديث وطوافه ـ عليه السلام ـ بالبيت وصلاته عنده هو وخديجة وعلى بن أبى طالب ، وأنهم سألوا العباس عنه فقال : وهذا هو ابن أخى محمد بن عبد الله ، وهو يزعم أن الله أرسله إلى الناس .

وقال الإمام أحمد : حدثنا جعفر ، حدثنا عوف بن أبى جميلة ، عن يزيد الفارسى قال : رأيت رسول الله في النوم في زمن ابن عباس قال : وكان يزيد يكتب المصاحف ،

<sup>(</sup>١) الصلت : الواسع .

<sup>(</sup>٢) ضعيف الإسناد .

قال: فقلت لابن عباس: إنى رأيت رسول الله في النوم، قال ابن عباس: فإن رسول الله سملي الله عليه وسلم كان يقول: « إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبُّه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني ، هل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت ؟ .

قال : قلت نعم ، رأيت رجلا بين الرَّجُلين جسمه ولحمه ، أسمر إلى البياض، حسن الضحك ، أكحل العينين ، جميل دوائر الوجه ، قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه ، حتى كادت تملأ نحره .

قال عوف : لا أدرى ما كان مع هذا من النعت . قال : فقال ابن عباس : لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا .

وقال محمد بن يحيى الذُّهلى: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن الزهرى قال : سئل أبو هريرة عن صفة رسول الله فقال : أحسن الصّفة وأجملها كان رَبْعة إلى الطول ماهو (١) ، بعيد ما بين المنكبين أسيل الخدين ، شديد سواد الشعر ، أكحل العين ، أهدب الأشسفار ، إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ، ليس لها أخمص ، إذا وضع رداءه على منكبيه فكأنه سبيكة فينة ، وإذا ضحك كاد يتلألاً في الجُدُر (٢) لم أر قبله ولا بعده مثله (٣).

وقد رواه محمد بن يحيى من وجه آخر متصل فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعنى الزبيدى ـ حدثنى عمرو بن الحارث ، عن عبد الله بن سالم ، عن الزبيدى ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبى هريرة فذكر نحو ما تقدم .

ورواه الذهلى ، عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شُميل ، عن صالح ، عن أبى الأخضر ، عن الزهرى عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة . قال : كان رسول الله كأنما صيغ من فضة ، رَجْل الشعر ، مُفاض البطن ، عظيم مُشاش (3) المنكبين، يطأ بقدمه جميعا ، إذا أقبل أقبل جميعا ، وإذا أدبر أدبر جميعا .

ورواه الواقدي : حدثني عبد الملك ، عن سعيد بن عبيد بن السباق ، عن أبي هريرة

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٢) الجدر: جمع جدار، وهو الحائط، أي يشرق نوره عليها إشراقاً كالشمس.

<sup>(</sup>٣) (صحيح) البخاري ٦٩٩٤ .

<sup>(</sup>٤) المشاش: رءوس العظام.

قال : كان رسول الله شَنْن القدمين والكفين ، ضخم الساقين ، عظيم الساعدبن ، ضخم العضدين والمنكبين ، بعيد ما بينهما ، رَحب الصدر ، رَجل الرأس ، أهدب العينين ، حسن الفم ، حسن اللحية ، تام الأذنين ، ربعة من القوم ، لا طويل ولا قصير ، أحسن الناس لونا ، يُقبل معا ويدبر معا ، لم أر مثله ولم أسمع بمثله.

وقال الحافظ أبو بكر البيهةى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، حدثنا أبو الحسن المحمودى المروزى، حدثنا أبو عبد الله محمد بن على الحافظ، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عشمان بن عمر، حدثنا حرّب بن سُريّج، صاحب الخُلقان، حدثنى رجل من بلعدوية (۱)، حدثنى جدى قال: انطلقت إلى المدينة أذكر الحديث في رؤية رسول الله قال: فإذا رجل حسن الجسم عظيم الجُمّة، دقيق الأنف دقيق الحاجبين، وإذا من لَدُنْ نحره إلى سُرته كالخيط الممدود، شعر، ورأيته بين طمرين (۲) فدنا منى وقال: السلام عليك.

\*\* \*\*

<sup>(</sup>١) الأصل: بلعددية . وما أثبته عن دلائل النبوة للبيهقي ١ / ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الطمر: الثوب الخلق.

# ذكر شعره \_ عليه السلام \_

قد ثبت في الصحيحين من حديث الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمّر فيه بشئ ، وكان أهل الكتاب يَسْدلون أشعارهم وكان المشركون يَفْرقون رءوسهم ، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم فرق بعد .

وقال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن خالد ، حدثنا مالك ، حدثنا زياد بن سعد ، عن الزهرى ، عن أنس ، أن رسول الله عليه والله عليه وسلم ـ سدل ناصيته ما شاء أن يسدل ثم فرق بعد (١) .

تفرد به من هذا الوجه.

وقال محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة قالت : أنا فرَقَتُ لرسول الله رأسه ، صدَعت فَرُقة عن يافوخه وأرسلت ناصيته بين عينيه .

قال ابن إسحاق : وقد قال محمد جعفر بن الزبير وكان فقيها مسلما : ما هي إلا سيما من سيما النصاري تمسّكت بها النصاري من الناس .

وثبت في الصحيحين عن البراء أن رسول الله كان يضرب شعرهُ إلى منكبيه وجاء في الصحيح عنه وعن غيره إلى أنصاف أذنيه . ولا منافاة بين الحالين ، فإن الشَّعر تارة يطول وتارة يُقَصَّر منه ، فكلُّحكي بحسب ما رأى .

وقال أبو داود: حدثنا ابن نُفيل ، حدثنا ابن أبي الزّنَاد (٢) ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان شعر رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فوق الوفرة ودون الجُمة (٣) .

<sup>(</sup>١) (صحيح الإسناد) أخرجه البخاري ومسلم ٢٣٣٦ في الفضائل.

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : ابن الرواد . وهُو خُطّاً . وفي أ : ابن أبي الراد . وهو تحريف أيضاً . وما أثبته عن سنن أبي داود ٢ / ١٩٣ ، وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد .

<sup>(</sup>٣) ( حسن )أبو داود ٤١٨٧ وابن ماجة ٣٦٣٤ وغيرهم .

وقد ثبت أنه عليه السلام حلق جميع رأسه في حجة الوداع . وقد مات بعد ذلك بأحد وثمانين يوما ، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين (١) .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا عبد الله بن مسلم ويحيى بن عبد الحميد ، قالا : حدثنا سفيان ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قال : قالت أم هانئ : قدم النبى الله حدثنا سفيان ، عن ابن أبى قدمة وله أربع غدائر \_ تعنى ضفائر \_ (٢) .

وروى الترمدى من حديث سفيان بن عُيينة ، وثبت في الصحيحين من حديث ربيعة ، عن أنس ، قال بعد ذكره شعر رسول الله \_ ﷺ ... إنه ليس بالسَّبُط ولا بالقَطط (٣) . قال : وتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء .

وفى صحيح البخارى من حديث أيوب عن ابن بسيرين ، أنه قال : قلت لأنس خَضَب رسول الله ؟ قال : إنه لم ير من الشيب إلا قليلا .

وكذا روى هو ومسلم من طريق حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس .

وقال حماد بن سلمة : عن ثابت ، قيل لأنس : هل كان شاب رسول الله ؟ فقال : ما شانة الله بالشّيب ، ما كان في رأسه إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة شعرة (٤) .

وعند مسلم من طريق المثنَّى بن سعيد ، عن قَتادة ، عن أنس ، أن رسول الله لم يختضب إنما كان شَمط (٥) عند العنفقة يسيراً ، وفي الصدغين يسيراً ، وفي الرأس يسيراً .

#### 张松安安

وقال البخارى : حدثنا أبو نُعَيم ، حدثنا هَمَّام ، عن قَتادة ، قال : سألت أنساً : هل خضب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؟ قال : لا إنما كان شئ في صُدغيه .

وروى البخاري عن عصام بن خالد ، عن جرير بن عثمان ، قال : قلت لعبد الله بن

<sup>(</sup>۱) (صحيح) مسلم ١٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) (صحيح) ابن مأجة في كتاب اللباس.

<sup>(</sup>٣) السبط: الشعر المنبسط، والقطط: الشديد الجعودة.

<sup>(</sup>٤) (صحيح)على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٥) شمط : خالط سواد شعره بیاض .

بُسر السُّلَمي : رأيت رسول الله ، أكان شيخا ؟ قال : كان في عَنْفَقته شَعراتٌ بيض .

وتقدم عن جابر بن سمرة مثله .

وفي الصحيحين من حديث أبي إسحاق عن أبي جُحَيفة ، قال : رأيت رسول الله هذه منه بيضاء ـ يعني عَنفَقته ـ .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا عبد الله بن عثمان ، عن أبى حمزة السكرى ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب القرشى ، قال : دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر رسول الله فإذا هو أحمر مصبوع بالجناء والكتم (١) .

رواه البخاري عن إسماعيل بن موسى ، عن سلام بن أبى مطيع ، عن عثمان بن عبد الله بن مُوهب ، عن أم سلمة به .

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى، حدثنا يحيى بن بُكير، حدثنا إسرائيل عن عثمان بن مَوْهب، قال: كان عند أم سلمة خَلْخَل (٢) من فضة ضخم فيه من شعر رسول الله، وكان إذا أصاب إنسانا الحمى البعث إليها فخضخضته (٣) فيه، ثم ينضحه الرجل على وجهه. قال: فبعثنى أهلى إليها فأخرجته، فإذا هو هكذا وأشار إسرائيل بثلاثة أصابع وكان فيه خمس شعرات حُمر.

رواه البخاري عن مالك بن إسماعيل ، عن إسرائيل (٤).

(١) (صحيح) . والكتم: نبت يخلط بالحناء ويخضب به فيبقى لونه .

<sup>(</sup>٢) الخلخل: حلى تلبسه المرأة في رجلها. وفي الأصل: جلجل. وكذلك في دلائل النبوة للبيهقي المخطوط ١/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) خضخضته : حركت الماء فيه .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه البخارى: حدثنا مالك بن إسماعيل ، حدثنا إسرائيل ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب ، قال: أرسلني أهلي إلي أم سلمة زوج النبي صلي الله عليه وسلم ، بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيه شعر من شعر النبي صلي الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها فخضبته ، فاطلعت في الحجل " وهو الخلخال " فرأيت شعرات حمراً. صحيح البخارى ٣/ ١١٧ ط الأميرية .

قال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا عبيد الله بن إياد ، حدثنى إياد عن أبى رمثة ، قال : هل تدرى من هذا؟ أبى رمثة ، قال : انطلقت مع أبى نحو رسول الله - على فلما رأيته قال : هل تدرى من هذا؟ قلت : لا قال : إن هذا رسول الله ، فاقشعر رت حين قال ذلك ، وكنت أظن أن رسول الله - على لا يُشبه الناس ! فإذا هو بشر ذو و فرة بها ردع (١) من حناء ، وعليه بردان أخضران (٢).

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبيد الله بن إياد بن لقيط ، عن أبيه ، عن أبي رمثة واسمه حبيب بن حيان ، ويقال رفاعة بن يَثْربي .

وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث إياد .

كذا قال : وقد رواه النسائي أيضا من حديث سفيان الثوري وعبد الملك بن عُمير ، كلاهما عن إياد بن لقيط به ببعضه .

ورواه يعقوب بن سفيان أيضا عن محمد بن عبد الله المخرَمَى ، عن أبى سفيان الحميرى ، عن الضحاك بن حمزة بن غيلان بن جامع ، عن إياد بن لقيط بن أبى رمثة ، قال : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخضب بالحناء والكتم ، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه (٣) .

وقال أبر داود: حدثنا عبد الرحيم بن مُطرف بن سفيان ، حدثنا عمرو بن محمد ،
 أخبرنا ابن أبى روَّاد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ
 كان يلبس النعال السبية (٤) ويصفر لحيته بالورش والزعفران ، وكان ابن عمر يفعل ذلك .

ورواه النسائي عن عبدة بن عبد الرحمن المروزي ، عن عمرو بن محمد العَنْقزي (٥) به.

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الفضل محمد ابن إبراهيم، حدثنا الحسن بن محمد بن زياد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يحيى

<sup>(</sup>١) الردع: أثر الطيب . (٢) صحيح . (٣) صحيح .

<sup>(</sup>٤) السبتية : المتخذة من جلود البقر .

<sup>(</sup>٥) العنقزى: نسبة إلى العنقز ، وهو المرزنجوش وقيل الريحان . وهو أبو سعيد عمرو بن محمد العنقزى القرشى مولاهم ، من أهل الكوفة ، كان يبيع العنقز أو يزرعه . مات سنة تسع وتسعين ومائة وكان ثقة . اللباب ٢ / ١٥٦ .

ابن آدم . ح. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، وأخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يعقوب ابن سفيان ، حدثنى أبو جعفر محمد بن عمر بن الوليد الكندى الكوفى ، حدثنا يحيى ابن آدم ، حدثنا شريك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان شيب رسول الله عليه وسلم ـ نحوا من عشرين شعرة (١) .

وفي رواية إسحاق : رأيت شيب رسول الله نحواً من عشرين شعرة بيضاء في مُقدّمه.

قال البيهقى: وحدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه، حدثنا هلال بن العلاء الرَّقى، حدثنا حسين بن عباس الرقى، حدثنا جعفر بن برُقان، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز وال عليها، فبعث إليه عمر وقال للرسول: سله هل خضب رسول الله مله مله ما أقبل على من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيد على إحدى عشرة شيبة، وإنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يُطيب به شعر رسول الله ملك عن الذي غير لونه (٢).

قلت : ونَفْى أنس للخضّاب مُعارَض بما تقدم عن غيرة من إثباته ، والقاعدة القرَّرة أن الإثبات مقدم على النَّفى ، كأن المثبت معه زيادة علم ليست عند النافى .

وهكذا إثبات غيره لأزيد مما ذكر من الشيب مقدَّم ، لاسيما عن ابن ممر الذي المظنون أنه تلقى ذلك عن أخته أم المؤمنين حفصة ، فإن اطلاعها أتم من اطلاع أنس ، لأنها ربَّما أنها فَلَت رأسه الكريم عليه الصلاة والسلام ...

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) ( سحيح ) ورجاله ثقات ذكره الألباني في الصحيحة ٢٠٩٦ .

<sup>(</sup>١٠١ يسجيح الإسناد) أخرجه الحاكم ١٠١) .

# ذكر ما ورد في منكبيه وساعديه و إبطيه و والعديه و إبطيه و قدميه و كعبيه \_ عَلَيْكُم \_

قد تقدم ما أخرج البخاري ومسلم من حديث شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ابن عازب ، قال : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مر بُوعا بعيد َما بين المنْكَبين .

وروى البخارى عن أبى النعمان ، عن جرير ، عن قتادة ، عن أنس قال : كان النبى الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ضخم الرأس والقدمين سبط الكفين (١) .

وتقدم من غير وجه أنه عليه السلام كان شَنن (٢) الكفين والقدمين ، وفي رواية : ضخم الكفين والقدمين .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا آدم وعاصم بن على ، قالا : حدثنا ابن أبى ذئب ؛ حدثنا صالح مولى الله عليه وسلم حدثنا صالح مولى التوأمة قال : كان أبو هريرة يَّنعت رسول الله عليه الله عليه وسلم قال : كان شبح (٣) الذراعين بعيد ما بين المنكبين ، أهدب أشفار العينين (٤).

وفى حديث نافع بن جبير عن على قال : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ شن الكفين والقدمين ضخم الكراديس طويل المسرُبة .

وتقدم في حديث حجاج ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة ، قال : كان في ساقى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حُموشة أي لم يكونا ضحمين .

وقال سُراقة بن مالك بن جُعْشُم : فنظرت إلى ساقيه ، وفي رواية : قدميه في الغَرْز\_ يعنى الرّكاب\_كأنهما جُمَّارة . أي جمارة النخل من بياضهما .

\* \* \*

وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة : « كان ضَلِيع الفم » وفسره بأنه عظيم الفم .

<sup>(</sup>١) السبط: الممتد.

<sup>(</sup>٢) الشثن : الغليظ .

<sup>(</sup>٣) الشبح: الطويل.

<sup>(</sup>٤) ( صحيح ) متفق عليه البخاري في المناقب ومسلم في الفضائل .

أشكل العينين ، وفسر، بأنه طويل شق العينين « مَنْهـوس العَقب » وفسره بأنه قليل لحم العَقب وهذا أنسب وأحسن في حَقّ الرجال .

وقال الحارث بن أبى أسامة : حدثنا عبد الله بن بكر ، حدثنا حميد ، عن أنس قال : أخذت أم سُليم بيدى مَقُدم رَسول الله \_ مَلله \_ مَلله \_ مَلله حدا أنس غلام كاتب يخدمك .

قال: فخدمته تسع سنين فما قال لشئ صنعت: أسأت ولا بئس ما صنعت. ولا مُسَسَّتُ شيئا قط خَزًا ولا حريراً ألين من كفي رسول الله، ولا شممت رائحة قط، مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة رسول الله ـ الله ـ

وهكذا رواه مُعتمر بن سليمان وعلى بن عاصم ومروان بن معاوية الفَزارى وإبراهيم ابن طهمان ، كلهم عن حميد ، عن أنس ، في لين كفه عليه السلام ، وطيب رائحته ـ صلاة الله وسلامه عليه ...

وفي حديث الزبيدي عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله كان يطأ بقدمه كلها ليس لها أخمص .

وقد جاء خلاف هذا كما سيأتي .

وقال يزيد بن هارون: حدثني عبد الله بن يزيد بن مقسم قال: حدثنني عمتي سارة بنت مقسم، عن ميمونة بنت كَرْدَم، قالت: رأيت رسول الله بمكة و هو على ناقة وأنا مع أبى وبيد رسول الله درة كدرة الكتاب، فدنا منه أبى فأخذ بقدمه، فأقر له رسول الله منه أبى ....

قالت: فما نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه (٢).

ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون مطولاً ورواه أبو داود من حديث يزيد بن هارون ببعضه .

وعن أحمد بن صالح ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن إبراهيم بن -يسرة ،

<sup>(</sup>١) (صحيح) البخاري في الأدب ومسلم ٢٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٨ / ٤٠٣٨ وإسناده ضعيف .

عن خالته عنها ، ورواه ابن ماجة من وجه آخر عنها . والله أعلم .

وقال البيهةى: أخبرنا على بن أحمد بن عبد الله بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ؛ حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر ، حدثنا سلمة بن حفص السّعدى ، حدثنا يحيى بن اليمان ، حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة ، قال :كانت إصبع لرسول الله خنصر من رجله متظاهرة (١).

وهذا حديث غريب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً فيه سلمة بن حفص السعدى .

### صفة قوامة \_ عليه الصلاة والسلام \_ وطيب رائحته

فى صحيح البخاري من حديث ربيعة ، عن أنس ، قال : كان رسول الله ـ ﷺ ـ رَبُّعة من القوم ، ليس بالطويل و لا بالقصير .

وقال أبو إسحاق عن البراء: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحسن الناس وجها وأحسنهم خُلقا ليس بالطويل ولا بالقصير.

أخرجاه في الصحيحين.

وقال نافع بن جبير ، عن على : كان رسول الله ـ على ـ الله ـ الله مثله (١) . قبله ولا بالقصير ،لم أر قبله ولا بعده مثله (١) .

وقال سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله ، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب ، عن أبيه عن جده ، عن على ، قال : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليس بالطويل ولا بالقصير ، وهو إلى الطول أقرب ، وكان عَرقه كاللؤلؤ (٢) ، الحديث .

وقال سعيد ، عن نوح بن قيس ، عن خالد بن خالد التميمى ، عن يوسف بن مازن الراسبى ، عن على قال : كان رسول الله ليس بالذاهب طولا وفوق الرَّبعة ، إذا جامع القوم غمرهم ، وكان عرقه في وجه كاللؤلؤ (٣). الحديث.

وقال الزبيدى عن الزهرى ، عن سعيد ، عن أبى هريرة قال : كان رسول الله رَبعُةُ وهو إلى الطول أقرب ، وكان يقبل جميعا ويدبر جميعا ، لم أر قبله ولابعده مثله (٤) .

وثبت في البخارى من حديث حماد بن زيد ، عن ثابت عن أنس قال : ما مسست بيدى ديباجا ولا حريراً ولا شيئا ألين من كف رسول الله ، ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول

<sup>(</sup>١) (صحيح)أحمد في مسنده ٧٤٦ ورواه الترمذي قال حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) له أصل في الصحيحين البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) ضعيف فيه يوسف بن مازن الراسبي .

<sup>(</sup>٤) (صحيح) تهذيب الكمال ٥٦٧٣ .

الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (١).

رواه مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت ، عن أنس به .

ورواه مسلم أيضا من حديث حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : كان رسول الله أزهر اللون ، كأن عرقه اللؤلؤ ، إذا مشى تكفاً ، وما مسست حريراً ولا ديباجا ألين من كف رسول الله ، ولا شمَمت مسكاً ولا عنبراً أطيب من رائحة رسول الله .

وقال أحمد : حدثنا ابن أبي عدى ، حدثنا حُميد ، عن أنس قال : ما مسست شيئا قط خَزَا ولا حريراً ألين من كف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، ولا شممت رائحة أطيب من ربح رسول الله ـ عليه و سلم ـ ، ولا شممت رائحة

والإسناد ثلاثي على شرط الصحيحين ، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه .

وقال يعقوب بن سفيان: أخبرنا عمرو بن حماد بن طلحة الفَنَّاد، وأخرجه البيهقى من حديث أحمد بن حازم بن أبى عروة عنه، قال: حدثنا أسباط بن نصر، عن سماك عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله ملك وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدَّى أحدهم واحداً وحداً.

قال : وأما أنا فمسح خدى فوجدت ليده بَرْداً وريحاً كأنما أخرجها من جُؤنة (٢) عُطار ورواه مسلم عن عمرو بن حماد : به نحوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة وحجاج ، أخبرنى شعبة ، عن الحكم ، سمعت أبا جُحَيفة قال : خرج رسول الله على الهاجرة إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عنزة (٣) زاد فيه عون عن أبيه : يمر من ورائها الحمار والمرأة (٤)

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ١١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٢) الجؤنة : السلة التي يوضع فيها الطيب .

<sup>(</sup>٣) العنزة : رمح في أسفله زج .

<sup>(</sup>٤) (صحيح) البخاري ومسلم وغيرهما .

قال حجاج في الحديث . ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم . قال : فأخذت يده فوضعتها على وجهى ، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك .

وهكذا رواه البخاري عن الحسن بن منصور ، عن حجاج بن محمد الأعور ، عن شعبة . فذكر مثله سواء .

وأصل الحديث في الصحيحين أيضا.

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا هشام بن حسان وشُعبة وشريك ، عن يَعلى بن عطاء ، عن جابر بن يزيد ، عن أبيه \_ يعنى يزيد بن الأسود \_ قال: صلى رسول الله \_ علله \_ الفجر بمنى ، فانحرف فرأى رجلين من وراء الناس ، فدعا بهما فجيئا تُرْعَد فرائصهما ، فقال : ما منعكما أن تصليا مع الناس ؟ قالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في الرّحال . قال فلا تفعلا ، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة .

قال : فقال أحدهما : استغفر لي يا رسول الله . فاستغفر له

قال : ونهض الناس إلى رسول الله ـ ﷺ \_ ونهضت معهم ، وأنا يومئذ أشبُّ الرجال وأجلده .

قال : فمازلت أزحم الناس حتى وصلتُ إلى رسول الله ، فأخذت بيده فوضعتها إمَّا على وجهي أو صدري .

قال : فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يدرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ...

قال : وهو يؤمئذ في مسجد الخيف .

ثم رواه أيضاعن أسود بن عامر وأبى النضر ، عن شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، سمعت جابر بن يزيد بن الأسود ، عن أبيه ، أنه صلى مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الصبح فذكر الحديث قال: ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم ، قال : فأخذت بيده فمسحت بها وجهى ، فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك

وقد رواه أبو داود من حديث شعبة ، والترمذي والنسائي من حديث هُشَيْم ، عن يَعْلَى به ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم ، حدثنا مسعر ، عن عبد الجبار بن وائل بن حُجْر ، قال : حدثنى أهلى ، عن أبى قال : أتى رسول الله ملك على المدلو من ماء فشرب منه ثم مج فى الدلو ثم صب فى البئر ، أو شرب من الدلو ثم مج فى البئر ، ففاح منها ربح المسك (١).

وهكذا رواه البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان ، عن أبي نُعيم ، وهو الفضل بن دُكين .

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم ، حدثنا سليمان ، عن ثابت ، عن أنس قال : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا صلى الغداة جاء خدَم المدينة بآنيتهم فيها الماء ، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها ، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيمس يده فيها .

رواه مسلم من حديث أبي النَّضر هاشم بن القاسم به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا حُجين بن المثنى ، حدثنا عبد العزيز \_ يعنى ابن أبى سلمة الماجُشون \_ عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ، عن أنس قال : كان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يدخل بيت أم سُليم فينام على فراشها وليست فيه . قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها ، فأتت فقيل لها : هذا رسول الله نائم في بيتك على فراشك .

قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عَرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عَيْبَتها (٢) فجعلت تنشف ذلك العرق فتصرت قواريرها، ففزع النبى صلى الله عليه وسلم فقال: عاتصنعين يا أم سُليم ؟ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال: أصبت.

ورواه مسلم عن محمد بن رافع ، عن حُجين به .

وقال أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا سليمان ، عن ثابت ، عن أنس قال :

<sup>(</sup>١) صعيف ذكره الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) الأصل : عبيرتها . وما أثبته عن صحيح مسلم ط . استامبول . والعيبة : ما يجعل فيه الثياب .

دخل علينا رسول الله \_ على الله عندنا ، فعرق وجاءت أمى بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها ، فاستيقظ رسول الله فقال : يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب (١) .

ورواه مسلم عن زُهُير بن حَرُّب ، عن أبي النضر هاشم بن القاسم به .

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور \_ يعنى السَّلُولى \_ حدثنا عمارة \_ يعنى ابن زاذان \_ عن ثابت ، عن أنس قال: كان رسول الله يقيل عند أم سليم ، وكان من أكشر الناس عَرقا ، فاتخذت له نطعا (٢) وكان يقيل عليه ، وحطت بين رجليه حطًا ، وكانت تنشف العرق فتأخذه ، فقال: ما هذا يا أم سليم ؟ قالت: عرقك يا رسول الله أجعله في طيبي . قال: فدعا لها بدعاء حسن .

تفرد به أحمد من هذا الوجه.

وهذا إسناد ثلاثي على شرط الشيخين ولم يخرجاه و لا أحد منهما .

وقال البيهقى : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عمرو المعربي ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة .

وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن (أبى) (٤) شيبة ، حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، حدثنا أبو بكر بن (أبى ) أن سيبة ، حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، عن أبى قلابة ، عن أنس ، عن أم سليم ، أن رسول الله علله على عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه ، وكان كثير العرق ، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير ، فقال رسول الله علىه الله عليه وسلم . يا أم سليم ما هذا فقالت : عَرقك أذوف (٥) طيبي .

لفظ مسلم .

#### \*\* \*\*

(١) (صحيح). (٢) النطع: بساط من الأديم.

(٣) (صحيح) . (٤) من صحيح مسلم ٧/ ٨٢ ط استانبول .

(٥) أذوف: أخلط.

وقال أبو يَعْلَى الموصلى في مسنده: حدثنا بُسْر، حدثنا حُلَيْس بن غالب، حدثنا منيان الثورى، عن أبى الزّناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله إنى زوّجت ابنتى، وأنا أحب أن تُعِيننى بشىء. قال: ما عندى شىء، ولكن إذا كان غد فَأتنى بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة، وآية بينى وبينك أن تدق ناحية الباب.

قال: فأتاه بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة. قال: فجعل يَسْلَت العرق من ذراعيه حتى امتـلأت القارورة، قال: فخذها، ومُرْ ابنتك أن تغـمس هذا العود في القـارورة وتطيّب به.

قال : فكانت إدا تطيبت به شم أهل الدينة رائحة الطيب فسُمُوا بيوت المطّيبين . هذا حديث غريب جدا (١) .

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حديثنا محمد بن هاشم ، حدثنا موسى بن عبد الله ، حدثنا عمر بن سعيد ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : كان رسول الله علي الله عليه وسلم \_ إذا عمر في طريق من طرق المدينة و جدوا عنه واتحة الطيب ، وقالوا : عمر وسول الله عليه عمدا الطريق (٢) .

ثم قال: وهذا الحديث رواه أيضاً معاذ بن هشام عن أبيه ، عن قتادة ، عن أنس أن رسول الله مساقة من أنس أن رسول الله مساقة من أنس أن رسول الله مساقة من أنس أن عليم الطيب أوليا (١) كان رسول الله مساقة من أنس أن عليب ، وكان مع ذلك يحب الطيب أيضا (١) .

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة ، عن سلام أبى المنذر القارىء ، عن ثابت ، عن أنس أن النبي ـ على الصلاة » .

حدثنا أبو سعيد مولى بني هشام ، حدثنا سلام أبو المنذر القارئ ، عن ثابت ، عن

<sup>(</sup>۱) الحديث باطل ذكر، السيوعلى في كتابه اللآلي المصنوعة ١ / ٢٧٤ وقال: آفته حليس بن نمالب الكلبى . وقال في الميزان: هذا منكر جداً . وجليس: قال ابن عدى: منكر الحديث . وتمال الدارقطني: متروك .

<sup>(</sup>٢) ضعيف الإسناد فيه عمرو بن سعيد قال البخاري منكر الحديث .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل . (٤) (حسن) .

أنس قال : قال رسول الله م عني من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عينى في الصلاة » (١) .

وهكذا رواه النسائي بهذا اللفظ ، عن الحسين بن عيسى القرشى ، عن عفان بن مسلم ، عن سلام بن سليمان أبى المنذر القارئ البصرى ، عن ثابت عن أنس . فذكره .

وقد روى من وجه آخر بلفظ : « حبب إلى من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء ، وجعل قرة عيني في الصلاة » .

وليس بمحفوظ بهذا ، فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا ، وإنما هي من أهم شئون الآخرة . والله أعلم .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) حسن أخرجه أحمد في المسند ١٢٢٣٣ والنسائي في سننه ٣٩٣٩.

### صفة خاتم النبوة الذي بين كتفيه \_ صلوات اللَّه و سلامه عليه \_

قال البخارى: حدثنا محمد بن عبيد الله ، حدثنا حاتم ، عن الجَعْد ، قال : سمعت السائب بن يزيد يقول : ذهبت بى خالتى إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت : يا رسول الله ، إن ابن أختى وجع . فمسح رأسى ودعا لى بالبركة ، وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زِر الحجلة (١) .

وهكذا رواه مسلم غن قتيبة ومحمد بن عُبَّاد ، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به .

ثم قال البخارى : الحجلة من حجلة الفرس الذي بين عينيه .

وقال إبراهيم بن حمزة : رَزّ الحجلة . قال أبو عبد الله : الرز : الراء قبل الزاي (٢) .

وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن سماك ، أنه سمع جابر بن سمرة يقول : كان رسول الله على الله عليه وسلم قد شمط (٣) مقدم رأسه ولحيته ، وكان إذا ادهن لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين ، وكان كثير شعر اللحية ، فقال رجل : وجهه مثل السيف ؟ قال لا ، بل كان مثل الشمس والقمر ، وكان مستديراً ، ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده .

حدثنا محمد بن مثنى ، حدثنا محمد بن حزم ، حدثنا شعبة ، عن سماك ، سمعت جابر بن سَمرة قال : رأيت خاتما في ظهر رسول الله بـ صلى الله عليه وسلم ـ كأنه بيضة حمام (٤)

وحدثنا ابن نُمير ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، حدثنا حسن بن صالح ، عن سماك بهذا الإسناد مثله .

<sup>(</sup>١) الحجلة : البيت كالقبة يستر بالثياب وتكون له أزرار كبار . ومنه الحديث : أعزوا النساء يلزمن الحجال .

<sup>(</sup>٢) الحمجلة هنا أنثى الحمجل ، وهو طائر القميج . والرز : بيض الحمجل كمما نقل ابن الجموزي عن أبي سليمان الخطابي في الوفا بأحوال المصطفى ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٣) شمط : اختلط بياضه بسواده .

<sup>(</sup>٤) (صحيح ) رواه مسلم في صحيحه .

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعمر ، عن عاصم بن سليمان ، عن عبد الله بن سرُجس قال : ترون هذا الشيخ - يعنى نفسه - كلمت نبى الله - على الله - وأكلت معه ، وهى في طرف نغض (١) كتفه اليسرى كأنه جُمع ، بمعنى الكف المجتمع - وقال بيده فقبضها - عليه خيلان (٢) كهيئة الثاليل (٣) .

وقال أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم وأسود بن عامر ، قالا : حدثنا شريك ، عن عاصم ، عن عبد الله بن سَرُجس ، قال رأيت رسول الله - عليه وأكلت معه وشربت من شرابه ورأيت خاتم النبوة (٤) .

قال هاشم : في نَغْض كتفه اليسرى كأنه جُمع فيه خيلان سود كأنها الثآليل .

ورواه عن غندر ، عن شعبة ، عن عاصم ، عن عبد الله بن سَرُجس . فذكر الحديث . وشكَّ شعبة في أنه هل هو في نغض الكتف اليمني أو اليسرى ؟

وقد رواه مسلم من حديث حماد بن زيد وعلى بن مُسهر وعبد الواحد بن زياد ثلاثتهم عن عاصم ، عن عبد الله بن سرجس ، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزاً ولحماً أو قال ثريداً . فقلت : يا رسول الله غفر الله لك ، قال : ولك . فقلت : استغفر لك رسول الله ؟ قال : نعم ولكم . ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ . [محمد : ١٩]

قال : ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند نغض كتفه اليسرى جُمعا عليه خيلاًن كأمثال الثَّاليل .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا قُرَّة بن خالد ، حدثنا معاوية بن قرة ، عن أبيه قال : أتيت رسول الله . مَلَّكُ ـ فقلت : يا رسول الله أرنى الخاتم . فقال : أدخل يدك . فأدخلت يدى فى جُرُبانه (٥) فجعلت ألمس أنظر إلى الخاتم ، فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة ، فما منعه ذاك أن جعل يدعو لى وإن يدى لفى جُربانه (٦) .

<sup>(</sup>١) نغض الكتف : فرعه . ﴿

<sup>(</sup>٢) الخيلان : جمع خال ، وهو الشامة . والثآليل : الحبوب التي تظهر في الجسد .

<sup>(</sup>٣) (صحيح) أحمد في مسنده ٢٠٦٥٩ ومسلم ٢٣٤٦ . (٤) حسن مسند أحمد ٢٠٦٥٩ .

<sup>(</sup>٥) الجربان : جيب القميص (٦) (صحيح) المسند ١٥٥١٩ .

ورواه النسائي عن أحمد بن سعيد ، عن رهب بن جرير ، عن قُرّة بن خاله به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن إباد بن لقيط السَّدُوسي ، عن أبى رمُثَة التيمى ، قال : خرجت مع أبى حتى أتيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم .. فرأيت برأسه ردع حنَّاء ، ورأيت على كتفه مثل التفاحة فقال أبى : إنى طبيب أفلا أطبتها لك ؟ قال : طبيبها الذي خلقها .

قال : وقال لأبي : هذا ابنك ؟ قال : نعم . قال : أما إنه لا يجني عليك رلا تّجني عليه (١) .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو نُعيم ، حدثنا عبيد الله بن إياد ، حدثنى أبى ، عن أبى ربيعة أر رمْثة ، قال : انطلقت مع أبى نحو النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فنظر إلى مثل السّلعة بين كتفيه فقال : يا رسول الله إنى كأطب الرجال ، أفأعا لجها لك ؟ قال : لا ، طبيبها الذى خُلقها (٢) .

قال البيهقى: وقال الثورى عن إباد بن لقيط فى هذا الحديث: فإذا خَلَف كتفيه مثل التفاحة. وقال عاصم بن بَهدَلة عن أبى رَمْتة: فإذا فى نغض كتفه مثل بَعْرة البعير أو بيضة الحمامة.

ثم روى البيهقى من حديث سماك بن حرب ، عن سلامة العجلى ، عن سلمان الفارسى ، قال : أتيت رسول الله فألقى رداءه وقال : يا سلمان انظر إلى ما أُمرت به قال : فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة (٣) .

وروى يعقوب بن سفيان ، عن الحُميدى ، عن يحيى بن سُليم ، عن ابن خيثم ، عن سعيد بن أبى راشد ، عن التنوخى الذى بعثه هرقل إلى رسول الله على وهو بتبوك . فذكر الحديث كما قدمناه في غزوة تبوك إلى أن قال : فحل حَبُوته عن ظهره ثم قال : ها هنا امض لما أُمرت به . قال : فجُلْت في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غيضروف الكتف مثل الحجمة (٤) الضخمة (٥) .

<sup>(</sup>۱) (صحيح) أبو دارد ۳۲۰۸. (

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) سلامة العجلي مجهول . (٤) الجمعة : البضعة الناتئة

<sup>(</sup>٥) (حسن) المسئد ١٩٢ د ١٥ .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) الدلائل ١ / ٢٦٥ .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا عبد الله بن ميسرة ، حدثنا عبد الله عليه وسلم - لحمة عتاب ، سمعت أبا سعيد يقول : الخاتم الذي بين كتفى النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمة نابتة (١) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح ، حدثنا أبو ليلى عبد الله بن ميسرة الخراساني ، عن غياث البكرى ، قال: كنا نجالس أبا سعيد الخدرى بالمدينة فسألته عن خاتم رسول الله عن غياث الذى كان بين كتفيه ، فقال بإصبعه السبّابة هكذا: لحم ناشز بين كتفيه مصلى الله عليه وسلم \_(٢).

تفرد به أحمد من هذا الوجه .

وقد ذكر الحافظ أبو الخطاب بن دحية البصرى في كتابه « التنوير في مولد البشير النذير » عن أبي عبد الله محمد بن على بن الحسين بن بشر المعروف بالحكيم الترمذي ، أنه قال : كان الحاتم الذي بين كتفي رسول الله ـ تلكه كأنه بيضة حمامة مكتوب في باطنها : الله وحده . وفي ظاهرها : توجّه حيث شئت فإنك منصور .

ثم قال : وهذا غريب واستنكره .

قال : وقيل : كان من نور ، ذكره الإمام أبو زكريا يحيّى بن مالك بن عائذ في كتابه « تنقل الأنوار » ، وحكى أقوالا غريبة غير ذلك .

ومن أحسن ما ذكره ابن دحية \_رحمه الله \_وغيره من العلماء قبله في الحكمة في كون الحاتم كان بين كتفي رسول الله \_ علله \_: إشارة إلى أنه لا نبى بعدك يأتي من ورائك .

قال : وقيل : كان على نَغْض كتفه ، لأنه يقال : هو الموضع الذي يدخل الشيطان منه إلى الإنسان ، فكان هذا عصمة له عليه السلام من الشيطان .

قلت : وقد ذكرنا الأحاديث الدالة على أنه لا نبي بعده عليه السلام ولارسول ، عند تفسير قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِن رِجَالِكُم وَلَكِن رُسُولَ اللّهِ وَخَاتَم السَّبِين وكان اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيما ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) (ضعيف) فيه عبد الله بن ميسرة قال أبو داود وابن حجر العسقلاني في التقريب ضعيف .

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) وهو في المسند برقم ١١٥٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الاحزاب : ٤٠ .

#### باب

# جامع الأحاديث متفرقة وردت في صفة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

قد تقدم في رواية نافع بن جبير ،عن على بن أبي طالب ، أنه قال : لم أر قبله ولا بعده مثله .

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي وسعيد بن منصور ، حدثنا عمر بن يونس ، حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة ، حدثنى إبراهيم بن محمد من ولد على ، قال: كان على إذا نعت رسول الله \_ على قال: لم يكن بالطريل المعقط (١) رلا القصير المتردد ، وكان ربعة من القوم ، ولم يكن بالجعد القطط ، ولا بالسبط ، كان جعدا رجلا ، ولم يكن بالمطهم ولا المكلم ، وكان في الوجه تدوير ، أبيض مشربا ، أدعج العينين ، أهذب الأشفار ، جليل المشاش والكتد ، أجرد ذو مسربة ، شئن الكفين والقدمين ، إذا مشى تقلع كأنما يمشى في صبب ، وإذا التفت التفت معا ، بين كتفيه خاتم النبوة ، أجرد الناس كفا ، وأرحب الناس صدرا ، وأصدق الناس لهجة ، وأوفى الناس ذمة رألينهم عريكة ، وألزمهم عشرة ، من رآه با يهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبة ، يقول ناعته : لم أرقبله ولا بعده مثله (٢)

وقد روى هذا الحديث الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب . . . . ثم ررى عن الكسائي والأصمعي وأبي عمر تفسير غريبه .

وحاصل ما ذكره مما فيه غرابة: أن المطهم هو الممتلئ الجسم، والمُكلفم: شديد تدوير الوجه يعنى لم يكن بالسمين الناهض، ولم يكن ضعيفا بل كان بين ذلك، ولم يكن وجهه في غاية التدوير بل فيه سهولة، وهي أحلى عند العرب ومن يعرف، وكان أبيض مُشربًا حمرة رهي أحسن اللون، ولهذا لم يكن أمهن اللون، والأدْعَج هو شديد سواد الحدقة.

<sup>(</sup>١) المغط : الذاهب طولا .

<sup>(</sup>٢) ضعيف الإسناد أخرجه الترمذي في الشمائل رقال وليس إسناده عتصل.

و بحكيل المشاش : هو عظيم رءوس العظام ، مثل الرُّكبتين والمرْفقين والمنكبين . والكتَد : الكاهل وما يليه من الجسد . وقوله : شَنن الكفين أي : غَليظهما ، وتقلع في مشيته ، أي شديد المشية .

وتقدم الكلام على الشكلة والشُّهُلة والفرق بينهما .

والأهدب : طويل أشفار العين ، وجاء في حديث أنه كان شبح الذراعين ، يعنى غليظهما ، والله تعالى أعلم

### حديث أم معبد في ذلك

قد تقدم الحديث بتمامه في الهجرة من مكة إلى المدينة حين ورد عليها رسول الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط الديلي ، فسالوها : هل عندها لبن أو لحم يشترونه منها ؟ فلم يجدوا عندها شيئا ، وقالت : لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى ، وكانوا مُمحلين ، فنظر إلى شاة في كسر خيمتها فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ فقالت : خلفها الجهد . فقال . أتأذنين أن أحلبها ؟ فقالت : إن كان بها حلّب فاحلها . فدعا بالشاة فمسحها وذكر اسم الله ، فذكر الحديث في حلّبه منها ما كفاهم أجمعين ، ثم حلبها و ترك عندها إناءها ملأى وكان يربض الرهط (١) .

فلما جماء بعلها استنكر اللبن وقال : من أين لك هذا يا أم مُعبَد ولا حلُوبة في البيت والشاء عازب ؟ فقالت : لا والله ، إنه مرّ بنا رجل مبارك . كان من حديثه كيت وكيت .

غقال: صفيه لي ، فوالله إنى لأراه صاحب قريش الذي تُطُّلب .

فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق ، مليح الوجه ، لم تعبه تُجلة ، ولم تُزدِ به صُعْلة ، وسيم ، في عينيه دُعَج ، وفي أشفاره وطف ، صوته صَحَل ، أحُور ، أكحل ، أزَج أقرن ، في عنقه سَطَع ، وفي لحيته كثاثة ، إذا صمت فعليه الوقار ، وإذا تكلم سما وعلاة البهاء ، حُلُو المنطق ، فَصْل لا نزر ولا هَذُر ، كأن منطقه خَرزات نَظْم ينحدرن ، أبهى الناس وأجمله من بعيد ، وأحلاه وأحسنه من تريب ، ربعة لا تَشْنَؤه عين من طُول ، ولا تقتحمه عين من قصر ، غصن بين غصنين ، فهو أنضر الثلاثة منظراً ، وأحسنهم قداً ، له رفقاء يَحفُون به ، إن قال استمعوا لقوله ،

<sup>(</sup>١) بربض الرهط : يرويهم حتى ينقلوا ويناموا .

وإن أمر تبادروا إلى أمره ، محفود مُحَشُود ، لا عابس ولا مُفْند .

فقال بعلها: هذا والله صاحب قريش الذي نطلب ، ولر صادفته لا لتمست أن أصْحبه ، ولأجُهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا (١٠) .

قال : وأصبح صوتٌ بمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من يقوله وهو يقول :

جزى الله رب الناس خير جزائه همسا نزلا بالبر وارتحسلا به فسيال قُصَى مسا زرى الله عنكم سكوا أختكم عن شاتها وإنائها دعاها بشاة حائل فتحلبت فعادره رهنا لديها لحالب.

رفيقين حلاً خيسمتى أم معبد فأفلح من أمسى رفيق محمد به من فعال لا تُجازى وسودد فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد له بصريح ضرَّة الشساة مُزْبدَ يُدر لهسا في مصدر ثم مورد.

وقد قدمنا جواب حسان بن ثابت لهذا الشعر المبارك بمثله في الحسن .

والمقصود أن الحافظ البيهقى روى هذا الحديث من طريق عبد الملك بن وهب المُذَحجى قال : حدثنا الحسن بن الصباح ، عن أبى مَعبد الحُزاعى '. فذكر الحديث بطوله كما قدمناه بألفاظه .

وقد رواه الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوى والحافظ أبو نُعيم في كتابه « دلائل النبوة» قال عبد الملك : فبلغني أن أبا مَعبد أسلم بعد ذلك ، وأن أم معبد هاجرت وأسلمت .

ثم إن الحافظ البيهقي أتبع هذا الحديثَ بذكر غريبه ، وقد ذكرناه في الحواشي فيما سبق ، ونحن نذكر ههنا نكتاً من ذلك .

فقولها: « ظاهر الوضاءة » أي ظاهر الجمال « أَبْلَج الوجه » أي مشرق الوجه مضيئه.

« لم تعبه ثُجَلة » قال أبو عبيد : هو كبر البطن ، وقال غيره : كبرَ الرأس ، وردّ أبو عبيدة رواية من روى : لم تعبه نُحلة . يعنىَ من النُّحول وهو الضعف .

<sup>(</sup>١) (صحيح الإسناد) الحاكم ٤٢٧٤ .

قلت : وهذا هو الذي فسر به البيهقى الحديث ، والصحيح قول أبى عبيدة ، ولو قيل إنه كبر الرأس لكان قويا ؛ وذلك لقولها بعده « ولم تُزْر به صُعلَة » وهو صغر الرأس بلا خلاف ، ومنه يقال لولد النعامة : صَعل ، لصغر رأسه ، ويقال له : الظّليم ، وأما البيهقى غرواه : « لم تعبه نُحلة » يعنى من الضعف كما فسره ، ولم تزر به صُعلة وهو الخاصرة (١) يريد أنه ضرب من الرجال ليس بمنتفخ ولا ناحل .

قال : ويروى لم تعبه ثجلة وهو : كبر البطن ، ولم تُزر به صعلة وهو صغر الرأس .

وأما الوسيم: فهو حَسن الحَلق، وكذلك القسيم أيضا، والدَّعَج: شدة سواد الحدقة . والوطف طول أشفار العينين.

ورواه القُتيَبْي : « نمي أشفاره عَطف » وتبعه البيهقي في ذلك .

قال ابن قتيبة : ولا أعرف ما هذا ، لأنه وقع نمى روايته غلط فحار تفسيره ، والصواب ما ذكرناه . والله أعلم .

« وفي صوته صَمَعَل » وهو بُحة يسيرة ، وهي أحلى في الصوت من أن يكون حاداً ، قال أبو عبيد : وبالصَّحَل يوصفُ الظّباء .

قال : ومن روى « في صوته صَهَل » فقد نملط فإن ذلك لا يكون إلا في الخيل ولا يكون في الإنسان .

قلت : وهو الذي أورده البيهقي . قال « ويروى صَحل » والصواب قول أبي عبيد . والله أعلم .

وأما قولها : «أَحُورَ » فمستغرب في صفة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وهو قُبَل في العين يزينها لا يشينها كالحول .

وقولها: « أكحل » قد تقدم له شاهد .

وقولها : ﴿ أَرْجِ ﴾ ، قال أبو عبيد : هو المتقُّوس الحاجبين .

تمال : وأما غوالها : « أقْرَن » فهو التقاء الحاجبين بين العينين . قال : ولا يُعرف هذا

<sup>(</sup>١) كذا . ولعلها و مى دتة الحاضرة .

في صفة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا في هذا الحديث . قال : والمعروف في صفته ـ عليه السلام ـ أنه أبلج الحاجبين .

الفي عنقه سَطَع ؛ ، قال أبو عبيد : أي طول ، وقال غيره : نُور . قلت : والجمع ممكن بل متعين .

وقولها: «إذا صَمت فعليه الوقار » أى الهيبة عليه فى حال صمته وسكوته ، «وإذا تكلم سما » أى عَلا على الناس ، «وعلاه البهاء » أى فى حال كلامه «حُلُو المنطق فَصل» أى فصيح بليغ ، يفصل الكلام ويبينه ، « لا نزر ولا هذر » أى لا قليل ولا كثير ، «كأن منطقه خرزات نَظم » يعنى الذى من حُسنه وبلاغته وفصاحته وبيانه وحلاوة لسانه .

« أبهى الناس وأجمله من بعيد ، وأحلاه وأحسنه من قريب » أي هو مليح من بعيد ومن قريب .

وذكرت أنه لا طويل ولا قصير ، بل هو أحسن من هذا ومن هذا ، وذكرت أن أصحابه يعظمونه ويخدمونه ويبادرون إلى طاعته ، ، وما ذلك إلا لجلالته عندهم وعظمته في نفوسهم ومحبتهم له ، وأنه ليس بعابس أى ليس يعبس ، ولا يُفنَّد أحدا أى يهجنه ويستقل عقله ، بل جميل المعاشرة حسن الصحبة ، صاحبه كريم عليه وهو حبيب إليه \_صلى الله عليه وسلم ..



## حديث هند بن أبي هالة في ذلك

وهند هذا هو ربيب رسول الله\_صلى الله عليه وسلم\_، أمه خديجة بنت خويلد وأبوه أبو هالة كما قدمنا بيانه .

قال يعقوب بن سفيان الفسوى الحافظ ـ رحمه الله ـ: حدثنا سعيد بن حماد الأنصارى المصرى وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدى قالا: حدثنا جميع بن عمر بن عبد الزحمن العجلى ، قال: حدثنى رجل بمكة ، عن ابن لأبى هالة التميمى ، عن الحسن بن على ، قال: سألت خالى هند بن أبى هالة ، وكان وصاً فا ، عن حلية رسول الله . تا المستهى أن يصف لى منها شيئاً أتعلق به فقال:

كان رسول الله .. تَكُفّ أَ مُغَمّا مُفَخّماً بِتلالاً وجهه تلالؤ القمر ليلة البدر أطول من الربوع وأقصر من المشلب (۱) ، عظيم الهامة رَجِل المشعّر ، إذا تفرقت عقيصته (۲) فَرَق وإلا للا يجاوز شعره شحمة أذليه ، ذا وَفرة ، أزهر اللون ، واسع الجبين أزج (۱) المواعب سوابغ في غير قَرَن ، بيهما عرق يُدره الغضب ، أفتى (۱) العرنين ، له نور يعلوه يَحسبه من لم يتأمله أشمّ (۵) كثّ اللحية أدْعَج ، سهل البدين ، عنليع الفم أشنب (۱) مُفلّج الأسنان (۷) ، دقيق المسربة ، كأن عنقه جيدُ دُميّة (۸) في صفاء يعنى الفضة ، معتدل الخلق ، بادن متماسك (۹) ، سواء البطن

<sup>(</sup>١) المشذب: الطويل البائن ، من التشذيب ، وأصله النخلة الطويلة التي شذب جريدها .

<sup>(</sup>٢) العقيصة : الشعر المعقوص ، وهي الخصلة إذا لويت وضفرت .

<sup>(</sup>٣) الأزج : القوس .

 <sup>(</sup>٤) القنى: طول الأنف ودقة أرنبته وحدب فى وسطه .

 <sup>(</sup>a) الشمم: ارتفاع تصبة الأنف مع استواء أعلاها.

<sup>(</sup>٦) الضليع: الواسع. والأشنب من الشنب رهو البياض والبريق والتحديد في الأسنان.

<sup>(</sup>٧) مفلج الأسنان : منفرجها .

<sup>(</sup>٨) الجيد : العنق . والدمية : الصورة التي بولغ في تحسينها .

<sup>(</sup>٩) البادن : الضخم . والمتماسك : غير المستر خي اللحم .

والصدر ، عريض الصدر ، بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس، أنور المتجرد (١) موصول ما بين اللهة (٢) والسرة بشعر يبجرى كالخط (٣) ، عارى الشديين والبطن مما سوى ذلك ، أشعر المذراعين والمنكبين وأعالى الصدر طول الزندين (٤) رَحْب الراحة سبط القصب (٥) شمن الكفين والقدمين ، سائل الأطراف ، خَمْصان (٦) الأخمصين ، مسيح القدمين يَنبو عنهما الماء ، إذا زال زال قلعا ، يخطو تكفيًا ويمشى هُونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التنفت جميعاً، خافض الطرف ، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء ، جُلُ نظره الملاحظة ، يَسُوق أصحابه ، ويدأ من لقيه بالسلام .

非非非

قلت: مهف لي مَنْطقه. قال:

كان رمول الله - ص - عتواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة ، لا يتكلم في غير عاجة المويل السكوات ، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه يتكلم بجوامع الكلم ، فصل لا غضول ولا تقصير ، دَمِث ليس با لجافي ولا المهين ، يعظم النعمة وإن دَقَّت ، لا يمدم منها شيئا ولا يمدحه ولا يقوم لمعنسه إذا تُعرِض للحق شيء حتى ينتصر له . وفي رواية : لا تغضبه الدنيا وما كان لها فإذا تعرض للحق لم بعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له . وفي رواية : لا تغضبه الدنيا وما كان أها فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر ، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ، إذا أشار أشار بكفه كلها ، وإذا تعجب قلبها ، وإذا تعدن يصل بها ، يضرب براحته اليمني باطن إبهامه اليسرى ، وإذا غضب أعرض وأشاح ، تحدث يُصل بها ، يضرب براحته اليمني باطن إبهامه اليسرى ، وإذا غضب أعرض وأشاح ، وإذا فيرح غض طرفه ، جُل ضحكه التبسم ويَفتر عن مشل حَب الغمام (٧) .

 <sup>(</sup>١) الأنور: الشرق. والمتجرد بفتح الراء موضع التجرد عن الثوب وبكسرها: العضو العارى عن
 الثوب.

<sup>(</sup>٣) كالخط : في الطول والدقة ، ويروى كالخيط .

<sup>(</sup>٤) الزند من الذراع : ما انحسر عنه اللحم ، والمراد طويل الذراعين .

<sup>(</sup>٥) السبط: الممتد الذي ليس فيه تعقد. والقصب: عظام الأصابع كما في القاموس. وقال في النهاية ٢ / ١٥٣: يريد بها ساعديه وساقيه . وتفسير القاموس أقرب .

<sup>(</sup>٦) الخمصان: الضامر الأخمصين.

<sup>(</sup>٧) حب الغمام : البرد .

قال الحسن : فكتمتُها الحسين بن على زمانا ثم - ١٠٠٠ فوجدته قد سبقنى إليه فسأله عما سألته عنه ، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئا .

قال الحسين: سألت أبى عن دخول رسرل الله منظه فقال: كان دخوله لنفسه ، مأذون لسه فى ذلك ، وكان إذا أوى إلى منزله جزاً دخوله لسلالة أجراء: جزء لله وجزء لأهله وجزء لنفسه ، ثم جزاً جُزاه بين الناس فرد ذلك على العامة بالخاصة (١) لا يدّخر عسهم شها .

وكان من سيرته في جزء الأمة : إيشار أهل الفضل بأدبه وقسمه على قدر فضلهم في الدين ، فمنهم ذو الحاجة ، ومنهم ذو الحاجتين ، ومنهم ذو الحوالج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي ، ويقول : «ليبلغ الشاهد الغالب ، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته ؛ فإنه من بلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياه ثبت الله قدميه يوم القيامة ، لا يُذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره ، يدخلون عليه زوار ولا يفترقون إلا عن ذواق (٢)

وفي روايه : ولا يتفرقون إلا عن ذُوق ، ويخرجون أدلةً ، يعني فقهاء .

قال : وسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه ، فقال :

كان رسول الله \_ على \_ يخزن لسانه إلا فيما يَعْنيه ، ويؤلفهم ولا يُنفرهم ، ويُكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ، ويَحْدَر الناسَ ويحترس منهم من غير أن يَطُوى عن أحد منهم بِشره ولا خُلقه ، يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ، ويحسن الحسنَ ويقويه ، ويقبح القبيح ويوهيه ، معتدل الأمر غير مختلف ، لا يَعْفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا ، لكل حال عنده عتاد ، لا يُقصر عن الحق ولا يَجُوزه ، الذين يَلونه من الناس خِيارهم ، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة ، وأعظمهم عنده مَا أحسنهم مواساة ومؤازرة.

قال : فسألته عن مَجْلسه كيف كان فقال :

<sup>(</sup>١) رد بالخاصة : أي يعتمد على أن الخاصة ترفع إلى العامة علومه . الوفا لابن الجوزي ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) الذواق: العلم وهو في الأصل الطعام ، لأن العلم للأرواح بمنزلة الطعام للأجساد .

كان رسول الله \_ عَلَيْهِ \_ لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ، ولا يوطن (١) الأماكن وبنهى عن إبطانها ، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس ، ويأمر بدلك ، يعطى كل جلسائه نصيبه ، لا بَحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه ، مَن جااسه أو قاومه في حاجة صابره حتى بكون هو المنصرف ، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور عن القول ، قد وسع الناس منه بَسْطُه و حُلقه فصار لهم أباً وصاروا عنده في الحق سواء ، مَجلسه مجلس حِلْم وحياء وصبر وأمانة ، لا تُرفع فيه الأصوات ، ولا تُؤبن (٢) فيه الحُرَم ولا تُنثى (٣) فلتاته ، متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى ، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير ويؤثرون فا الحاجة ، ويحفظون الغريب .

قال: فسأاته عن سيرته في جلسائه فقال: كان رسول الله - على - دائم البشر سهل الخلق ابن الجالب، ايس بفظ ولا غليظ ولا سَخُاب ولا فَحَاش ولا عَيَّاب ولا مدَّاح، يتخافل عما لا بشتهي ولا بُواس منه ولا يخيّب فيه (٤)، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، والإكشار ومالا يَعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يَدم أحداً، ولا يعيره، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيه ايرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنها على رءوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده (٥)، يضحك مما يضحكون منه ويتعجّب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه يَستَجلبونه (٦) في المنطق. ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة فارفدوه (٧)، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ (٨) ولا يقطع على أحد عدينه حتى يَجوز فيقطعه بانتهاء (٩) أو قيام.

<sup>(</sup>١) لا يوطن : لا يلتزم في جلوسه مكانا بعينه . يعني أنه يجلس حيث ينتهي به المجلس .

<sup>(</sup>٢) تؤبن : تنتهك أو تعاب .

 <sup>(</sup>٣) تنثى: تشاع أو تذاع ، يقال : نثوت الحديث نثوه نثواً . والفلتات : جمع فلتة وهى الزلة ، أراد أنه
 لم يكن لمجلسه فلتات فتنثى . النهاية ٢ / ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) في الشمائل للترمذي ٢/ ١٤٥ : « ولا يجيبه » وقد ذكر شارحها الرواية المذكورة وقال : والظاهر أنه سهو ، لأن الخيبة مصدر اللازم ولا يظهر معناه في هذا المقام .

<sup>(</sup>٥) شمائل الترمدى : لا يتنازعون عنده الحديث .

 <sup>(</sup>٦) في شمائل الترمدى: يستجلبونهم. والمعنى: يأتون بهم إلى مجلسه ليستفيدوا من أسئلتهم.

 <sup>(</sup>٧) أرفدوه: أعينوه بالعطاء والصلة أو بالشفاعة .

<sup>(</sup>٨) الكافئ : المقتصد غي ثنائه المقارب في مدحه . أو المكافئ بالثناء على نعمة أنعمها عليه ، لا المبتدئ بالثناء . (٩) كذا . والرواية في الشمائل : بنهي . ومعنى يجوز : يجاوز الحق .

قال : فسألته كيف كان سكوته ؟ قال :

كان سكوته على أربع: الحِلم والحـدر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسويته النظر والاستماع بين الناس ، وأما تذكره ، أو قال تفكره ، ففيما يَبقى ويفنى ، وجمع له ـ صلى الله عليه وسلم ـ الحلم والصبر ، فكان لا يُغضبه شئ ، ولا يستفزه ، وجمع له الحـدر في أربع: أخذه بالحسنى ، والقيام لهم فيما جمع لهم الدينا والآخرة \_ صلى الله عليه وسلم ـ (١).

\* \* \*

وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو عيسى الترمذى ـ رحمه الله ـ فى كتاب شمائل رسول الله ـ مله عن سفيان بن وكيع بن الجراح ، عن جُميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلى ، حدثنى رجل من ولد أبى هالة زوج خديجة يُكنى أبا عبد الله ، سماه غيره يزيد بن عمر ، عن ابن لأبى هالة ، عن الحسن بن على ، قال : سألت خالى . فذكره وفيه حديثه عن أخيه الحسين عن أبيه على بن أبى طالب .

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيه قى الدلائل ، عن أبى عبد الله الحاكم النيسابورى ، لفظاً وقراءة عليه : أخبرنا أبو محمد الحسن [بن] محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن على بن أبى طالب القعنبى صاحب كتاب النسب ببغداد ، حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو محمد بالمدينة سنة ست وستين ومائتين ، حدثنى على بن جعفر بن محمد ، عن أبيه أخيه موسى بن جعفر ، عن جعفر بن محمد ، عن على بن الحسين بن على ، عن أبيه محمد بن على بن الحسين بن على ، عن أبيه محمد بن على بن الحسين قال : قال الحسن : سألت خالى هند بن أبى هالة . فذكره .

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى \_ رحمه الله \_ في كتابه « الأطراف » بعد ذكره ما تقدم من هاتين الطريقين :

وروى إسماعيل بن مسلم بن قَعْنَب القَعْنَبى ، عن إسحاق بن صالح المخزومى ، عن يعقوب التَّيمى ، عن عبد الله بن عباس ، أنه قال لهند بن أبى هالة \_وكان وصافاً لرسول الله \_ : صف لنا رسول الله \_ تَلِيه \_ . فذكر بعض هذا الحديث .

<sup>(</sup>١) (ضعيف) ذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير ٤٤٧٠ .

وقد روى الحافظ البيهقى من طريق صبيح بن عبد اللَّه الفَرْغانى ( وهو ضعيف )، عن عبد العزيز بن عبد الصمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، وعن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة حديثا مطولاً فى صفة النبى \_صلى الله عليه وسلم\_قريباً من حديث هند بن أبى هالة .

وسرده البيهقي بتمامه ، وفي أثنائه تفسير ما فيه من الغريب وفيما ذكرناه غُنية عنه . والله تعالى أعلم .

وروى البخارى عن أبى عاصم الضحَّاك ، عن عمر بن سعيد بن أحمد بن حسين ، عن ابن أبى مُلَيْكة ، عن عقبة بن الحارث ، قال : صلى أبو بكر العصر بعد موت النبى عن الميال فخرج هو وعلى يمشيان ، فإذا الحسن بن على يلعب مع الغلمان ، قال : فاحتمله أبو بكر على كاهله وجعل يقول : يا بأبى ، شبهُ النبى \* ليس شبيهاً بعلى .

وعلى يضحك منهما ـ رضى الله عنهما ـ..

وقال البخارى : حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زُهير ، حدثنا إسماعيل ، عن أبى جُحَيفة ، قال : رأيت رسول الله ـ ﷺ وكان الحسن بن على يشبهه .

وروى البيهقى عن أبي على الروذبارى ، عن عبد الله بن جعفر بن شوذب الواسطى ، عن شعيب بن أيوب الصريفينى ، عن عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق عن هانئ ، عن على \_رضى الله عنه \_قال : الحسن أشبه برسول الله \_ على \_ ما بين الصدر إلى الرأس ، والحسين أشبه برسول الله \_ على \_ ما كان أسفل من ذلك (١) .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) (صحيح) أحمد في المسند ٧٧٤ والدلائل ١ / ٣٠٧ .

#### باب

# ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة \_ صلى الله عليه وسلم \_

قد قد قد مناطيب أصله ومَحْتده ، وطهارة نسبه ومولده ، وقد قال الله تعالى : ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى : ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى

وقال البخارى: حدثنا قتيبة ، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو ، عن سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله على قال : ﴿ بُعثت من خير قرون بنى آدم قرنا بعد قرن ، حتى كنت من القرن الذى كنت فيه » .

وفى صحيح مسلم عن وائلة بن الأسقَع قال : قال رسول الله \_ عَلَيْه \_ ﴿ إِنَّ اللّه اصطفى قريش ، واصطفاني من بني هاشم » . قريشا من بني إسماعيل ، واصطفى بني هاشم من قريش ، واصطفاني من بني هاشم » .

وقال الله تعالى : ﴿ ن . والقلم وما يسطرون انت بنعمة ربك بمجنون وإن لك الأجرأ غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ .

قال العَوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ : يعني وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ : يعني وإنك لعلى دين عظيم ، وهو الإسلام .

وهكذا قال مجاهد وابن مالك والسُّدى والضحَّاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال عطية : لعلَى أدَبِ عظيم ،

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث قتادة ، عن زرارة بن أوْفَى ، عن سعد بن هشام ، قال : سألت عائشة أم المؤمنين فقلت : أخبريني عن خُلق رسول الله م سيالت : أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى فقالت : كان خُلقه القرآن .

وقد روى الإمام أحمد عن إسماعيل بن عُليّة ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن البصرى قال : وسئلت عائشة عن خُلق رسول الله \_ على الله عن خُلقه القرآن (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) المسند ٢٥٦٨٩.

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى والنسائى من حديثه ، وابن جرير من حديث ابن وهب ، كلاهما عن معاوية بن صالح ، عن أبى الزاهرية ، عن جُبير بن نُفَير ، قال : حجَجْتُ فدخلت على عائشة فسألتها عن خُلق رسول الله ملك فقالت : كان خُلقه القرآن (١) .

ومعنى هذا أنه عليه السلام مهما أمَره به القرآنُ امتثله ، ومهما نَهاه عنه تركه .

هذا ما جبله الله عليه من الأخلاق الجبلية الأصلية العظيمة التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على أجمل منها ، وشرع له الدين العظيم الذي لم يَشرعه لأحد قَبله ، وهو مع ذلك خاتم النبيين ، فلا رسول بعده ولا نبي صلى الله عليه وسلم ، فكان فيه من الحياء والكرم والشجاعة والحلم والصفح والرحمة وسائر الأخلاق الكاملة مالا يُحدُّ ولا يمكن وصفه .

#### \* \* \*

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا سليمان حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا زيد بن واقد ، عن بشر بن عبيد الله ، عن أبى إدريس الخولانى ، عن أبى الدرداء ، قال : سألت عائشة عن خُلَق رسول الله \_ ﷺ \_ ، فقالت : كان خُلقه القرآن يَرضَى لرضاه ويَسْخَط لسخطه (٢) .

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، أخبرنا قيس بن أنيف، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر بن سليمان، عن أبى عمران عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة: يا أم المؤمنين كيف كان خُلق رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؟ قالت: كان خلق رسول الله ـ سلى الله عليه وسلم ـ ؟ قالت: كان خلق رسول الله ـ سلى الله عليه وسلم ـ المؤمنون ، إلى العسشر قالت. هكذا كان خُلق رسول الله ـ سلى [قرأ : ﴿ قد أَفْلَحَ المؤمنون ﴾ إلى العسشر قالت . هكذا كان خُلق رسول الله ـ سلى [٣]

وهكذا رواه النسائي عن قتيبة .

<sup>(</sup>۱) صحیح .

<sup>(</sup>٢) ( ضعيف ) لكن متنه يقوى بأحاديث أخر صحيحة .

<sup>(</sup>٣) (صحيح) الدلائل ١ / ٣٠٩.

وررى البخارى من حديث هشام بن عروة ، عن أب عن عبد الله بن الزبير في قرله تعالى : ﴿ خُدِ الْعَفُو وَأَمُر بِالْعُرِفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١١) . قال : أمر ـ سول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصرر ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عَجُلان . عن القَعْقَاع بن حكيم ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله عليه وسلم ـ: « إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق » (٢) .

تفرد به أحمد . ورواه الحافظ أبو بكر الخرائطي في كتابه فقال : « وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » .

رتقدم ما رواه البخاري من حديث أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب قال : كان رسرل الله ـ صلى الله عليه رسلم ـ أحسن الناس وجهاً ، وأحسن الناس خُلقاً .

وقال مالك ، عن الزُّهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، أنها قالت : ما خُيَّر رسول الله - مَثَلَّةً - بين أمرين إلا أخذ أيْسَرَهما مالم يكن إلماً ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ، رما انتقم لنفسه إلا أن تُنتهك حُرمة الله فينتقم لله بها .

ورراه البخاري ومسلم من حديث مالك .

وررى مسلم عن أبى كُريب، عن أبى أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : ماضرب رسول الله عليه الله عليه وسلم بيده شيئا قط ، لا عَبْداً ولا امرأة ولا خادما ، إلا أن يجاهد في سبيل الله ، ولا نيل منه شئ فينتقم من صاحبه إلا أن يُتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل .

رقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعمر ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : ما ضرب رسول الله - علله بيده خادما له قط ولا امرأة ، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله ، ولا خُير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرُهما ، حتى يكون إثما ، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم ، ولا انتقم لنفسه من

<sup>(</sup>١) سررة الأعراف ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) (صحيح) المستدرك للحاكم ٤٢٢١ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ٤٥.

شيء يؤتي إليه حتى تُنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله ـ عز وجل ـ .

وقال أبو داود الطّيالسى: حدثنا شُعبة ، عن أبى إسحاق ، سمعت أبا عبد الله الجَدلَى يقول: سمعت عائشة ، وسألتها عن خُلق رسول الله ـ عَلَيْهُ ـ ، فقالت : لم يكن فاحشا ولا متفحشا ، ولا سَخًا با في الأسواق ، ولا يَجزى بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح ، أو قال يعفو ويغفر . شك أبو داود (١) .

ورواه الترمذي من حديث شعبة وقال : حسن صحيح .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا آدم وعاصم بن على قالا : حدثنا ابن أبى ذئب ، حدثنا صالح مولى التو أمة قال : كان أبو هريرة يَنْعت رسول الله قال : كان يُقبل جميعا ويُدبِر جميعا ، بأبى وأمى ! لم يكن فاحشا ولا متفحشاً ولا سَخًابا (٢) في الأسواق ، زاد آدم: ولم أر مثله قبله ولم أر مثله بعده (٣).

وقال البخارى: حدثنا عُبْدان، عن أبى حمزة، عن الأعمش، عن أبى وائل، عن مسروق، عن عن أبى وائل، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو (٤) قال: لم يكن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاحشاً ولا متفحشاً وكان يقول: « إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً ».

ورواه مسلم من حديث الأعمش به .

وقد روى البخارى من حديث فُليج بن سليمان ، عن هلال بن على ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله بن عمرو أنه قال : إن رسول الله موصوف في التوراة بما هو موصوف في القرآن : « يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين ، أنت عبدى ورسولى ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا سَخَّاب في الأسواق ، ولا يَجزى بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويصفح ، ولن يَقْبضه حتى يُقيم به المللة العَوْجاء بأن يقولوا :

<sup>(</sup>١) (صعيح) المسند ٢٥٢٩٣ والدلائل ١/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) السخاب : الذي يرفع صوته لسوء خلقه .

<sup>(</sup>٣) (حسن) ومتنه صحيح.

 <sup>(</sup>٤) الحديث في صحيح البخارى ٣/ ١٣٢ ط الأميرية : حدثنا عمر بن حفص ، حدثنا أبى ، حدثنا الأعمش ، قال : حدثنى شفيق عن مسروق ، قال : كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا إذ قال , الخ .

لا إله إلا الله . ويفتح أعيناً عُمْيا ، وآذاناً صُمّاً ، وقلوباً غُلفا »

وقد روى عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار.

وقال البخارى : حدثنا مُسدَّد ، حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن عبد الله ابن أبى عتبة ، عن أبى سعيد قال : كان النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشد حياء من العذراء في خذرها .

حدثنا ابن بَشَّار ، حدثنا يحيى وعبد الرحمن قالا : حدثنا شعبة مثله ، وإذا كَره شيئا عُرف ذلك في وجهه .

ورواه مسلم من حديث شعبة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر ؛ حدثنا فُلَيْح ، عن هلال بن على ، عن أنس بن مالك ، قال لم يكن رسول الله م تَلَالله م سبًابا ولا لَعَانا ولا فاحشا ، كان يقول لأحدنا عند المعاتبة: ماله تَربَت جَينُه ! (١).

ورواه البخاري عن محمد بن سنان ، عن فُلَيْح .

وفى الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس قال : كان رسول الله عليه الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس ، وكان أشجع الناس ، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت ، فتلقاهم رسول الله راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس الأبى طلحة عُرى (٢) في عنقه السيف وهو يقول : ، لم تُراعوا لم تراعوا . قال : وجَدْناه بَحْرا قرا أو إنه لبحر . قال وكان فرسا يُبطًا .

ثم قال مسلم: حدثنا بكر بن أبى شيبة ، حدثنا وكيع ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : كان فَزعٌ بالمدينة ، فاستعار رسول الله ـ تَلَكُّه ـ فَرساً لأبى طلحة يقال له مَنْدوب فركبه فقال : ما رأينا من فزع ، وإن وجدناه لبحراً .

وقال: كنا إذا اشتد البأسُ اتَّقينا برسول الله .. علله .. .

The same of an anti-control of the same of

<sup>(</sup>١) ( حسن ) المسند ١٢٢١٤ البخاري في كتاب الأدب ٦٠٣١

<sup>(</sup>٢) العرى : الفرس بلا سرج .

<sup>(</sup>٣) وجدناه : أى الفرس . والبحر : الواسع الجرى .

وقال أبو أبو إسحاق السّبيعي ، عن حارثة بن مضرب ، عن على بن أبى طالب ، قال : لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله \_ الله وكان أشد الناس بأساً .

رواه أحمد والبيهقي .

وتقدم في غزوة هوازن أنه عليه السلام ال فرّ جمهور أصحابه يومئذ ثبت وهو راكب بغلته وهو ينّوه باسمه الشريف يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو مع ذلك يُرْكضها إلى نحور الأعداء.

وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة العظيمة والتوكل التام\_صلوات الله عليه\_.

#### \* \* \*

وفى صحيح مسلم من حديث إسماعيل بن عُلَيّة ، عن عبد العزيز ، عن أنس قال : لما قدم رسول الله المدينة أخذ أبو طلحة بيدى فانطلق بنا إلى رسول الله فقال : يا رسول الله إن أنسا غلام كيِّس فليخدمك قال : فخدمته في السفر والحضر ، والله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا ؟ ولا لشئ لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا؟

وله من حديث سعيد بن أبي بُردة ، عن أنس ، قال : خدمت رسول الله تسع سنين فما أعلمه قال لي قط : لم فعلت كذا وكذا ؟ ولا عاب على شيئا قط .

وله من حديث عكرمة بن عمار ، عن إسحاق قال أنس : كان رسول الله - عَلَيْهُ - من أحسن الناس خُلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت : والله لا أذهب ـ وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به رسول الله ـ عَلَيْهُ ـ فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق ، فإذا رسول الله ـ عَلَيْهُ \_ قد قَبض بقفاى من ورائى . قال : فنظرت إليه وهو يضحك فقال : يا أنيس ذهبت حيث أمرتك ؟ فقلت : نعم أنا أذهب يا رسول الله .

قال أنس : والله لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشيء صنعتُه : لم صنعت كذا وكذا أو لشيء تركته : هلا فعلت كذا وكذا .

وقال الإمام أحمد: حدثنا كثير ، حدثنا هشام ، حدثنا جعفر ، حدثنا عمران القصير عن أنس بن مالك ، قال : خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما أمرنَى بأمر فتوانيت عنه أو ضيَّعته فلامنى ، وإنْ لامنى أحدٌ من أهله إلا قال : دعوه فَلَوْ قُدُّر ـ أو قال قُضى ـ أن يكون كان .

ثم رواه أحمد عن على بن ثابت ، عن جعفر ، هو ابن بُرْقَان ، عن عمران البصرى ، وهو القصير ، عن أنس فذكره .

تفرد به الإمام أحمد .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبى ، حدثنا أبو التَيَّاح ، حدثنا أنس قال : كان رسول الله عَمير، قال : أحسبه قال : كان رسول الله عَمير، قال : أحسبه قال فطيما ، قال : فكان إذا جاء رسول الله على أخ يقال : أبا عمير ما فعل النُّغير. قال : نُغر (١) كان يلعب به ، قال : فريما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم يُنضَح ، ثم يقوم رسول الله عَلَيْ ونقوم خلفه يصلي بنا ، قال : وكان بساطهم من جريد النخل.

وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طرق ، عن أبى التَّيَّاح يزيد بن حُمَيد ، عن أنس بنحوه .

#### 李华华

وثبت في الصحيحين من حديث الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله - الجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يَلقًاه جبريل فيدارسه القرآن ، فلرسول الله - الجود بالخير من الربح المرسكة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبوكامل ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا سَلم العلوى ، سمعت أنس بن مالك ، أن النبى ـ على رجل صُفرة فكرهها . قال : فلما قام قال : لو أمرتم هذا أن يغسل عنه هذه الصفرة ؟ قال : وكان لا يسكاد يُواجِه أحداً بشيء يكرهه (٢)

وقد رواه داود والترمذي في الشمائل ، والنسائي في اليوم والليلة من حديث حماد ابن زيد ، عن سكم بن قيس العلوي البصري .

<sup>(</sup>١) النعر : فرح العصفور .

<sup>(</sup>٢) (ضعيف الإسناد) فيه مسلم بن قيس العلوى .

قال أبو داود : وليس من ولدعلى بن أبى طالب ، وكان يبصر في النجوم ، وقد شهد عند عَدىَ بن أرطَاة على رؤية الهلال فلم يُجز شهادته .

وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمَّانيّ ، حدثا الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شىء لم يقل : ما بال فلان يقول . ولكن يقول : ما بال أقوام يقولون كذا وكذا .

وثبت في الصحيح أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال : لا يُبلغني أحد عن أحد هناً ، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سكيم الصُّدر .

وقال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ، عن أنس بن مالك قال : كنت أمشى مع النبى \_ عليه أمشى مع النبى \_ عليه أله عليه الحاشية ، فأدركه أعرابى فجبد بردائه جبذاً شديداً حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله \_ عليه فإذا قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ، ثم قال : با محمد مر لى من مال الله الذى عندك قال : فالتفت إليه رسول الله \_ عليه فنحك ثم أمر له بعطاء (١).

أخرجاه من حديث مالك .

وقال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب ، أخبرنى محمد بن هلال القرشى ، عن أبيه ، أنه سمع أبا هريرة يقول : كنا مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى المسجد فلما قام قمنا معه ، فجاء أعرابى فقال : أعطنى يا محمد . فقال : لا وأستغفر الله . فجذبه بحُجزته فخدشه ، قال : فكانت يمينه : لا وأستغفر الله (٣) .

وقد روی أصلَ هذا الحديث أبو داود والنسائي وابن ماجة من طرق ، عن محمد بن هلال بن أبي هلال مولى بني كعب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة بنحوه .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا عُبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن الأعمش ، عن أُمامة بن عقبة ، عن زيد بن أرقم ، قال : كان رجل من الأنصار يدخل على رسول الله

<sup>(</sup>١) (صحيح) .

- عَلَىٰ وَاللّه عَلَد الله عَقَد اله عَقَداً وألقاه في بئر ، فصرع ذلك رسول الله - عَلَىٰ من شدة ملكان يَعُودانه فأخبراه أن فلانا عقد له عُقداً وهي في بئر فلان ، ولقد اصفر الماء من شدة عقده ، فأرسل النبي - عَلَىٰ م فاستخرج العقد ، فوجد الماء قد اصفر ، فحل العقد ونام النبي - عَلَىٰ هـ ، فلقد رأيت الرجل بعد ذلك يدخل على النبي - عَلَىٰ م فما رأيته في وجه النبي - عَلَىٰ م من (١) .

قلت: والمشهور في الصحيح: أن لبيد بن الأعصم اليهودي هو الذي سَحر النبي \_ صلى الله عليه وسلم في مشط ومُشاطَة في جَفّ طَلْعة ذَكَر تحت بثر ذَرُوان ، وأن الحال استمر نحو ستة أشهر ، حتى أنزل الله سورتي المعوذتين . ويقال : إن آياتهما إحدى عشرة آية ، وأن عَقُد ذلك الذي سُحر فيه إحدى عشرة عقدة ، وقد بسطنا ذلك في كتابنا التفسير بما فيه كفاية . والله أعلم .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو نُعيم ، حدثنا عمران بن زيد أبو يحيى اللائى ، حدثنا زيد العُمَى ، عن أنس بن مالك قال : كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا صافح أو صافحه الرجل لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع يده ، وإن استقبله بوجه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف عنه ، ولا يُركى مقدّما ركبتيه بين يدى جليس له .

ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث عمران بن زيد الثعلبي أبي يحيى الطويل الكوفي ، عن زيد بن الحواريّ العمي ، عن أنس به .

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا أبو قطن ، حدثنا مبارك بن فضالة ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك ، قال : ما رأيت رجلا قط التقم أذن النبي - علله فينحى رأسه و ما رأيت رسول الله آخذاً بيده رجل فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي ينحى رأسه ، وما رأيت رسول الله آخذاً بيده رجل فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدّع يده .

تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>١) (صحيح) البخاري ٧٦٧ه ـ ٢١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) المشاطة: الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند التسريح بالمشط والجف وعاء الطلع وهو أول ما يبدو من ثمر النخل .

قال الإمام أحمد: وحدثنا محمد بن جعفر وحجاج ، قالا: حدثنا شعبة . قال ابن جعفر في حديثه قال: سمعت على بن زيد قال: قال أنس بن مالك: إن كانت الوكيدة من ولائد أهل المدينة لتَجيء فتأخذ بيد رسول الله على . ف ما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت .

ورواه ابن ماجة من حديث شعبة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيم ، حدثنا حُميد ، عن أنس بن مالك ، قال : إن كانت الأمةُ من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فتنطلق به في حاجتها (١)

وقد رواه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه معلَّقا فقال : وقال محمد بن عيسى هو ابن الطَّباع : حدثنا هُشَيم فذكره .

#### \* \* \*

وقال الطبرانى: حدثنا أبو شعيب الحَرَّانى، حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتى، حدثنا أيوب بن نُهيك، سمعت عطاء بن أبى رباح، سمعت ابن عمر، سمعت رسول الله \_ تَقَلَّه ـ رأى صاحب بَزِّ فاشترى منه قميصا بأربعة دراهم، فخرج وهو عليه فإذا رجل من الأنصار فقال: يارسول الله اكسنى قميصا كساك الله من ثياب الجنة. فنزع القميص فكساه إياه، ثم رجع إلى صاحب الحانوت فاشترى منه قميصا بأربعة دراهم، وبقى معه درهمان، فإذا هو بجارية في الطريق تبكى، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: يا رسول الله دفع إلى أهلى درهمين لأشترى بهما دقيقاً فهلكا. فدفع إليها رسول الله الدرهمين الباقيين، ثم انقلب وهى تبكى فدعاها فقال: ما يبكيك وقد أخذت الدهمين؟ فقالت: أحاف أن يضربوني فمشى معها إلى أهلها، فسلم فعرفوا صوته، ثم عاد فسلم ثم عاد أضلم ثم عاد فشلث فردوا، فقال: أسمعتم أول السلام؟ قالوا: نعم ولكن أحببنا أن فسلم ثم عاد فقلت ما أسخصك بأبينا وأمنا؟ فقال: أشفقت هذه الجارية أن تضربوها. فقال صاحبها: هى حُرة لوجه الله لمشاك معها. فبشرهم رسول الله بالخير والجنة. ثم فقال: لقد بارك الله في العشرة. كسا الله نبيه قميصاً ورجلا من الأنصار قميصاً وأعتق قال : لقد بارك الله في العشرة. كسا الله نبيه قميصاً ورجلا من الأنصار قميصاً وأعتق

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ١١٨٨٠ والبخاري في الأدب المفرد .

الله منها رقبة ، وأحمد الله هو الذي . . رزقنا هذا بقدرته .

هكذا رواه الطبراني ، وفي إسناده أيوب بن نُهيك الحلبي ، وقد ضعَّفه أبو حاتم ، وقال أبو زُرعة : مُنكر الحديث ، وقال الأزدى : متروك .

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، عن ثابت عن أنس ، أن امرأة كان في عَقلها شيء فقالت : يا رسول الله إن لي حاجة . فقال : ياأم فلان انظرى أى الطرق شئت فقام معها يناجيها حتى قضت حاجتها (١) .

وهكذا رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة .

وثبت في الصحيحين من حديث الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : ما عاب رسول الله ـ ﷺ ـ طعاما قط ، إن اشتهاه أكله وإلا تركه .

وقال الثَّورى ، عن الأسود بن قيس ، عن شيخ العَوْفى ، عن جابر ، قال : أتانا رسول الله في منزلنا فذبحنا له شاة فقال : كأنهم علموا أنَّا نحب اللحم . الحديث .

#### \* \* \*

وقال محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن يوسف ابن عبد الله بن سلام ، عن أبيه قال : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا جلس يتحدَّث كثيراً ما يرفع طرفه إلى السماء .

وهكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه من حديث محمد بن إسحاق به: وقال أبو داود: حدثنا سلمة بن شبيب ، حدثنا عبد الله بن إبراهيم ، حدثنا إسحاق ابن محمد الأنصاري ، عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري أن رسول الله ـ على الحال الحس احتى بيده (٢) .

ورواه البزار في مسنده ولفظه : كان إذا جلس نصب ركبتيه واحتبي بيديه .

ثم قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل ، قالا: حدثنا عبد الرحمن ابن حسان العنبرى ، حدثنى جدتاى صفية ودُحَيْبَة ابنتا عُلَيْبة ، قال موسى : ابنة

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ١٣٩٧٩ .

<sup>(</sup>٢) (ضعيف )صححه الألباني في الصحيحة ٨٢٧ وقال صحيح لغيره.

حَرْمَلة وكانتا ربيبتي قَيْلَة بنت مَخْرَمة ، وكانت جدة أبيهما ، أنها أخبرتهما أنها رأب رسول الله المتخشع في رسول الله المتخشع في الجلسة أرْعدْت من الفَرَق .

ورواه الترمذي في الشمائل وفي الجامع عن عَبْد بن حُميد ، عن عفان بن مسلم بن عبد الله بن حسان: به . وهو قطعة من حديث طويل قد ساقه الطبراني بتمامه في معجمه الكبير .

قال البخارى: وقال الليث: حدثنى يونس، عن ابن شهاب، أخبرنى عروة بن الزبير، عن عائشة، أنها قالت: ألا أعجبك أبو فلان، جاء فجلس إلى جانب حجرتى يحدّث عن رسول الله \_ ملله \_ يُسمعنى ذلك، وكنت أسبح فقام قبل أن أقضى سُبحتى (١) ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله \_ ملله \_ ملله \_ ملكن يَسرُد الحديث كسَردكم.

وقد رواه أحمد عن على بن إسحاق ، ومسلم عن حَرْملة ، وأبو داود عن سليمان ابن داود ، كلهم عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد به ، وفي روايتهم : ألا أعجبك من أبي هريرة ؟ فذكرت نحوه .

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أسامة ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان كلام النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَصْلا يفهمه كل أحد لم يكن يسرد سردا (٢) .

وقد رواه أبو داود ، عن ابن أبي شيبة ، عن وكيع .

وقال أبو يعلى : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، حدثنا عبد الله بن مسعر ، حدثنى شيخ أنه سمع جابر بن عبد الله \_ أو ابن عمر \_ يقول : كان في كلام النبي \_ الله \_ ترتيل أو ترسيل .

- (١) السبحة : النافلة .
- (٢) (صحيح) المستد ٢٤٩٥٨ .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد الله بن المثنى، عن ثُمامة، عن أنس أن رسول الله عليهم أنس أن رسول الله عليهم عليهم الله عليهم سلّم ثلاثا .

ورواه البخاري من حديث عبد الصمد .

وقال أحمد حدثنا أبو سعيد بن أبى مريم ، حدثنا عبد الله بن المثنى ، سمعت ثُمامة بن أنس يذكر أن أنسا كان إذا تكلم تكلم تكلم تكلم فلانا ، ويذكر أن النبى \_ على \_ كان إذا تكلم تكلم فلانا ، وكان يستأذن فلانا (١) .

وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن المثّني ، عن ثمامة ، عن أنس، أن رسول الله \_ على الله عنه (٢).

ثم قال الترمذى : حسن صحيح غريب .

وفي الصحيح أنه قال: أوتيت جوامعَ الكلم. وأختصر الحكَم اختصارا.

قال الإمام أحمد: حدثنا حَجاج ، حدثنا ليث ، حدثنى عَقيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيّب ، أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله عليه وسلم عن سعيد بن المسيّب ، أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله عليه وسلم عنت بجوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزانن الأرض فوضِعت في يدى (٣) .

وهكذا رواه البخارى من حديث الليث . وقال أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنا ابن لَهيعة ، عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة ؛ قال : قال رسول الله م على المصوف الكوم : نُصرت بالرَعب ، وأوتيت جوامع الكلم ، وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضِعت في يدى (٤) .

تفرُّد به أحمد من هذا الوجه .

وقال أحمد : حدثنا يزيد ، حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ١٣١٥٤ والبخاري في كتاب العلم .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) الألباني في الجامع الصغير ٢٦٩٤.

<sup>(</sup>٣) (صحيح) المسند ٩٨٢٨.

<sup>(</sup>٤) ( صحيح ) المسند ٩١١٥ .

قال: قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم: نُصرت بالرعب، وأوتيت جوامع الكلم، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً، وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فُتلت (١) في يدى.

تفرُّد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم .

#### \* \* \* \*

وثبت في الصحيحين من حديث ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، حدثني أبو النَّضر ، عن سليمان بن يسار ، عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لَهُواته (٢) إنما كان يتبسم .

وقال الترمذى : حدثنا قتيبة ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء ، قال : ما رأيت أحدا أكثر تبسماً من رسول الله ـ على ـ (٣) .

ثم رواه من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن الحارث بن جَزَّء قال : ما كان ضَحك رسول الله ـ مَلَيُهُ ـ إلا تبسما ، ثم قال : صحيح .

وقال مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا أبو خيثمة ، عن سمَاك بن حَرْب قلت لجابر بن سَمُرة : أكنت تجالس رسول الله على الله عليه وسلم - ؟ قال : نعم ، كثيراً ، كان لا يقوم من مُصلاه الذي يصلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس [فإذا طلعت الشمس (ع)] قام ، وكانوا يتحدثون فيأخذون في زمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم رسول الله - مله الله - اله - الله -

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شريك وقيس بن سعد ، عن سماك بن حَرْب ، قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي - على قال: نعم كان كثير الصمت ، قليل الضحك ، فكان أصحابه ربما يتناشدون الشعر عنده وربما قال الشيء من أمورهم فيضحكون ، وربما يتبسم .

 <sup>(</sup>١) تلت : ألقيت .
 (٢) اللهوات : جمع لهاة ، وهي اللحمة الناتئة في الحلق .

<sup>(</sup>٣) (حسن) المسند ١٧٦٣٤ . (٤) من صحيح مسلم ١ / ٤٦٣ ط الحلبي .

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا أبو عبد الرحمن المقرى ، حدثنا الليث بن سعد ، عن الوليد بن أبى الوليد ، أن سليمان بن خارجة أخبره عن خارجه بن زيد \_ يعنى ابن ثابت \_ أن نفراً دخلوا على أبيه فقالوا: حدّثنا عن بعض أخلاق رسول الله \_ ﷺ \_ ، فقال : كنت جاره ، فكان إذا نزل الوحى بعث إلى فآتيه فأكتب الوحى ، وكنا إذا ذكرناه الدنيا ذكرها معنا ، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا ، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا ، فكل هذا نحدثكم عنه (١)

ورواه الترمذي في الشمائل عن عباس الدُّوري ، عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله ابن يزيد المقرى به نحوه .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) الدلائل ١ / ٣٢٤ .

## ذكر كرمه - عليه السلام -

تقدم ما أخرجاه في الصحيحين من طريق الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله ـ عله أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يَلْقاه جبريل بالوحى فيدارسه القرآن ، فلرسول الله ـ عله أجود بالخير من الريح المرسكة .

وهذا التشبيه في غاية ما يكون من البلاغة ، في تشبيهه الكرَم بالريح المرسَلة في عمومها وتواترها وعدم انقطاعها .

وفى الصحيحين من حديث سفيان بن سعيد الثُّورى ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : ما سئل رسول الله ـ عليه مسئل عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله ، قال : لا .

وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبي عَدى عن حُميد ، عن موسى بن أنيس ، عن أنس ، أن رسول الله ـ علله أسئا على الإسلام إلا أعطاه . قال : فأتاه رجل فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة ، قال : فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمداً يُعطى عطاءً ما يخشى الفاقة (١) .

ورواه مسلم عن عاصم بن النضر ، عن خالد بن الحارث ، عن حُميد .

وقال أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، حدثنا ثابت ، عن أنس ، أن رجلا سأل النبى سر على لله فقال : أى قوم أسلموا ؛ فإن محمداً يعطى عطاءً ما يخاف الفاقة . فإن كان الرجل لَيجئ إلى رسول الله ما يريد إلا الدنيا ، فما يُمسى حتى يكون دينه أحب إليه وأعز عليه من الدنيا وما فيها (٢) .

ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به .

وهذا العطاء ليؤلُّف به قلوب ضعيفي القلوب في الإسلام ، ويتألف آخرين ليدخلوا في الإسلام ، كمّا فعل يوم حنين م عين قَسم تلك الأموال الجزيلة من الإبل والشاء

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ١٣٩٦٢ .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) المسند ١٣٩٦٢ .

والذهب والفضة في المؤلّفة ، ومع هذا لم يعط الأنصار وجمهور المهاجرين شيئاً ، بل أنفق فيمن كان يحب أن يتألّفه على الإسلام ، وترك أولئك لما جعل الله في قلوبهم من الغني والخير .

وقال مُسلِّيا لمن سأل عن وجه الحكمة في هذه القسمة لمن عَتب من جماعة الأنصار: أمَا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير، وتذهبون برسول الله تَحُوزونه إلى رحَالكم قالوا: رضينا يا رسول الله.

وهكذا أعطى عمّه العباس بعد ما أسلم حين جاءه ذلك المال من البحرين ، فوضع بين يديه في المسجد ، وجاء العباس فقال : يا رسول الله أعطني فقد فاديت ففسي يوم بدر وفاديت عقيلا . فقال : خذ . فنزع ثوبه عنه وجعل يضع فيه من ذلك المال ، ثم قام ليُقلّه فلم يقدر ، فقال : مُر بعضهم ليرفعه فلم يقدر ، فقال : مُر بعضهم ليرفعه على . فقال : لا فوضع منه شيئا ثم عاد فلم يقدر فسأله أن يرفعه أو أن يأمر بعضهم برفعه فلم يفعل فوضع منه ثم احتمل الباقي وخرج به من المسجد ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُتبعه بصره عجباً من حرصه !

قلت : وقد كان العباس\_رضى الله\_عنه رجلا شديداً طويلا نبيلا ، فأقلُّ ما احتمل شيء يقارب أربعين ألفا . والله أعلم .

وقد ذكره البخارى في صحيحه في مواضع معلَّقا بصيغة الجزم، وهذا يورد في مناقب العباس لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَمَن فِي أَيْدِيكُم مَن الأسرى إِن يعلَم اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم ﴾ (١)

#### \* \* \*

وقد تقدم عن أنس بن مالك خادمه عليه السلام أنه قال : كان رسول الله عليه المحادد الناس ، وأشجع الناس . الحديث .

وكيف لا يكون كذلك ، وهو رسول الله \_ ملك المجبُول على أكمل الصفات ، الواثق بما في يدى الله ـ عز وجل ـ ، الذي أنزل الله عليه في محكم كتابه العزيز : ﴿ وما

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٧٠ .

لَكُمْ الْا تُنفقُوا فِي سبيلِ اللّه وَلِلّه ميسراتُ السموات والأرض ﴾ الآية (١) ، قال تعالى : ﴿وَمَا انفَقْتُم مَن شيء فَهُوَ يُخْلفُهُ وهُو خيرُ الرَّازِقين ﴾ (٢)

وهو ـ عليه السلام ـ القائل لمؤذنه بـ لال وهو الصادق المصدوق في الـوعد والمقال: • أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا ، (٣) .

وهو القائل عليه السلام : « ما من يوم يُصبح العِباد فيه إلا وملكان يقول أحدهما : اللهم أعط مُنفِقا خلفا . ويقول الآخر: اللهم أعط مُمسِكا تلفا » (٤) .

وفي الحديث الآخرة أنه قال لعائشة : « لا تُوعِي فيُوعِي اللّه عليكِ ، ولا تُوكِي فيُوكي اللّه عليك ، (٤) .

وفي الصحيح أنه عليه السلام قال: يقول الله تعالى: « ابن آدم أنفق أنفق عليك ».

فكيف لا يكون أكرم الناس وأشجع الناس ، وهو المتوكّل الذي لا أعظم منه في توكله ، الواثق برزق الله ونصره ، والمستعين بربه في جميع أمره .

ثم قد كان قبل بعثته وبعدها وقبل هجرته ، ملجأ الفقراء والأرامل والأيتام والضعفاء والمساكين ، كما قال عمه أبو طالب فيما قدمناه من القصيدة المشهورة :

وما تَرُكُ قرم لا أبالك سيداً يَحُوط الذِّمار عيس ذَرَّب مُوكُل (٢) وأبيض يُستَسْقى الغمامُ بوجهه ثمالُ اليسامى عصمةٌ لُلأرامل (٧) يكوذ به الهُلاَّك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضك

张珠珠

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: ١٠ (٢) سورة سبأ: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) إسناده جيد مجمع الزوائد ١٧٧٧٨ .

<sup>(</sup>٤) (صحيح) الألباني في صحيح الجامع الصغير ٥٧٩٧.

<sup>(</sup>٥) (صحيح) الجامع الصغير ٧٤٨٠ . لا توعى : لا تجمعى وتشحى النفقة . ولا توكى : لا تدخرى وتمنعى ما في يديك ، فتنقطع مادة الرزق عنك . النهاية .

<sup>(</sup>٦) الدرب: الفاحش اللسان . والوكل: الذي يكل أموره إلى غيره .

<sup>(</sup>٧) الثمال : الملجأ .

ومن تواضعه ما رَوى الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة ، عن ثابت زاد النسائي : وحُميد عن أنس ، أن رجلا قال لرسول الله م ﷺ من يا سيدنا وابن سيدنا فقال رسول الله م ﷺ من الشيطان ، أنا محمد بن رسول الله م تَلِيد من الله عنها الناس قولوا بقولكم ، ولا يَستهوينكم الشيطان ، أنا محمد بن عبد الله ورسوله . والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله ، (١) .

وفى صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله: « لا تُطروني كما أطرَت النصارى عيسى ابن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا: عبد الله ورسوله » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ، عن شعبة ، حدثنى الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال : قلت لعائشة : ما كان رسول الله \_ ﷺ \_ يَصنع في أهله ؟ قالت : كان في مهنّة أهله ، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة (٢) .

وحدثنا وكيع ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا شُعبة ، عن الحكم عن إبراهيم ، عن الأسود قال : قلت لعائشة : ما كان النبي \_ علله \_ يُصنع إذا دخل بيته ؟ قالت : كان يكون في مهنة أهله ، فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى .

ورواه البخاري عن آدم ، عن شعبة .

وقال الإمام أحمد : حدثنا عَبْدة ، حدثنا هشام بن عروة ، عن رجل قال : سُئلت عائشة ما كان رسول الله \_ عَلِي \_ يصنع في بيته ؟ قالت كان يُرقِّع الثوب ويَخْصِف النعل ونحو هذا (٣) .

وهذا منقطع من هذا الوجه .

وقد قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن الزهرى، عن عروة وهشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : سأل رجل عائشة : هل كان رسول الله ـ ﷺ يعمل في بيته ؟ قالت : نعم ، كان يَخْصف نعله ، ويَخيط ثوبه كما يعمل أحدكم في بيته .

رواه البيهقي فاتصل الإسناد .

<sup>(</sup>١) (صحيح) مسلم ٢٣٦٩ والمسند ١٣٤٦٣ وقال عنه الترمذي حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) البخاري في الأدب ٦٧٦.

<sup>(</sup>٣) (صحيح) المسند ٢٥٩٢٦ .

وقال البيهقى: أخبرنا أبو الحسين بن بُشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البحترى \_ إملاءً \_ حدثنا محمد بن إسماعيل السُّلمى ، حدثنا ابن صالح ، حدثنى معاوية ابن صالح ، عن يحيى بن سعيد ، عن عَمْرَة قالت : قلت لعائشة : ما كان يعمل رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ بَشَراً من البشر ، يفلى ثوبه ويَحلب شاته ، ويخدم نفسه (١) .

ورواه الترمذي في الشمائل عن محمد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن صالح ، عن يحيى بن سعيد ، عن عَمْرة قالت : قيل لعائشة : ما كان يعمل رسول الله \_ على ميته : الحديث .

وروى ابن عساكر من طريق أبى أسامة ، عن حارثة بن محمد الأنصارى ، عن عَمرة قالت : قلت لعائشة : كيف كان رسول الله ـ ﷺ في أهله ؟ قالت : كان ألين الناس ، وكان ضَحّاكا بسّاما .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة ، حدثنى مسلم أبو عبد الله الأعور ، سمع أنسا يقول: كان رسول الله على يكثر الذكر ويقلُّ اللغو ، ويركب الحمار، ويلبس الصوف ، ويجيب دعوة المملوك ، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف .

وفي الترمذي وابن ماجة من حديث مسلم بن كَيْسان الملائيّ ، عن أنس بعض ذلك.

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ملاء حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر الآدمى القارى ببغداد ، حدثنا عبد الله بن إبراهيم الدَّروذى ، حدثنا أحمد بن نصر بن مالك الخزاعى ، حدثنا على بن الحسين بن واقد ، عن أبيه قال : سمعت يحيى بن عقيل ، يقول : سمعت عبد الله بن أبى أوفى يقول : كان رسول الله ما الله ما الحكر ، ويقل الله ويطيل الصلاة ، ويقصر الخطبة ، ولا يَستنكف أن يمشى مع العبد ، ولا مع الأرملة ، حتى يَفرَغ لهم من حاجاتهم (٢) .

ورواه النسائي عن محمد بن عبد العزيز ، عن أبي زُرْعة ، عن الفضل بن موسى ،

<sup>(</sup>١) ( صحيح ) الدلائل ١ / ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ( صحيح ) الدلائل ١ / ٣٢٩ .

عن الحسين بن واقد ، عن يحيى بن عقيل الخزاعي البصرى ، عن ابن أبي أوفي بنحوه .

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن السماعيل الفقيه بالرَّى ، حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق ، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شيبان أبو معاوية ، عن أشعت بن أبى الشعثاء ، عن أبى بُرْدَة ، عن أبى موسى ، قال : كان رسول الله ـ على ـ يركب الحمار ، ويلبس الصوف ، ويعتقل الشاة ويأتى مراعاة الضيف (١).

وهذا غريب من هذا الوجه ، ولم يخرجوه وإسناده جيد .

وروى محمد بن سعد ، عن إسماعيل بن أبى فُديك ، عن موسى بن يعقوب الربعى ، عن سهل مولى عتبة ، أنه كان نصرانيا من أهل مريس ، وأنه كان فى حجر عمه ، وأنه قال : قرأت يوما فى مصحف لعمى ، فإذا فيه ورقة بغير الخط وإذا فيها نعت محمد \_ على . لا قصير ولا طويل ، أبيض ذو ضفيرتين ، بين كتفيه خاتم ، يكثر الاحتباء ولا يَقبل الصدقة ، ويركب الحمار والبعير ، ويحتلب الشاة ، ويلبس قميصا مرقوعا ، ومن فعل ذلك فقد برئ من الكبر ، وهو من ذرية إسماعيل ، إسمه أحمد .

قال : فلما جاء عمى ورآنى قد قرأتها ضربنى وقال : مالك وفَتْح هذه ! فقلت : إن فيها نعت أحمد ، فقال : إنه لم يأت بعد .

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن عمرو، عن سعيد، عن أنس قال: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله على . وذكر الحديث .

ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن عُليّة: به .

وقال الترمذى فى الشمائل: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، عن الأشعث بن سليم [قال (٢)] سمعت عمتى تحدث عن عمها قال: بينا أنا أمشى بالمدينة إذا إنسان خلفى يقول: ارفع إزارك فإنه أنقى وأبقى، [فنظرت(٢)] فإذا هو رسول الله،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل. ولعله من المراعاة وهي الملاحظة يريد أنه يلاحظ صفه للإحسان إليه.

<sup>(</sup>٢) ، (٣) سن ت .

فقلت يارسول إنما هي بُردة مَلْحاء . قال : أمالك فيُّ أسوة ؟ فإذا إزاره إلى نصف ساقيه (١) .

ثم قال : حدثنا سُويد بن نصر ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة ، عن أبيه قال : كان عثمان بن عفان مُتزِرا إلى أنصاف ساقيه قال : هكذا كانت إزْرة صاحبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ.

وقال أيضا: حدثنا يوسف بن عيسى ، حدثنا وكيع ، حدثنا الرَّبيع بن صبيح حدثنا يزيد بن أبان ، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ـ على القناع (٢) ، كأن ثوبه ثوب زيَّات (٣) .

وهذا فيه غرابة ونكارة والله أعلم .

وروى البخارى عن على بن الجعد ، عن شعبة ، عن يُسَار أبى الحكم ، عن ثابت ، عن أنس أن رسول الله ـ ﷺ ـ مرَّ على صبيان يلعبون فسلَّم عليهم

ورواه مسلم من وجه آخر عن شعبة .

## ذكر مزاحه عليه السلام -

وقال ابن لَهيعة : حدثني عمارة بن غَزية ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس ، قال : كان رسول الله ـ ﷺ من أفكه الناس مع صبى .

وقد تقدم حديثه في ملاعبته أخاه أبا عمير ، وقوله : أبا عُمَيْر ما فعلَ النُّغَير ؟ يذكِّره بموت نُغَر كان يلعب به ليُحْرِجه بذلك كما جرت به عادة الناس من المداعبة مع الأطفال الصغار .

<sup>(</sup>١) ( ضعيف ) ومتنه صحيح ذكره الألباني في الصحيحة .

<sup>(</sup>٢) القناع: خرقة تلقى على الرأس بعد استعمال الدهن وقاية للعمامة من أثر الدهن. وقد قيل إن المراد بالثوب المذكور في الحديث القناع نفسه ، لأن المناسب ألا يكون ثوبه \_ صلى الله عليه وسلم \_ كثوب زيات وقال ابن حبان: الربيع بن صبيح ، أحد رواة هذا الحديث ، كان عابداً ولم يكن الحديث من صناعته ، فوقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر ، ومن مناكيره قوله في هذا الحديث: كأنه ثوبه ثوب زيات ، فإن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان أنظف الناس ثوبا وأحسنهم هيئة وأحملهم سمتا ، انظر شرح شمائل الترمذي لابن جسوس ٢ / ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) ( ضعيف ) فيه يزيد بن أبان .

وقال الإمام أحمد: حدثنا خَلف بن الوليد، حدثنا خالد بن عبد الله، عن حُميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن رجلا أتى النبى \_ على \_ فال رسول الله \_ على ولد ناقة و فقال رسول الله \_ على ولد ناقة و فقال رسول الله ما أصنع بولد ناقة و فقال رسول الله \_ على \_ ولد الإبل إلا النوق و (١)

ورواه أبو داود عن وهب بن بَقيَّة ، والترمذي عن قتيبة ، كلاهما عن خالد بن عبد الله الواسطي الطَّحان به . وقال التَرَمذي : صحيح غريب .

وقال أبو داود في هذا الباب: حدثنا يحيى بن معين ، حدثنا حَجَّاج بن محمد ، حدثنا يونس بن أبى إسحاق ، عن أبى إسحاق ، عن العيزار بن حديث، عن النعمان بن بشير قال : استأذن أبو بكر على النبى \_ عَلِيَّه \_ ، فسمع صوت عائشة عاليا على رسول الله ، فلما دخل تناولها ليلطمها وقال : ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله !

فجعل النبي ـ عَلَيْهُ ـ يَحْجزه وخرج أبو بكر مُغضبا ، فقال رسول الله حين خرج أبو بكر أبو بكر : كيف رأيتيني أنقذتُك من الرَّجل ؟

فَمَكَتُ أَبُو بَكُرُ أَيَامًا ثُمُ استأذن على رسول الله فوجدهما قد اصطلحا ، فقال لهما : الدخلاني في سِلْمكما كما أدخلتماني في حَرَّبكما . فقال رسول الله ـ عَلَيْكُ ـ : قد فعلنا قد فعلنا (٢)

وقال أبو داود: حدثنا مؤمّل بن الفضل ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن عبد الله بن العلاء ، عن بشر بن عبيد الله ، عن أبى إدريس الحولاني ، عن عوف بن مالك الأسجعي ، قال : أتيت رسول الله في غزوة تبوك وهو في قبة من آدَم ، فسلمت فردً وقال : ادخل . فقلت : أكُلِّي يا رسول الله ؟ فقال : كُلِّك . فدخلت .

وحدثنا صفوان بن صالح ، حدثنا الوليد بن عثمان بن أبي العاملة إنما قال : أدخُل كُلّي ؟ من صغر القبة .

ثم قال أبو داود : حدثنا إبراهيم بن مهدى ، حدثنا شريك ، عن عاصم ، عن أنس

<sup>(</sup>١) (صحيح) سنن الترمذي ١٩٩١.

 <sup>(</sup>٢) ضعيف ذكره الألباني وقال ضعيف الإسناد .

قال: قال لى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: يا ذا الأذُلين (١).

قلت : ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد : حدثا عبد الرزاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن ثابت ، عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان إسمه زاهراً ، وكان يُهْدى النبي - عَلَيْهُ \_ الهدية من البادية فيجهزه النبي \_ عَلَيْهُ \_ إذا أراد أن يخرج فقال رسول الله : إن زاهراً باديتنا و نحن حاضروه .

وكان رسول الله \_ مَلِكَ \_ يحبه ، وكان رجلا دَميما ، فأتاه رسول الله \_ مَلِكَ \_ وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصرُه الرَّجل ، فقال : أرسلنى ، من هذا ؟ فالتفت فعرف النبى \_ مَلِكَ \_ من هذا ؟ فالتفت فعرف النبى \_ مَلِكَ \_ حين عرفه ، وجعل رسول الله \_ مَلِكَ \_ حين عرفه ، وجعل رسول الله \_ مَلِكَ \_ من يشترى العبد ؟ فقال : يا رسول الله إذن والله تجدنى كاسداً . فقال رسول الله \_ مَلِكَ \_ ـ : لكن عند الله لست بكاسد . أو قال : لكن عند الله أنت غال .

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيحين ولم يروه إلا الترمذي في الشمائل، عن إسحاق بن نصور، عن عبد الرزاق.

ورواه ابن حبان في صحيحه (٢) .

ومن هذا القبيل ما رواه البخارى فى صحيحه ، أن رجلا كان يقال له عبد الله \_ ويلقب حِمَاراً \_ وكان يُضحِك النبى \_ ﷺ \_ ، وكان يؤتّى به فى الشَّراب ، فجئ به يوما فقال رجل : لعند الله ما أكثر ما يؤتى به ا فقال رسول الله \_ ﷺ \_ : « لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله » .

ومن هذا ما قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج ، حدثنى شعبة ، عن ثابت البُنَانى، عن أنس بن مالك ، أن النبى ـ مُلِلهُ ـ كان فى مَسير وكان حاد يَحْدُو بنسائه أو سائق . قال : فكان نساؤه يتقدمن بين يديه ، فقال : يا أنْجشَة ويحك ارفق بالقرارير ! .

وهذا الحديث في الصحيحين عن أنس ، قال : كان للنبي على الصحيحين عن أنس ، قال الله على الله على الله على الله على المحدا فأعنقَت (٣) الإبلُ ، فقال رسول الله على الله على المحدا فأعنقَت (٣) الإبلُ ، فقال رسول الله على المحدا فأعنق المحدا فأعنا المحدا المحدا المحدا فأعنا المحدا فأعنا المحدا فأعنا المحدا ال

<sup>(</sup>١) (صحيح) سنن الترمذي ١٦٢٢.

<sup>(</sup>٢) في أ: في صحيحه عن . ولم يذكر الراوي .

<sup>(</sup>٣) أعنقت : أسرعت .

ومعنى القوارير النساء . وهي كلمة دعابة \_ صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين \_.

#### \*\*\*

ومن مكارم أخلاقه ودعابته وحُسن خلقه استماعه ـ عليه السلام ـ حديث أم زَرع من عائشة بطوله ، ووقع في بعض الروايات أنه ـ عليه السلام ـ هو الذي قصه على عائشة .

ومن هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو عقيل يعنى عبد الله بن عقيل الثقفي به ، حدثنا مُجالد بن سعيد ، عن عامر ، عن مسروق ، عن عاشة ، قالت : حدَّث رسول الله به على الله بناه فقالت امرأة منهن يا رسول الله كان الحديث حديث خُرافة . فقال رسول الله بالله كان الحديث حديث خُرافة . فقال رسول الله بالله بالله كان رجلاً من عُذرة أسرته الجن في الجاهلية ، فمكث فيهم دهراً طويلاً ، ثم ردوه إلى الإنس ، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب ، فقال الناس : حديث خرافة .

وقد رواه الترمذي في الشمائل عن الحسن بن الصباح البزار ، عن أبي النصر هاشم . ابن القاسم به .

قلت : وهو من غرائب الأحاديث ، وفيه لكارة ، ومعجالد ا بن سعيد يتكلمون فيه فالله أعلم .

وقال الترمذى فى باب مزاح النبى - على من كتابه الشمائل: حدثنا عَبْدُ بن حُميد، حدثنا مُصعب بن المقدام، حدثنا المبارك بن فضالة، عن الحسن قال: أتت عجوز النبى سعيلة و فقال: أت عجوز النبى سعيلة و فقال: يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت العجوز تبكى، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهى عجوز، فإن الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءٌ (٣٠) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴾ (١١).

وهذا مرسل من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة : ٣٦، ٣٥.

وقال الترمذى: حدثنا عباس بن محمد الدُّورى ، حدثنا على بن الحسن بن شقيق أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة قال : قالوا يا رسول الله إنك تُداعبنا . قال : إني لا أقول إلا حَقًا .

تداعبنا ـ يعنى تمازحنا ـ وهكذا رواه الترمذي في جامعه في باب البر بهذا الإسناد ثم قال: وهذا حديث مُرسَل حسن .

### باب

# زُهْده \_ عليه السلام \_ وإعراضه عن هذه الدار وإقباله واجتهاده وعمله لدار القرار

قَـالَ اللّه تعـالَى : ﴿ وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجَاً مَنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَواةِ الْدُنْيَالِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [طه: ١٣١].

وقال تعالى : ﴿ وَاصْبُرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكُ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِيدَنَةَ الْحَيَاةِ الدّنِّيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذَكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [ الكهف : ١٢٠ ] .

وقال تعالى ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تُولِّنَىٰ عَن ذَكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيَاةَ السلَّهُ لَيَا ﴿ وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيَاةَ السلَّهُ الْعَلْمِ ﴾ [ النجم: ٢٩ ، ٣٠] .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبُعًا مِّنَ الْمُثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظيـــمَ ( ﴿ كَا لَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكُ لِلْمُؤْمِنِـــين ﴾ [الحجر ٨٨، ٨٨]. والآيات في هذا كثيرة .

وأما الأحاديث ، فقال يعقوب بن سفيان : حدثنى أبو العباس حَيْوة بن شُريح ، أخبرنا بَقيَّة ، عن الزبيدى ، عن الزُّهرى ، عن محمد بن عبد الله بن عباس قال : كان ابن عباس يحدّث أن الله أرسل إلى نبيه ملكا من الملائكة معه جبريل ، فقال الملك لرسوله : « إن الله يخيّرك بين أن تكون عَبْدا نبياً وبين أن تكون ملكا نبيا ، فالتفت رسول الله إلى جبريل كالمستشير له ، فأشار جبريل إلى رسول الله : أن تواضع . فقال : رسول الله . عَلَيْهُ . : بل أكون عبداً نبيا » .

قال : فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكَّنا حتى لقى الله عز وجل .

وهكذا رواه البخارى في التاريخ ، عن حَيوة بن شُرَيح ، وأخرجه النسائي عن عمرو ابن عثمان ، كلاهما عن بَقيّة بن الوليد : به . وأصل هذا الحديث في الصحيح بنحو من هذا اللفظ . وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن فضيل ، عن عمارة ، عن أبى زَرْعة ولا أعلمه إلا عن أبى هريرة قال : جلس جبريل إلى رسول الله عن أبى هريرة قال : جلس جبريل إلى رسول الله عن أبى هنظر إلى السماء ، فإذا ملك بنزل ، فقال جبريل : إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خُلق قبل الساعة . فلما نزل قال : يا محمد أرسلتى إليك ربك : أفملكا نبياً يجعلك أو عبداً رسولا ؟ (١)

هكذا وجدته بالنسخة التي عندي بالمسند مقتصرا وهو من أفراده من هذا الوجه .

#### \* \* \*

وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب في حديث إيلاء رسول الله . علله من أزواجه ألا يدخل عليهن شهراً واعتزل عنهن في عليه، فلما دخل عليه عمر في تلك العُلية فإذا ليس فيها سوى صبرة من قرط ، وأهبة معلقة . وصبرة (٢) من شعير ، وإذا هو مضطجع على رُمَال (٣) حصير قد أثر في جنبه ، فهملت عينا عمر ، فقال : مالك ؟ فقلت : يا رسول الله أنت صفوة الله من خلقه ، وكسرى وقيصر فيما هما فيه ! .

فجلس محمَّراً وجهه فقال : أو في شك أنت يابن الخطاب ؟ ثم قال : أولئك قوم عُجَّلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا

وفى رواية لمسلم: أما تَرضى أن تكون لهم الدينا ولنا الآخرة ؟ فقلت : بلى يا رسول الله قال : فاحمد الله عز وجل .

ثم لما انقضى الشهر أمره الله عز وجل أن يخير أزواجه وأنزل عليه قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا السِّبِي قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنستُنَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ السُّنِي الْرَيسنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتَعْكُنَّ وَأُسَرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيسلا (٢٦) وَإِن كُنتُنَ تُرِدْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [ الأحزاب : ٢٨ ، ٢٨ ] .

وقد ذكرنا هذا مبسوطاً في كتابنا التفسير ، وأنه بدأ بعائشة ، فقال لها : إني ذاكر لك

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ٧١٦٠

 <sup>(</sup>٢) القرط: ورق السلم يدبغ به . والصبرة: بضم الصاد: ما جمع من الطعام بلا كيل أو وزن .

<sup>(</sup>٣) الرمال: المرمول، وهو المزين.

أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تَسْتَأمرى أبويك . وتلا عليها هذه الآية . قالت : فقلت : أفي هذا أستأمر أبوى ؟ فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة : وكذلك قال سائر أزواجه عليه السلام ورضى عنهن ...

وقال مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن أنس ، قال : دخلت على رسول الله وهو على سرير مَرْمُولُ (١) بالشريط ، وتحت رأسه وسادة من أدّم حَشُوها ليف ، و دخل عليه عمر وناس من الصحابة ، فانحرف رسول الله انحرافه ، فرأى عمر أثر الشريط في جنبه ، فبكى ، فقال له : ما يبكيك يا عمر ؟ قال : ومالى لا أبكى وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا ، وأنت على الحال الذى أرى . فقال : يا عمر ، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ قال : هو كذلك (٢) .

هكذا رواه البيهقي .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا مبارك، عن الحسن، عن أنس بن مالك، قال: دخلت على رسول الله وهو على سرير مضطجع مُرَمَّل بشريط، وتحت رأسه وسادة من آدم حَشُوها ليف، فدخل عليه نفر من أصحابه، ودخل عمر فانحرف رسول الله انحرافة فلم ير عمر بين جنبه وبين الشرط ثوباً، وقد أثر الشريط بجنب رسول الله، فبكى عمر، فقال له رسول الله عن الله عن الله عن الله عمر؟ قال: والله ما أبكى ألا أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، وهما يعيشان في الدنيا فيما يعيشان فيه وأنت يا رسول الله في المكان الذي أرى. فقال رسول الله: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى . قال: فإنه كذلك.

وقال أبو داود الطيالسي ، حدثنا المسعودي ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن إبراهيم ، عن علقمة بن مسعود ، قال : اضطجع رسول الله على حصير فأثر الحصير بجلده ، فجعلت أمسحه وأقول : بأبي أنت وأمي : ألا آذَنتنا فنبسط لك شيئاً يقيك منه تنام عليه ؟ فقال : مالي والدنيا ، وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها (٣) .

<sup>(</sup>١) مرمول: موصول أي جعله طهرأله

<sup>(</sup>٢) ضعيف ومتنه صحيح كما ثبت في الصحيحين .

<sup>(</sup>٣) (صحيح) ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٤٣٩.

ورواه ابن ماجة ، عن يحيى بن حكيم ، عن أبي داود الطيالسي : به .

وأخرجه الترمذي عن موسى بن عبد الرحمن الكندى ، عن زيد بن الحُبَاب ، كلاهما عن المسعودي: به ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

وقد رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس ، فقال : حدثنا عبد الصمد وأبو سغيد وعفان قالوا : حدثنا ثابت ؛ حدثنا هلال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه ، فقال : يا رسول الله لو اتخدت فراشا أولر من هذا ؟ فقال : مالى وللدنيا ، مامثلى ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها (١) .

تفرد به أحمد .

وفى صحيح البخارى من حديث الزُّهرى ، عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال : لو أن لى مِثل أحد ذهباً ما سرنى أن تأتى على ثلاث ليال وعندى منه شيء ، إلا شيء أرصده لِدَيْن .

وفى الصحيحين من حديث عمارة بن القَعْقَاع ، عن أبى زُرعة ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله ـ على الله م اجعل رزق آل محمد قُوتاً .

فأما الحديث الذي رواه ابن ماجة من حديث يزيد بن سنان ، عن ابن المبارك ، عن عطاء ، عن أبي سعيد ، أن رسول الله - علله و الله م أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين . فإنه حديث ضعيف لا يثبت من جهة إسناده ، لأن فيه يزيد بن سنان أبا فروة الرهاوي وهو ضعيف جداً . والله أعلم .

وقد رواه الترمذى من وجه آخر فقال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفى ، حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفى ، حدثنا الحارث بن النعمان الليثى ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى فى زُمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: لم يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا ، يا عائشة لا تردى المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحى

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ٢٧٤٤ .

## المساكين وقَرُبيهم فإن الله يقربك يوم القيامة (١).

ثم قال : هذا حديث غريب . قلت : وفي إسناده ضعف وفي متنه نكارة والله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو عبد الرحمن ـ يعنى عبد الله بن دينار ـ عن أبى حازم، عن سعيد بن سعد، أنه قيل له: هل رأى النسقي بعينه ـ يعنى الحواري (٢) ـ فقال له: ما رأى رسول الله النقي بعينه حتى لقى الله ـ عزو جل ـ . فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله ؟ فقال: ما كانت لنا مناخل. فقيل له فكيف كنتم تصنعون بالشعير ؟ قال: ننفخه فيطير ما طار (٣).

وهكذا رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: به . وزاد: ثم نُذريه ونعجنه . ثم قال: حسن صحيح . وقد رواه مالك عن أبي حازم .

قلت : وقد رواه البخاري عن سعيد بن أبي مريم ، عن محمد بن مُطرّف بن غسان المدني ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد : به .

ورواه البخاري أيضا والنسائي عن شيبة ، عن يعقوب بن عبد الرحمن القارى ، عِن أبي حازم عن سهل : به .

وقال الترمذى: حدثنا عباس بن محمد الدُّورى ، حدثنا يحيى بن أبى بُكَير ، حدثنا جرير بن عثمان ، عن سليم بن عامر ، سمعت أبا أمامة يقول : ما كان يَفْضُل عن أهل بيت رسول الله ـ مُلِلًا ـ خبز الشعير . ثم قال : حسن صحيح غريب.

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن يزيد بن كَيْسان، حدثني أبو حازم قال : رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مراراً: والذي نفسُ أبي هريرة بيده ما شَبِع نبيُّ الله وأهله ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطة حتى فارق الدنيا.

ورواه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث يزيد بن كَيْسان .

وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن

<sup>(</sup>١) (ضعيف جداً).

<sup>(</sup>٢) الحوارى : الدقيق النقى .

<sup>(</sup>٣) ( صحيح ) المسند ٢٢٧١٢ .

الأسود ، عن عائشة ، قالت : ما شَبع آل محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ منذ قدموا المدينة ثلاثة أيام تباعاً عن خبز بُر حتى مضى لسبيله .

وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم ، حدثنا محمد بن طلحة ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : ما شبع آل محمد ثلاثاً من خُبرِ بُر ّحتى قبض وما رُفع من مائدته كسرة وطحتى قبض .

وقال أحمد : حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا مطيع الغزَّال ، عن كردوس ، عن عائشة قالت : قد مضى رسول الله لسبيله وما شبع أهله ثلاثة أيام من طعام بُر<sup>(١)</sup> .

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن ، حدثنا زُويد ، عن أبى سهل ، عن سليمان بن رومان ـ مولى عروة ـ عن عروة ، عن عائشة ، أنها قالت : والذى بعث محمداً بالحق ما رأى مُنخُلا ولا أكل خبراً منخولا منذ بعثه الله إلى أن قُبض .

قلت : كيف كنتم تأكلون الشعير ؟ قالت : كنا نقول أف (٢) .

تفرد به أحمد من هذا الوجه .

وروى البخارى عن محمد بن كثير ، عن الثورى ، عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : إن كنا لُنُخرج الكُراع بعد خمسة عشر يوما فنأكله ، قلت : ولم تفعلون ذلك ؟ فضحكت وقالت : ما شبع آلُ محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مآدوم حتى لحق بالله \_عز وجل \_.

وقال أحمد : حدثنا يحيى ، حدثنا هشام ، أخبرنى أبى ، عن عائشة قالت : كان يأتى على آل محمد الشهر ما يوقدون فيه ناراً ، ليس إلا التمر والماء إلا أن يـؤتى باللحمم (٣) .

وفى الصحيحين من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : إن كنا آل محمد ليمر بنا الهلال ما نوقد ناراً ، إنما هو الأسودان : التمر والماء ، إلا أنه كان حولنا أهل دور من الأنصار يبعثون إلى رسول الله بلبن منائحهم فيشرب ويسقينا من ذلك اللبن .

<sup>(</sup>١) (حسن صحيح ).

<sup>(</sup>٢) ضعيف الإسناد وصحيح المتن والحديث في المسند للإمام أحمد ٢٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) (صحيح) البخاري ٢٥٦٧ ومسلم ٢٩٧٢

ورواه أحمد عن بُريدة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عنها بنحوه .

تفرد به أحمد .

وقال أبو داود الطيالسى ، عن شعبة ، عن أبى إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : ما شبع رسول الله ـ على ـ من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض (٢) .

وقد رواه مسلم من حديث شعبة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله ، حدثنى أبى ، حدثنا يَهْز ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، قال : قالت عائشة : أرسل إلينا آل أبى بكر بقائمة شاة ليلا فأمسكت وقطع رسول الله . مَناف أمسك رسول الله . مَناف . قالت : معالم عنول الله . مَناف أمسك رسول الله . مَناف أمسك عنول الله . مناف عنول الله . مناف عنول الله عنول اله عنول الله عنول الله عنول الله عنول الله عنول الله عنول ا

وفي رواية : لو كان عندنا مصباح لأ تَدَمنا به . قال قالت عائشة : إنه ليأتي على آل محمد الشهر ما يختبزون خبزاً ولا يطبخون قِدراً .

وقد رواه أيضا عن يهز بن أسد ، عن سليمان بن المغيرة ، وفي رواية : شهرين <sup>(٣)</sup> تفرد به أحمد .

وقال الإمام أحمد : حدثنا خَلف ، حدثنا أبو مَعْشَر ، عن سعيد هو ابن أبي سعيد عن أبي سعيد عن أبي سعيد عن أبي هريرة ، قال : كان يمر بآل رسول الله هلال ثم هلال لا يوقدون في بيوتهم النار لا

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ٢٤٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) ( صحيح ) المسند ٢٤٥٤٦ .

<sup>(</sup>٣) (صحيح) ٢٤٥١٢ .

بخبز ولا بطبخ . قالوا : بأى شىء كانوا يعيشون يا أبا هريرة ؟ قال : الأسودان التمر والماء، وكان لهم جيران من الأنصار ، جزاهم الله خيرا ، لهم مَنائح يرسلون إليهم شيئا من لبن .

تفرد به أحمد .

وفي صحيح مسلم من حديث منصور بن عبد الرحمن الحجبي ، عن أمه ، عن عائشة قالت : توفي رسول الله وقد شبع الناسُ من الأسودين : التمر والماء .

#### \* \* \*

وقال ابن ماجة : حدثنا سُويد بن سعيد ، حدثنا على بن مُسُهر ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، قال : أتى رسول الله ـ على الله على بطعام سخن فأكل فلما فرغ قال : الحمد لله ما دخل بطنى طعام سَخن منذ كذا وكذا (١) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا [عمار (٢)] أبو هاشم صاحب الزعفراني، عن أنس بن مالك، أن فاطمة ناولت رسول الله على الله عن أنس بن مالك، أن فاطمة ناولت رسول الله على الله عنه أنس عن أبوك منذ ثلاثة أيام (٣).

تفرد به أحمد .

وروى الإمام أحمد عن عفان ، والترمذى وابن ماجة جميعا ، عن عبد الله بن معاوية ، كلاهما عن ثابت بن يزيد ، عن هلال بن خبّاب العبدى الكوفى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله على الله عليه وسلم كان يبيت الليالى المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء ، وكان عامة خبزهم خبز الشعير (٤) .

وهذا لفظ أحمد .

وقال الترمذي في الشمائل: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا عمر

<sup>(</sup>١) ضعيف الإسناد .

<sup>(</sup>٢) من ت .

<sup>(</sup>٣) (صحيح) المسند ١٣١٥٦.

<sup>(</sup>٤) (صحيح) ذكره الألبائي في السلسلة الصحيحة برقم ٢١١٩ .

ابن حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمى ، عن يزيد بن أبي أمية الأعور ، عن أبي يوسف بن عبد الله بن سلام قال : رأيت رسول الله أخسد كسرة من شعير (١) فوضع عليها تمرة ، وقال : هذه إدام هذه وأكل (٢) .

وفي الصحيحين من حديث الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان أحب الشراب إلى رسول الله الحلو البارد .

وروى البخارى من حديث قتادة عن أنس قال: ما أعلم رسولَ الله ـ ﷺ ـ رأى رغيفا مرققًا حتى لحق بالله ، ولا شاة سَميطا (٢) بعينه قط.

وفى رواية له عنه أيضا: ما أكل رسول الله \_ مَلله على خوان ولا في سُكُرجَة (١) ولا خبر له مرقّق ، فقلت لأنس: فعلى ما كانوا يأكلون ؟ قال: على هذه السُّفر (٥).

وله من حديث قتادة أيضاً. عن أنس أنه مشى إلى رسول الله - الله بخبز شعير وإهالة سنخة (٦) ولقد رهن درعه من يهودي فأخذ لأهله شعيراً، ولقد سمعته ذات يوم يقول: مَا أمسى عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حَبّ.

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا أبان بن يزيد ، حدثنا قتادة ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله على الله على فه غداء ولا عشاء من خبر ولحم إلا على ضَفف (٧).

ورواه الترمذي في الشمائل عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ ، عن عفان ، وهذا الإسناد على شرط الشيخين .

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شُعبة ، عن سماك بن حَرْب ، سمعت النعمان بن بشير يقول : سمعت عمر بن الخطاب يخطب فذكر ما فتح الله على الناس ، فقال : لقد

<sup>(</sup>١) شمائل الترمذي: ١ / ١٨٢ من خبز الشعير.

<sup>(</sup>٢) (ضعيف الإسناد).

<sup>(</sup>٣) السميط : ما ينتف صوفه بالماء الحار .

<sup>(</sup>٤) السكرجة: إناء صغير كانت العجم تستعمله في الكوامخ وما أشبهها للاشتهاء.

<sup>(</sup>٥) السفر : جمع سفرة ، وهي فراش من جلد يوضع عليه الطعام .

<sup>(</sup>٦) الإهالة : الدهن الذي يؤتدم به . والسنخة : المتغيرة الرائحة .

<sup>(</sup>V) (صحيح) صححه الألباني في مختصر الشمائل ١٠٩، الضفف: كثرة الأيدى على الطعام.

رأيت رسول الله ـ على \_ يلتوى من الجوع ما يجد من الدِّقل (١) ما يملأ بطنه .

وأخرجه مسلم من حديث شعبة .

وفى الصحيح أن أبا طلحة قال : يا أم سليم ، لقد سمعت صوت رسول الله \_ ﷺ \_ أعرف فيه الجوع .

وسيأتي الحديث في دلائل النبوة .

وفي قصة أبي الهيثم بن التّيهان: أن أبا بكر وعمر خرجا من الجوع، فبينما هما كذلك إذ خرج رسول الله، فقال: ما أخرَجكما ؟ فقال: الجوع. فقال: والذي نفسي بيده لقد أخرجني الذي أخرجكما . فذهبوا إلى حديقة الهيثم بن التّيهان فأطعمهم رُطبا وذبح لهم شاة ، فأكلوا وشربوا الماء البارد، وقال رسول الله - الله عنه .

وقال الترمذى : حدثنا عبد الله بن أبى زياد ، حدثنا سيار حدثنا يزيد (٢) بن أسلم، عن يزيد بن أبى منصور ، عن أنس عن أبى طلحة قال : شكونا إلى رسول الله على الله عن الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حَجَر حجر ، فرفع رسول الله على الله عن بطنه (٣) عن حجرين . ثم قال : غريب .

#### \* \* \* \*

وثبت في الصحيحين من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها سئلت عن فراش رسول الله ـ عليه . عن عائشة . كان من آدم حشوه ليف .

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا عَبَّاد بن المهلَّبي ، عن مُجَالد بن سعيد ، عن الشَّعبي ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : دخلت على امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله عَباءة مَثْنِيّة ، فانطلقت فبعثت إلى بفراش حَشْوُه الصوف ، فدخل على رسول الله فقال : ما هذا يا عائشة ؟ قالت : قلت يا رسول الله : فلانة الأنصارية دخلت على فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلى بهذا . فقال : رُدّيه .

and the special property of the second secon

<sup>(</sup>١) الدقل: الردىء من التمر.

<sup>(</sup>٢) شمائل الترمذي : سهل بن أسلم .

<sup>(</sup>٣) من ت .

قالت : فلم أردَّه وأعجبني أن يكون في بيتي ، حتى قال ذلك ثلاث مرات ، قالت : فقال : ردَيَّة يا عائشة فوالله لو شئتُ لأجرَى الله معى جبال الذهب والفضة (١)

وقال الترمذي في الشمائل: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصرى ، حدثنا عبد الله بن مَهْدى ، حدثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال: سئلت عائشة: ما كان فراش رسول الله من الله من الله عنه أينه ؟ قالت : من أدَم حَشوه ليف .

وسئلت حفصة : ما كان فراش رسول الله ملك الله الملك المسلم الله المنام عليه ، فلما كان ذات ليلة قلت : لو ثنيته بأربع ثنيات كان أوطأ له فثنيناه له بأربع ثنيات ، فلما أصبح قال : «ما فَرَشتم لى الليلة ؟ قالت : قلنا هو فراشك ، إلا أنا تُنَيّناه بأربع ثنيات ، قلنا هو أوطأ لك . قال : ردّوه لحالته الأولى ؛ فإنه منعتنى وطأته صلاتى الليلة .

[ وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن أبّان الأصبهانى ، حدثنا محمد بن عُبادة الواسطى ، حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبى الأسود ، عن عروة ، عن حكيم بن حزام ، قال : خرجت إلى اليمن فابتعت جلة ذى بَزَن فأهديتها إلى النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ فردها ، فبعتها فاشتراها فلبسها ، ثم خرج على أصحابه وهى عليه فما رأيت شيئا أحسن منه فيها ، فما ملكت نفسى أن قلت :

ما ينظر الحكام بالفَصل بعدما بسداً واضح من غُرَّة وحُجُول إذا قسايسوه الجَدَّار بي عليهم بمستفرغ ماءَ الذَّنابِ سَجِيل (٣)

فسمعها النبي \_ ﷺ \_ فالتفت إلى يتبسم ، ثم دخل فكساها أسامة بن زيد ] (٤) .

وقال الإمام أحمد: حدثني [حسين بن (٥) ] على ، عن زائدة ، عن عبد الملك بن

<sup>(</sup>١) (ضعيف الإسناد) فيه بخالد بن سعيد . (٢) المسح : كساء من شعر .

 <sup>(</sup>٣) البيتان للنابغة الذبياني وقد ذكر البيت الثاني الزمخشرى في الأساس مادة سجل . والدناب : ملء
 الدار من الماء . والسحيل الصخم . وفي المطبوعة : ما الذباب سحيل وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) الاسناد فيه ابن لهيعة .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من ت .

عمير [قال: حدثنى] رَبعى بن حراش، عن أم سلمة، قالت: دخل على رمسول الله من وجع، فقلت: يا رسول الله الله من وجع، فقلت: يا رسول الله أراك ساهم الوجه، أفمن وجعع ؟ فقال: لا ، ولكن الدنانيسر السبعة التي أتينا بها [أمس أمسينا] ولم نفقها نسيتها في خُصم الفراش (١).

تفرد به أحمد .

قالت: ثم سألنى عنها فقال: ما فعلت الستة ؟ قال: أو السبعة، قلت: لا والله لقد شغلنى عنها وجعك. قالت: فدعا بها ثم صَفَّها في كفه، فقال: ما ظنُ نبى الله لو لقى الله وهذه عنده! (٢). تفرد به أحمد..

وقال قتيبة: حدثنا جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس ، قال: كان رسول الله على لا يَدَّخر شيئا لغد وهذا الحديث في الصحيحين والمراد أنه كان لا يدَّخر شيئا لغد عما يسرع إليه الفساد كالأطعمة ونحوها ، لما ثبت في الصحيحين عن عمر أنه قال: كانت أموال بني النضير عما أفاء الله على رسوله عما لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب فكان يَعْزِل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقى في الكراع والسلاخ عُدة في سبيل الله عز وجل وجل و ما يؤيد ما ذكرناه ما رواه الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية ، [قال: أخبرني] هلال بن سويد أبو يعلى [قال]: سمعت أنس بن مالك وهو يقول: أهديت لرسول الله على أن شرفعي شيئا لغد ؛ فإن الله [عز وجل] يأتي برزق كل رسول الله عنه الم أنهك أن ترفعي شيئا لغد ؛ فإن الله [عز وجل] يأتي برزق كل

<sup>(</sup>١) ( صحيح ) الإسناد مجمع الزوائد ١٠ / ٢٣٨ . ، وما بين القوسين من ت .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) المسند ٢٤٦١٤.

## حديث بلال في ذلك

قال البيهةى: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو محمد بن جعفر بن نصير ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله البصرى ، حدثنا بكار بن محمد ، أخبرنا عبد الله بن عون ، عن أبى هريرة أن رسول الله دخل على بلال فوجد عنده صبراً من تمر ، فقال : ما هذا يا بلال ؟ قال : تمر أدّ عره ، قال : ويحك يا بلال أو ما تخاف أن تكون له بخار (١) في النار ! أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا .

قال البيهقى بسنده عن أبى داود السِّجستانى وأبى حاتم الرازى ، كلاهما عن أبى توبة الربيع بن نافع ، حدثنى معاوية بن سلام ، عن زيد بن سلام ، حدثنى عبد الله الهوربنى قال : لقيت بلالا مؤذن رسول الله \_ علله \_ بحلب ، فقلت : يا بلال حدثنى كيف كانت نفقة رسول الله \_ علله ـ علله \_ علله ـ علم ـ علمه ـ علم ـ علمه ـ علم ـ علم

فقال : ما كان له شيء إلا أنا الذي كنت ألَى ذلك منه ، منذ بعثة الله إلى أن تُوفّى ، فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عائلا ، يأمرنى فأنطلق فأستقرض فأشترى البُردة والشيء فأكسوه وأطعمه .

حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال ، إن عندى سعة فىلا تَستقرض مِن أحد إلا منى . ففعلت .

فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة ، فإذا المشرك في عصابة من التجار ، فلما رآني قال : يا حبشي . قال : قلت يالبيه . فتجهّمني ، وقال قولاً عظيماً أو غليظاً ، وقال : أتدرى كم يبنك وبين الشهر ؟ قلت : قريب . قال : إنما بينك وبينه أربع ليال فآخذك بالذي لي عليك ، فإلى لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك ، وإنما أعطيتك لتصير لي عبد فأذرك ترعى في الغنم كما كنت قبل ذلك .

قال: فأخذني في نفسى ما يأخذ في أنفس الناس، فانطلقتُ فناديت بالصلاة ، حتى إذا صليت العتمة ورجع رسول الله على الله على أهله فاستأذنت عليه فأذن لى ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمى! إن المشرك الذي ذكرتُ لك أني كنت أتدّين منه قد قال كذا

<sup>(</sup>١) بالأصل غير منقوطة . وفي حيلة الأولياء ١ / ١٤٩ : سجار .

وكذا ، وليس عندك ما يقضى عنى ، ولا عندى ، وهو فاضحى ، فَأَذَن لَى أَنْ آتى إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رُسولهُ \_ ﷺ \_ ما يقضى عنى .

فخرجت حتى أتيت منزلى ، فجعلت سيقى وجرابي ورمحى ونعلى عند رأسى ، فاستقبلت بوجهى الأفق فكلما نحت انتبهت ، فإذا رأيت على ليلا نِمْت ، حتى انشق عمود الصبح الأول ، فأردت أن أنطلق فإذا إنسان يدعو : يا بلال أجب رسول الله \_ على \_\_

فانطلقت حتى آتيه ، فإذا أربع ركائب عليهم أحمالهن ، فأتيت رسولَ الله فاستأذنت، فقال لى رسول الله : أبشر ! فقد جاءك الله بقضاء دَيْنك . فحمدت الله وقال : ألم تمرّ على الركائب المناحات الأربع ؟ قال قلت : بلى . قال : فإن لك رقابهن وما عليهن ـ فإذا عليهن كسوة وطعام أهداهن له عظيم فَدَك ـ ، فاقضهن إليك ثم اقض دينك .

قال: ففعلت فحطَطْت عنهن أحمالهن، ثم علفتهن ثم عمدت إلى تأذين صلاة الصبح، حتى إذا صلى رسول الله \_ على حرجت إلى البقيع، فجعلت إصبعى في أذنى فقلت: من كان يطلب من رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ دينا فليحضر. فما زلت أبيع وأقضى وأعرض، حتى لم يبق على رسول الله \_ على \_ دين في الأرض، حتى فضل عندى أوقيتان أو أوقية ونصف.

ثم انطلقت إلى المسجد وقد ذهب عامة النهار ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وحده ، فسلمت عليه ، فقال لى : ما فعل ما قبلك ؟ قلت : قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله على فلم يبق شيء . قال : فضل شيء؟ قلت : نعم ديناران ، قال : انظر أن تريحنى منهما ، فلستُ بداخل على أحد من أهلى حتى تريحنى منهما .

فلم يأتنا أحد ، فبات في المسجد حتى أصبح ، وظل في المسجد اليوم الثاني ، حتى إذا كان في آخر النهار جاء راكبان فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما ، حتى إذا صلى العتمة دعاني فقال : ما فعل الذي قبلك ؟ قلت : قد أراحك الله منه ، فكبر وحمد الله ، شفقاً من أن يدركه الموت وعنده ذلك ، ثم اتبعته حتى جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيئته ، فهذا الذي سألتني عنه (١).

<sup>(</sup>١) ( صحيح الإسناد ) الدلائل ١ / ٣٤٨ .

وقال الترمذى في الشمائل: حدثنا هارون بن موسى بن أبي عَلقمة المديني ، حدثنى أبي ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه ، فقال : ما عندى ما أعطيك ولكن ابتع على شيئا فإذا جاءني شيء قضيتُه . فقال عمر : يا رسول الله قد أعطيته ، فما كلّفك الله مالا تَقدر عليه . فكره النبي حقيد قول عمر ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أنفق ولا تَخفُ من ذي العرش إقلالا . فتبسم رسول الله عند عرف وجهه لقول الأنصاري وقال : بهذا أمرت .

وفي الحديث: ألا إنهم ليسألوني ويأبي الله عليَّ البخلَ (١).

وقال يوم حنين حين سألوه قسم الغنائم: والله لو أن عندى عدد هذه العضاة نعما لقسمتها فيكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا ضاناً ولا كذابا ـ صلى الله عليه وسلم ـ (٢).

وقال الترمذى: حدثنا على بن حُجْر ، حدثنا شريك ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الرُّبيِّع بنت مُعَوَّذ بن عفراء قالت : أتيت رسول الله بِقنَاع (٣) من رُطَب ، وأُجْرِ (٤) [من قثّاء] (٥) زُعْب ، فأعطاني ملء كفه حليًا أو ذهبا (٦) .

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان ، عن مُطرف ، عن عطية ، عن أبى سعيد ، عن النبى ـ على النبى ـ النبى ـ على النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى ـ على النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى ـ على النبى النب

قال المسلمون : يا رسول الله فما نقول ؟ قال : قولوا : « حسبنا الله ونعم الوكيل ، على الله توكلنا » (٧) .

ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر ، عن سفيان بن عُيينة ، عن مُطَرّف ، ومن حديث

<sup>(</sup>۱) (صحيح) مسلم ١٠٥٦ .

<sup>(</sup>٢) (صعیع) البخاري ٦ / ١٩٣ ومسلم ١٠٥٧ .

<sup>(</sup>٣) القناع: الطبق من عسب النخل.

<sup>(</sup>٤) أجر : جمع جرو وهو الصغير من كل شيء . والزغب : التي عليها زغب وهو الوبر الصغير .

<sup>(</sup>٥) من شمائل الترمذي .

<sup>(</sup>٦) (ضعيف الإسناد) فيه شريك .

<sup>(</sup>٧) (حسن) الحاكم ٤ / ٥٥٩ .

خالد بن طَهُمان ، كلاهما عن عطية وأبي سعيد العَوْفي البَجَلي ، وأبو الحسن الكوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، وقال الترمذي . حسن .

قلت . وقد روی من وجه آخر عنه ومن حدیث ابن عباس کما یأتی فی موضعه .

#### \* \* \* \*

ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام .. قال أبو عبد الله بن ماجة : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا عمر بن محمد ، حدثنا أسباط بن نصر ، عن السّدى ، عن أبي سعد الأزدى وكان قارئ الأزد عن أبي الكنود ، عن خبّاب في قوله السّدى ، عن أبي سعد الأزدى وكان قارئ الأزد عن أبي الكنود ، عن خبّاب في قوله تعالى : ﴿ وَلا تطرُد اللّذين يَدْعُون رَبّهُم بالغداة والعشي يُريدُون وَجهه ما عَلَيْك مِن حسابهم مِن شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطرده م فتكون من الظالمين ﴾ [ الأنعام : ٥٧] قال : جاء الأقر عُ بن حابس السميمي ، وعُينة بن حصن الفزارى ، فوجدوا رسول الله عنه عمهيب وبلال وعمار وخبّاب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين ، فلما رأوهم حول رسول الله عقروهم ، فأتوا فخلوا به فقالوا : نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا ، فإن وفود العرب تأتيك فستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد ، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك ، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت . قال : نعم : قالوا : فاكتب لنا عليك كتابا قال : فدعا بصحيفة ودعا عليًا ليكتب ونحن قعود في ناحية ، فنزل جبريل عيد السلام - فقال : ﴿ وَلا تَطُرُد الَّذِين يَدعُون رَبّهُم بالْغُداة والْغشي يُريد وبهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك

ثم ذكر الأقرع بن حابس وعُيينة بن حصن فقال : ﴿ وَكَذَلَكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضَ لِيَقُولُوا أَهُولُوا أَهُولُوا أَهُولُوا أَهُولُوا عَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَنْ بَيْنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بأَعْلَمَ بالشَّاكِرِينَ ﴾ الأنعام : ٥٣. ثم قال : ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتَنَا فَقُلُ سلامٌ عليْكُمْ كتب ربُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ الأنعام : ٥٤.

قال: فدنونا منه حتى وضعنا رُكَبنا على ركبته ، فكان رسول الله على يجلس معنا ، فإذا أراد أن يقوم قيام وتركنا ، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدَاة وَالْعَشَى يُرِيدُونَ وَجُهَةُ وَلا تعْدُ عَيْنَاكُ عَنْهُم ﴾ [سورة الكهف ٢٨] ولا تجالس الأشراف ﴿ وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قُلْبَهُ عَن ذَكْرِنَا ﴾ بعنى عُيينة والأقرع ﴿ واتَّبَع هَوَاهُ وكان أمره فرطًا ﴾ قال : هلاكا . قال أمر عُيينة والأقرع ، ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا .

قال خَبَّاب: فكنا نقعد مع رسول الله عَلَيْكَ له فإذا بلغنا الساعة التي يقوم قمنا وتركناه حتى يقوم (١).

ثم قال ابن ماجة : حدثنا يحيى بن حكيم ، حدثنا أبو داود ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن المقدام بن شُريح ، عن أبيه ، عن سعد ، قال : نزلت هذه الآية فينا ستة ، في وفي ابن مسعود وصهيب وعمًار والمقداد وبلال . قال : قالت قريش : يا رسول الله إنا لا نَرْضي أن نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك . قال : فدخل قلب رسول الله . على - من ذلك ما شاء الله أن يدخل ، فأنزل الله ـ عيز وجل ـ : ﴿ وَلا تَطْرُدُ الله الله عَلَيْهُ مِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يَرْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُريدُونَ وَجْهَه ﴾ الأنعام : ٥٢ .

وقال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهانى ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابى ، حدثنا أبو الحسن خلف بن محمد الواسطى الدَّوْسى ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا جعفر بن سليمان الضَّبعى ، حدثنا المعلَّى بن زياد ـ يعنى عن العلاء بن بَشير المازنى .

حدثنا أبو الصديق الناجى ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال : « كنت فى عصابة من المهاجرين جالسا معهم وإن بعضهم ليستتر ببعض من العرى ، وقارئ لنا يقرأ علينا ، فكنا نسمع إلى كتاب الله ، فقال رسول الله : « الحمد لله الذى جعل من أمتى من أمرت أن أصبر معهم نفسى » .

قال: فاستدارت الحلقة وبرزت وجوههم. قال: فما عرف رسولُ الله أحداً منهم غيرى، فقال رسول الله: أبشروا معاشر صعاليك المهاجرين بالنوريوم القيامة، تدخلون قبل الأغنياء بنصف يوم، وذلك خمسمائة عام » (٢).

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذى من حديث حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس ، قال : لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، قال : وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك (٣) .

<sup>(</sup>١) (صحيح) الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ٣٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) (صحيح) الألباني في صحيح سنن الترمذي ١٩١٦ .

<sup>(</sup>٣) (صحيح) المسند ١٢٢٨٥ والألباني صحيح سنن الترمذي ٢٢١١ .

# فصل فى عبادته ـ عليه السلام ـ واجتهاده فى ذلك

قالت عائشة: كان رسول الله ـ ﷺ ـ يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان لا تشاء تراه من الليل قائما إلا رأيته، ولا تشاء تراه نائما إلا رأيته (١١).

قالت: وكان رسول الله ـ ﷺ ـ يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطولَ من أطول منها، قالت: ولقد كان يقوم حتى أرثى له من شدة قيامه.

وذكر ابن مسعود أنه صلى معه ليلة فقرأ في الركعة الأولى بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع قريبا من ذلك ، ورفع نحوه وسجد نحوه .

وعن أبى ذر: أن رسول الله عَلَيْه مَا لَيلة حتى أصبح يقرأ هذه الآية: ﴿ إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُم عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]. رواه أحمد.

وكل هذا في الصحيحين وغيرهما من الصحاح ، وموضع بَسْط هذه الأشياء في كتاب الأحكام الكبير .

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث سفيان بن عُينة ، عن زياد بن عَلاقة ، عن المغيرة بن شعبة ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قام حتى تفطّرت (٢) قدَماه ، فقيل له : أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبداً شكورا .

<sup>(</sup>۱) قال العسقلانى : وليس المراد أنه كان يستوعب الليل قائما أو نائما ، والمعنى فى هذا التركيب على الإثبات لا على النفى . والمراد : إن شئت أن تراه مصليا رأيته كذلك ، وإن شئت أن تراه نائما رأيته كذلك . انظر شرح الشمائل لاببن جسوس ٢ / ٨٧ .

<sup>(</sup>Y) تفطرت : تشققت .

وتقدم في حديث سلام بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال : حُببً إلى الطيّبُ والنساء وجُعلت قرّة عيني في الصلاة .

رواه أحمد والنسائي .

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرني على بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ، أن جبريل قال لرسول الله ـ على . د قد حبّب إليك الصلاة فخد منها ما شئت ؛ (١).

وثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله - على أبي الدرداء قال : خرجنا مع رسول الله -رمضان في حَر شديد ، ومافينا صائم إلا رسول الله ـ على . وعبد الله بن رُواحة .

وفي الصحيحين من حديث منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : سألتُ عائشة : هل كان رسول الله عليه عنه عنه عنه عنه الأيام ؟ قالت : لا ، كان عمله ديمة (٢) وأيكم يستطيع ماكان رسول الله - على - يستطيع ؟

وثبت في الصحيحين من حديث أنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يواصل ، ونهى أصحابه عن الوصال وقال : إنى لست كأحدكم ، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني .

والصحيح أن هذا الإطعام والسُّقيا مَعنويان ، كما ورد في الحديث الذي رواه ابن عاصم عن أبيه ، أن رسول الله \_ على قال : لا تُكرهوا مَرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم .

وما أحسن ما قال بعضُهم :

عن الشراب وتُليها عن الزاد لها أحاديث من ذكراك تَشْغلها

وقال النَّضر بن شُمَّيْل ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلَّمة ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله .. ﷺ : إنى الأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة (٣) .

<sup>(</sup>١) (ضعيف الإسناد) فيه على بن زيد بن جدعان .

 <sup>(</sup>٢) الديمة: الدائم وهو في الأصل مطريدوم في سكون بلا رعد ولا برق.

<sup>(</sup>٣) (صحيح) ذكره الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ٣٠٧٦.

وروى السخاري عن الفرياني ، عن الشورى ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبيدة ، عن عبد الله قال : قال رسول الله م الله على . فقلت : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ فقال: إنى أحب أن أسمعه من غيرى.

قال : فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيـد وَجَنَّنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلاء شَهِيدًا ﴾ النساء: ٤١ . قال : حسبك . فالتفت فإذا عيناه تذرفان .

وثبت في الصحيح: أنه عليه السلام كان يجد التمرة على فراشه فيقول: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها .

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله على وجد تحت جنبه تمرة من الليل ، فأكلها فلم ينم تلك الليلة ، فقال بعض نسائه : يا رسول الله أرقت الليلة ؟ قال : إنى وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها ، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة ، فخشيت أن تكون منه (١) .

تفرد به أحمد . وأسامة بن زيد هو الليثي من رجال مسلم .

والذي نعتقد أن هذه التمرة لم تكن من تمر الصدقة ، لعصمته عليه السلام . ، ولكن من كمال ورُعه عليه السلام أرق تلك الليلة ، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : [ والله إني ] لأتقاكم لله وأعلمكم بَما أتقي ، وفي الحديث الآخر أنه قال : دَع ما يَربيك إلى مالا يريك .

وقال حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن مُطرف بن عبد الله بن الشُّخُير ، عن أبيه ، قال : أتيت رسول الله على وهو يصلى ولجوفه أزيز كأزيز المرجَل . وفي رواية : وفي صدره **أزيز كأزيز الرحا من البكا ء <sup>(٢)</sup> .** 

وروى البيهقي من طريق أبي كُرُيب محمد بن العلاء الهمداني ، حدثنا معاوية بن هشام ، عن شيبان ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال أبو بكر : يا رسول الله أراك شبَّتُ . قال : شَيَّبتني هود والواقعة . والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس **کو**رت <sup>(۳)</sup> .

<sup>(</sup>١) (حسن) المسند ٦٨٢٠ . (٢) (صحيح) المسند ١٦٢٧٨ . (٣) (صحيح) على شرط البخاري .

وفى رواية له عن أبى كريب عن معاوية ، عن هشام ، عن شيبان ، عن فراس ، عن عطية ، عن أبى سعيد ، قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله أسرع إليك الشيب فقال : شيبتنى هود وأخواتها : الواقعة وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت .

# فصل في شجاعته \_ عَلَيْهُ -

[ ذكرت في التفسير عن بعض من السلف أنه استنبط من قوله تعالى : ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلُّفُ إِلا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِين ﴾ النساء: ٨٤ . أن رسول الله \_ على \_ كان مأموراً ألا يفر من المشركين إذا واجهوه ، ولو كان وحده ، من قوله : ﴿ لا تكلُّف إلا نفسك ﴾ .

وقد كان\_ ﷺ مِنْ أَشْجِع الناس وأصبر الناس وأجلدهم ، وما فرَّ قط من مُصَاف ولو تولى عنه أصحابُه .

قال بعض أصحابه: كنا إذا اشتد الحربُ وحَمى الناس، نتقى برسول الله على -.

ففى يوم بدر رمَى ألفَ مُشْرك بقبضة من حصا فنالتهم أجمعين حين قال : شاهت الوجوه ، وكذلك يوم حنين كما تقدم ، وفر أكثر أصحابه فى ثانى الحال يوم أحد وهو ثابت فى مقامه لم يبرح منه ، ولم يَبْقَ معه إلا اثنا عشر ، قُتل منهم سبعة وبقى الخمسة .

وفي هذا الوقت قتَل أبيُّ بن خلف لعنه اللهُّ ، فعجله اللَّه إلى النار .

ويوم حنين ولى الناسُ كلهم ، وكانوا يومئذ اثنى عشر ألفا ، وثبت هو في نحو من مائة من الصحابة ، وهو راكب يومئد بغلته وهو يَرْكُض بها إلى نحو العدو ، وهو ينوه باسمه ويعلن بذلك قائلا : أنا النبيُّ لا كذب : أنا ابن عبد المطلب .

حتى جعل العباس وعلى وأبو سفيان يتعلقون في تلك البغلة ليبطئوا سيرها خوفاً عليه من أن يصل أحد من الأعداء إليه ، ومازال كذلك حتى نصره الله وأيده في مقامه ذلك ، وما تراجع الناس إلا والأشلاء مُجندلة بين يديه - عليه .

وقال أبو زُرعة : حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الدمشقى ، حدثنا مروان \_ يعنى ابن محمد \_ حدثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله \_ على الناس بشدة البطش ] (١) .

<sup>(</sup>١) باطل وقال النسائي وابن حجر ضعيف.

## فصل

# فيما يذكر من صفاته ـ عليه السلام ـ فيما يذكر من صفاته ـ عليه السلام ـ في الكتب المأثورة عن الأنبياء الأقدمين

قد أسلفنا طرفا صالحا من ذلك في البشارات (١) قبل مولده ، ونحن نذكر هنا غُرراً من ذلك .

فقد روى البخارى والبيهقى واللفظ له من حديث فُليَح بن سليمان ، عن هلال بن على ، عن عطاء بن يَسار ، قال : لقيت عبد الله بن عمرو فقلت : أخبرنى عن صفة رسول الله ـ تَلِيّه ـ في التوراة ، فقال : أجل ، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في الفرقان :

(يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزا للأميين ، أنت عبدى ورسولى ، سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب (٢) بالأسواق ، ولا يدفيع السيئة بالسيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العَوْجاء بأن يقولوا : «لا إله إلا الله ، وأفتح به أعينا عُميا وآذنا صُمًا ، وقلوبا غُلفا ).

قال عطاء بن يسار : ثم لقيت كعبا الحَبْر فسألته فما اختلفا في حرف ، إلا أن كعبا قال : أعنا .

ورواه البخارى أيضا عن عبد الله غير منسوب ، وقيل : هو ابن رجاء ، وقيل : عبد الله بن صالح ، وهو الأرجح ، عن عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشُون ، عن هلال بن على به .

قال البخارى : وقال سعيد ، عن هلال ، عن عطاء ، عن عبد الله بن سلام ، كذا علقه البخارى .

وقد روى البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان ، حدثنا أبو صالح ـ هو عبد الله بن

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الجزء الأول من السيرة .

<sup>(</sup>٢) أصخب .

صالح كاتب الليث حدثنى خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبى هلال عن أسامة ، عن عطاء ابن يسار ، عن ابن سلام أنه كان يقول: إنا أنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا أنت عبدى ورسولى ، سميته المتوكل ، ليس بفَظ ولا غليظ ولا سَخًاب فى الأسواق ، ولا يَجْزى بالسيئة مثلها ، ولكن يعفو ويتجاوز وليس أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء : بأن تشهد أن لا إله إلا الله ، يفتح به أعينا عُميا وآذانا صُما وقلوباً غلفاً) .

وقال عطاء بن يسار : وأخبرني الليشي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام .

وقد روى عن عبد الله بن سلام من وجه آخر ، فقال الترمذي : حدثنا زيد بن أخرم الطائي البصرى ، حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة حدثنى أبو مَوْدود المدّنى ، حدثنا عثمان الضحاك ، عن محمد بن يوسف ، عن عبد الله بن سلام ، عن أبيه ، عن جده ، قال : مكتوب في التوراة : ال محمد وعيسى بن مريم يدفن معه » فقال أبو مَوْدُود : قد بقى في البيت موضع قبره .

ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن . هكذا قال : الضحاك . والمعروف : المضحاك ابن عثمان المدنى .

وهكذا حكى شيخنا الحافظ المزّى في كتابه « الأطراف » عن ابن عساكر ، أنه قال مثلَ قول الترمذي ، ثم قال : وهو شيخ آخر أقدم من الضحاك بن عثمان ، ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه فيمن اسمه عثمان .

فقد روى هذا عن عبد الله بن سلام ، وهو من أئمة أهل الكتاب ممن آمن ، وعبد الله ابن عمرو بن العاص ، وقد كان له اطلاع على ذلك من جهة زاملتَيْن (١) كان اصابهما يوم اليرموك ، فكان يحدث منهما عن أهل الكتاب ، وعن كعب الأحبار ، وكان بصيرا بأقوال المتقدمين على ما فيها من خَلْط وغَلَط وتحريف وتبديل ، فكان يقولها بما فيها من غير نَقْد ، وربما أحسن بعض السلف بها الظن فنقلها عنه مُسلَمة ، وفي ذلك من المخالفة لبعض ما بأيدينا من الحق جملة كثيرة ، لكن لا يتَفطن لها كثير من الناس .

<sup>(</sup>۱) الزاملة : التي يحمل عليها من الإبل وغيرها . كان عليهما بعض كتب أهل الكتاب فكان يحدث منها

ثم ليُعلم أن كثيراً من السلف يُطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب المتلوَّة عندهم، أو أعمَّ من ذلك ، كما أن لفظ القرآن يُطلق على كتابنا خصوصا ويراد به غيره ، كما في الصحيح : خُفَف على داود القرآن فكان يأسر بدوابه فتُسْرج فيقرأ القرآن مقدار ما يفرغ ، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع ، والله أعلم .

وقال البيهقى عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثنى محمد بن ثابت ين شرَحبيل ، عن أم الدرداء قالت : قلت لكعب الحبر : كيف تجدون صفة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى التوراة ؟ قال: نجده : محمد رسول الله : اسمه المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا سَخًاب بالأسواق ، وأعطى المفاتيح ليبصر الله به أعينًا عُميا ، ويسمع به آذنا وقرا ، ويقيم به أنسنًا مُعَوجة حتى تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يُعين المظلوم ويَمنعه (١) .

وبه عن يونس بن بُكَير ، عن يونس بن عمرو ، عن العَيزار بن خُرَيب ، عن عائشة ; أن رسول الله . على الأسواق ، ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ، ولا يجزى بالسيئة مثلها ، بل يعفو ويصفح .

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا قيس البَجَلى، حدثنا سلام بن مسكين، عن مقاتل ابن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم: جدَّ فى أمرى ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهر البَّثُول، إنى خلقتك من غير فحل، وجعلتك آية للعالمين، فإياى فاعبد، وعلى فتوكل، فبين لأهل سُوران أنى أنا الحق القائم الذى لا أزُول، صدقوا بالنبى العربى، صاحب الجمل والمدرّعة والعمامة والنَّعلين والهراوة، الجَعْد الرأس، الصلّت الجبين، المقرون الحاجبين، الأدعج العينين، الأقنى الأنف الواضح الحدين، الكث اللحية، عرقه فى وجهه كاللؤلؤ، ربحه المسك ينفح منه، كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجرى فى تراقيه، له شعرات من لَبَته إلى سُرّته تجرى كالقضيب، ليس على صدره ولا بطنه شعر غيره، شَشْن الكفين والقدم، إذا جامع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يَنْقلع من الصخر وينحدر فى صبّب ذو النسل القليل.

وروى الحافظ البيهقي بسنده عن وهب بن منبَّه اليمامي ، قال : إن الله ـ عز وجل ـ

<sup>(</sup>١) الدلائل ١ / ٣٧٧ .

لما قرب موسى نجيًا ، قال : ربّ إنى أجد فى التوراة أمةٌ خيراًمة أخرجت للناس ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون باللّه ، فاجعلهم أمتى . قال : تلك أمة أحمد .

قال: رب إنى أجد في التوراة أمة هم خير الأمم الآخرون من الأمم ، السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتى ، قال: تلك أمة أحمد .

قال : يا رب إنى أجد في التوراة أمة أناجيلهم في صدورهم يقرءونها ، وكان من قلبهم يقرءون كتبهم نظراً ولا يحفظونها ، فاجعلهم أمتى . قال : تلك أمة أحمد .

قال : رب إنى أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والاخر ، ويقاتلون رءوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب ، فاجعلهم أمتى . قال : تلك أمة أحمد .

قال : رَب إنى أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ، ويقاتلون رءوسُ الضلالة حتى يقاتلوا الأعورَ الكذاب ، فاجعلهم أمتى. قال : تلك أمة أحمد .

قال رب إنى أجد في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم ، وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها ناراً فأكلتها فإن لم تُقبِّل لا تَقربها النار ، فاجعلهم أمتى قال تلك أمة أحمد .

قال: رب إنى أجد فى التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه ، فإن عملها كُتبت عليه سيئة واحدة ، وإذا هم ، أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، فاجعلهم أمتى . قال: تلك أمة أحمد .

قال : رب إنى أجد في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتى . قال تلك أمة أحمد (١) .

قال وذكر وهب بن منبه في قصة داود عليه السلام وما أوحى إليه في الزبور: يا داود: إنه سيأتي من بعدك نبى اسمه أحمد ومحمد، صادقا سيداً، لا أغضب عليه أبداً، ولا يغضبني أبداً، وقد غَفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذَنْبه وما تأخر، أمته مرحومة، أعطيبهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء ، وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت عليهم الأنبياء والرسل، حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء، وذلك أني افترضت عليهم

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في دلائل النبوة ص ٣١ وقال عنه : « وهذا الحديث من غرائب حديث سهيل لا أعلم أحد رواه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، تفرد به الربيع بن النعمان وبغيره من الأحاديث ، وفيه لين » .

أن يتطهّروا إلى كل صلاة ، كما افترضت على الأنبياء قبلَهم ، وأمرتهم بالغسل من الجنابة كما أمرت الأنبياء قبلهم ، وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهم ، وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم .

يا داود إنى فضلت محمداً وأمته على الأم كلها ، أعطيتهم ست خصال لم أعطها غيرهم من الأم : لا آخذهم بالخطأ والنسيان ، وذنب ركبوه على غير عمد ،إن استغفروني منه غفرته لهم ، [ وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبةً به أنفسهم جعلته لهم أضعافا مضاعفة ] (١) ، ولهم في المدّخر عندي أضعاف مضاعفة ، وأفضل من ذلك ، وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون ، الصلاة والرحمة والهدّي إلى جنات النعيم ، فإن دعوني استجبت لهم ، فإما أن يروه عاجلاً ، وإما أن أصرف عنهم سوءاً ، وإما أن أدخره لهم في الأخرة .

يا داود من لقينى من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صادقاً بها فهو معى في جنتى وكرامتى ، ومن لقينى وقد كذّب محمداً أو كذّب بما جاء به ، واستهزأ بكتابى صببت عليه فى قبره العذاب صباً ، وضربت الملائكة وجهه ودبره عند منشره من قبره ، ثم أدخله فى الدّرك الأسفل من النار (٢) .

وقال الحافظ البيهقى: أخبرنا الشريف أبو الفتح العُمرى، حدثنا عبد الرحمن بن أبى شريح الهروى، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا عبد الله بن شبيب أبو سعيد، حدثنى محمد بن جبير بن مطعم ـ قال: حدثنى أم عثمان بنت سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيها، عن أبيه، قال: سمعت أبى جبير بن مُطعم يقول: لما بعث الله نبيه ـ مله - وظهر أمره بمكة، خرجت إلى الشام، فلما كنت ببصرى أتتنى جماعة من النصارى فقالوالى: أمن الحرم أنت ؟ قلت: نعم، قالوا : فتَعُر فَ هذا الذي تنبأ فيكم ؟ قلت: نعم،

قال: فأخذوا بيدى فأدخلونى ديراً لهم فيه تماثيل وصُور ، فقالوا لى ؛ انظر هل ترى صورة هذا النبى الذى بعث فيكم ؟ فنظرت فلم أر صورته ، فقلت لا أرى صورته فأدخلونى ديراً أكبر من ذلك الدير ، فإذا فيه تماثيل وصور أكثر مما فى ذلك الدير ، فقالوا

<sup>(</sup>۱) من ت . (۲) الدلائل ۱ / ۳۷۹ .

لى: انظر هل ترى صورته ؟ فنظرت فإذا أنا بصفة رسول الله على وصورته ، وإذا أنا بصفة أبى بكر وصورته وهو آخذ بعقب رسول الله على ، فقالوا لى : هل ترى صفته ؟ قلت : نعم . قالوا : هو هذا ؟ وأشاروا إلى صفة رسول الله على قلت : اللهم نعم ، أشهد أنه هو . قالوا : أتعرف هذا آخذ بعقبه ؟ قلت : نعم . قالوا : نشهد أن هذا صاحبكم وأن هذا الخليفة من بعده .

ورواه البخاري في التاريخ عن محمد غير منسوب ، عن محمد بن عمر هذا بإسناده فذكره مختصراً ، وعنده فقالوا : إنه لم يكن نبي إلا بعده نبى إلا هذا النبي .

وقد ذكرنا في كتابنا التفسير عند قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النّبِي الْأُمّي الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عندَهُم فِي التّورَاة وَالإنجيلِ يَأْمُرهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنّهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ الأعراف: ١٥٧. ، ذكرنا ما أورده البيهةي وغيره من طريق أبي أمامة الباهلي ، عن هشام بن العاص الأموى قال: بُعث أنا ورجل من قريش إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام . فذكر اجتماعهم به وأن غُرفته تنقضت عين ذكروا الله عز وجل - ، فأنزلهم في دار ضيافته ثم استدعاهم بعد ثلاث فدعا بشيء نحو الربعة (١) عنو وجل - ، فأنزلهم في دار ضيافته ثم استدعاهم بعد ثلاث فدعا بشيء نحو الربعة (١) العظيمة فيها بيوت صغار عليها أبواب ، وإذا فيها صور الأنبياء مُمثلة في قطّع من حرير ، من عنه ، وأخرج لهم صورة آدم ثم نوح ثم إبراهيم ، ثم تعجل إخراج صورة رسول الله عليه عنه ، وأخرج لهم صورة آدم ثم نوح ثم إبراهيم ، ثم تعجل إخراج صورة رسول الله عليه قال : أتعرفون قال : ثم محمد رسول الله . قال : وبكينا ، قال : والله يعلم أنه قام قائما ثم جلس وقال : والله إنه لهو ؟ قلنا نعم إنه لهو كما تنظر إليه ، فأمسك ساعة ينظر إليها ثم قال : أما إنه وقال : والله إنه لهو ؟ قلنا في عجلته لكم لأنظر ما عندكم .

ثم ذكر تمام الحديث في إخراجه بقية صور الأنبياء وتعريفه إياهما بهم .

وقال في آخره: قلنا له: من أين لك هذه الصور ؟ لأنا نعلم أنها على ما صُورت عليه الأنبياء \_ عليهم السلام \_ الأنا رأينا صورة نبينا \_ عليه السلام \_ مثله .

فقال : إن آدم \_ عليه السلام \_ سأل ربّه أن يريه الأنبياء من ولده ، فأنزل عليه صورهم

<sup>(</sup>١) الربعة : الدار .

فكانت في خزانة آدم ـ عليه السلام \_ عند مغرب الشمس ، فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال ، ثم قال : أما والله (١) إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وأنى كنت عبداً لأشركم مِلكة ُحتى أموت.

قال : ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرّحنا ،فلما أتينا أبا بكر الصديــق ــ رضى الله عنه ــ حدثناه بما رأينا وما قبال لنا وما أجبازنا ، قال : فبكي أبو بكر فبقال : مسكين لو أراد الله به خيراً لفعل . ثم قبال : أخبرنا رسول الله على أنهم واليهود يجـــدون نعت محمد على \_\_ عندهم (۲) .

[ وقال الواقدي : حدثني على بن عيسى الحكيمي ، عن أبيه ، عن عامر بن ربيعة ، قال : سمعت زيد بن عمرو بن نُفَيل يقول : أنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل ، ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أذركه وأنا أومن به وأصدقه وأشهد برسالته ، فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه منى السلام ، وسأخبرك ما نعتُه حتى لا يخفي عليك . قلت : هلمُّ .

قال : هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ، ولا بكثير الشُّعر ولا بقليله ، وليست تفارق عينيه حُمْرة ، وخاتم النبوة بين كتفيه ، واسمه أحمد ، وهذا البلد مولده ومبعثه ثم يخرجه قوم منها ويَكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره ، فإياك أن تخدعَ عنه فإني طُفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم ، فكل من سأل من اليهود والنصاري والمجوس يقولون : هذا الدين وذاك ، وينعتونه مثل ما نعتّه لك ، ويقولون لم يبق نبي غيره .

قال عامر بن ربيعة : فلما أسلمتُ أخبرت النبي ـ الله عامر بن عمرو بن نفيل وإقراءه منه السلام ، فرد عليه السلام وترحّم عليه ، وقال : قد رأيته في الجنة يسحب ذيو لا ] <sup>(٣)</sup> ،

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في دلائل النبوة لأبي نعيم ٢٢ والوف الابن الجوزي ٧٣١ : « فو الله لو تطيب نفسي بالخروج عن ملكي ما باليت أن أكون عبدا لأشدكم ملكة ، ولكن عسى أن تطيب نفسي " .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ١ / ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) من ت .

## كتاب دلائل النبوة

وهي معنوية وحسية .

فمن المعنوية إنزال القرآن عليه ، وهو أعظم المعجزات ، وأبهر الآيات ، وأبين الحجج الواضحات ، لما اشتمل عليه من التراكيب المعجز الذي تحدَّى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك ، مع توافر دواعي أعدائه على معارضته ، وفصاحتهم وبلاغتهم ، ثم تحدَّاهم بعشر سور منه فعجزوا ، ثم تنازل إلى التحدى بسورة من مثله فعجزوا عنه ، وهم يعلمون عَجْزَهم وتقصيرهم عن ذلك ، وأن هذا مالا سبيل لأحد إليه أبداً .

قال الله تعالى : ﴿ قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنسسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَاْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ (١) وهذه الآية مكية .

وقال في سورة الطور وهي مكية : ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلَ لاَ يُؤْمِنُونَ آتَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيتُ مُثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ أي إن كنتم صادقين في أنه قاله من عنده فهو بَشر مثلكم فأتوا بمثل ما جاء به فإنكم بَشر مثله .

وقال تعالى فى سورة البقرة وهى مدنية معيداً للتحدَّى ... ﴿ وَإِن كُنتُم فى رَيْبِ مِمَّا نَزُلْنَا عَلَىٰ عَبْدنَا فَأَتُوا بِسُورَة مِن مَثْلَهِ وَادْعُوا شُهَداء كُم مِن دُونِ السَّلَهِ إِن كُنتُم صادقينُ (٣٣) فَإِن لسَّم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَدُقُوا النَّارَ التِي وقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَدَارَةُ أُعِدَت للْكَافِرِين ﴾ البقرة: ٢٣، ٢٤.

وقال تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورَ مَثْلُهُ مُفْتَرَيَاتَ وَادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُم مَنِ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيسَبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنْمَا أُنزِلَ بِعُلْمِ اللّهِ وَأَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (٢٠) .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ السَّلَهِ وَلَكِن تَصَّدِيسِقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورة مَثْلَهُ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ آَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلْمِهِ وَلَمَا يَأْتِهِمْ تَأُويلُهُ كَذَلِكَ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٨٨.

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِين ﴾ يونس: ٣٧، ٣٨، ٣٩.

فبين تعالى أن الخلق عاجزون عن معارضة عن هذا القرآن ، بل عن عُشر سور مثله ، بل عن سورة منه ، وأنهم لا يستطيعون ذلك أبداً كما قال تعالى : ﴿ فَإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعِلُوا وَلَنْ تَفْعِلُوا فَي الماضى ولن تستطيعوا ذلك في المستقبل ، وهذا تحدّ ثان وهو أنه لا يمكن معارضتهم له لا في الحال ولا في المآل .

ومثل هذا التحدى إنما يَصْدُر عن واثق بأن ما جاء به لا يمكن للبشر معارضته ولا الإتيان بمثله ، ولو كان من مُتقول من عند نَفْسه لخاف أن يُعارَض ، فيفتضح ويعود عليه نقيضُ ما قصده من متابعة الناس له .

ومعلوم لكل ذى أب أن محمداً على اعقل خلق الله بل أعقلهم وأكملهم على الإطلاق فى نفس الأمر ، فما كان ليقدم على هذا الأمر إلا وهو عالم بأنه لا يمكن معارضته .

وهكذا وقع ، فإنه من لدن رسول الله . وهذا له سبيل إليه أبدا ، فإنه كلام رب العالمين الذي لا يُشبهه بنظيره ولا نظير سورة منه ، وهذا لا سبيل إليه أبدا ، فإنه كلام رب العالمين الذي لا يُشبهه رشيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، فأني يُشبه كلام المخلوقين كلام كالحالق ؟ .

وقول كفار قريش الذي حكاه تعالى عنهم في قوله: ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمَعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيسُ الأُولِينِ ﴾ (١) . كذب منهم ودعوى باطلة بلا دليل ولا برهان ولا حجة ولا بيان ، ولو كانوا صادقين لأتوا بما يعارضه ، بل هم يعلمون كذب أنفسهم ، كما يعلمون كذب أنفسهم في قولهم : ﴿ أَسَاطِيرُ الأُولِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِي تُمَلَىٰ عَلَيْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾ (٢) .

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السّرَ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (٣) أي أنزله عالم الخفيات ، رب الأرض والسموات ، الذي يعلم ما كان وما

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٣١

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان ٦ .

يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ، فإنه تعالى أوحى إلى عبده ورسوله النبي الأمى الذي كان لا يُحسن الكتابة ولا يدريها بالكلية ، ولا يعلم شيئا من علم الأوائل وأخبار الماضين ، فقص الله عليه خبر ما كان وما هو كائن على الوجه الواقع سواء بسواء .

وهو في ذلك يَفْصل بين الحق والباطل الذي اخستلفت في إيراده جُملة الكتب المتقدمة ، كما قال تعالَى: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرٌ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِينِ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ كَذَلِك نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ مَن قَدْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠٠٠ خَالِدِينَ فِيسسهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠٠٠ .

فبين تعالى أن نفس إنزال هذا الكتاب المشتمل على علم ما كان وما يكون وحكم ما هو كائن بين الناس على مثل هذا النبي الأمي وحده كان من الدلالة على صدقه .

#### 张张张

وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَات قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اثْت بِقُرْآن غَيْرِ هَذَا أُو بَدَلَٰهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدَلَهُ مِن تَلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَيَ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي أَوْ بَدَلَٰهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدَلَهُ مِن تَلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَيَ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْم عَظِيم ﴿ وَ اللَّهُ مَا تَلُوثُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبَثْتُ فِيكُمْ عُمُرا مَن قَبْلِهِ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبَثْتُ فِيكُمْ عُمُرا مَن قَبْلِهِ أَلَهُ كَذَبًا أَوْ كَذَب بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُون ﴾ (٥) أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ آَ فَمُنْ أَظُلُمُ مِمِّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أَوْ كَذَب بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُون ﴾ (٥)

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۶۹ . (۲) سورة طه ۹۹ ــ ۱۰۱

 <sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٨٤ .
 (٤) سورة المائدة ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة يونس : ١٥ ـ ١٧

يقول لهم : إنى لا أطيق تبديلَ هذا من تلقاء نفسى ، وإنما الله عز وجل هو الذى يمحو ما يشاء ويثبت ، وأنا مبلغ عنه ، وأنتم تعلمون صدقى فيما جثتكم به ؛ لأنى نشأت بين أظهركم ، أنتم تعلمون نسبى وصدقى وأمانتى ، وأنى لم أكذب على أحد منكم يوما من الدهر ، فكيف يسعنى أن أكذب على الله عز وجل ، مالك الضر والنفع ، الذى هو على كل شىء قدير ، وبكل شىء عليم ؟ وأي ذنب عنده أعظم من الكذب عليه ، ونسبة ماليس منه إليه ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَقَوّلُ عَلَيْنًا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ (١٤) لأَخَذْنَا مِنْهُ بِاليَّمِينِ مَا لَيْ الْوَتِينَ (١٤) فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَد عَنْهُ حَاجِزِين ﴾ (١) .

أى لو كذب علينا لا نتقمنا منه أشدَّ الإنتقام ، وما استطاع أحدٌ من أهل الأرض أن يَحْجزنا عنه ويَمْنعنا منه .

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى السلّه كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهُ شَىءٌ وَمَن قَالَ سَأْنَذِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائكَةُ بَسَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنَذِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيُوْمَ تُجْزُونُ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقَ وكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبُرُونَ ﴾ (٢)

وقال تعالى : ﴿ قُلِ أَى شَىْء أَكُبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيسَدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَى هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرِكُم بِهِ وَمَن بَلَغ ﴾ (٣) .

وهذا الكلام فيه الإخبار بأن الله شهيدٌ على كل شيء ، وأنه تعالى أعظم الشهداء ، وهو مطّلع على وعليكم فيما جئتكم به عنه ، وتتضمن قوة الكلام قسماً به أنه قد أرسلني إلى الخلق لأنذرهم بهذا القرآن ، فمن بلغه منهم فهو نذير له ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَن يَكُفُر بِهِ مِن الأَحْزَابِ فَالسنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةً مِّنهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاس لا يُؤمنُون ﴾ (٤).

ففى هذا القرآن من الأخبار الصادقة عن الله وملائكته وعرشه ومخلوقاته العلوية والسفلية كالسموات والأرضين ومابينهما ومافيهن ، أمور عظيمة كثيرة مُبَرُهَنة بالأدلة القطعية المرشدة إلى العلم بذلك من جهة العقل الصحيح .

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة ٤٤ ـ ٤٧ (٢) سورة الأنعام : ٩٣

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: ١٩ (٤) سورة هود: ١٧

كِمِا قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صُرُّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقَرَّآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ الـنَّاسِ إِلاَّ كَفُورًا ﴾ (١) وقيال تبعيالي : ﴿ وَتُلُّكُ الْأَمْشَالُ نَضْرَبُهَا لَلنَّاسُ وَمَا يَعْقَسُلُهَا إِلاّ الْعَالِمُونَ ﴾ (٢) . وقال تعالى ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلسِّسَّاسِ فِي هَذَا الْقَرْآنِ مِن كُلِّ مَثْلِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكُّرُونَ (٢٧) قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (٣) .

وفي القرأن العظيم الإخبار عما مضي على الوجه الحق ، وبرهانه مافي كتب أهل الكتاب من ذلك شاهد له ، مع كونه نزل على رجل أمي لايعرف الكتابة ولم يعان يوماً من الدهر شيئًا من علوم الأوائل ، ولا أخبار الماضين ، فلم يَفْجَأَ الناس إلا بوحي إليه َعما كان من الأخبار النافعة ، التي ينبغي أن تُذكر للاعتبار بها من أخبار الأم مع الأنبياء، وماكان منهم من أمورهم معهم ، وكيف نجيَّ الله المؤمنين وأهلك الكافرين بعبارة لايستطيع بشر أن يأتي بمثلها أبد الآبدين ، ودهر الداهرين .

ففي مكان تُقَصُّ القصة موجزةً في غاية البيان والفصاحة ، وتارة تُبسط ، فلا أحلى ولا أُجْلَى ولا أعلى من ذلك السياق ، حتى كأن التالي أو السامع مشاهد لما كان ، حاضر له ، معاين للخبر بنفسه ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَـكن رُّحْمَةً مَّن رَّبُّكَ لَتُنسِذَرَ قُومًا مَّا أَتَاهُم مَن نَّذيسِر مِّن قَبْلكَ لَعسلَهُمْ يَتَذكُرُون ﴾ (٤) وقال تعالى : ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 🌢 (٥) .

وقال تعالى في سورة يوسف : ﴿ ذَلَكَ مَنْ أَنْبَاءَ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ١٠٠٠ وَمَا أَكْثَرُ السَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمَوْمنيس ١٠٠٠ ومَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْه مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذَكْرٌ للْعَالَميسن ﴾ إلى أن قال في آخرها ﴿ لقد كان في صَصِهِمْ عَبْرُةً لأُولِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكن تَصْديقَ الَّذي بَيْنَ يَدَيْه وَتَفْصيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدَى وَرَحْمَةً لِقُومٍ يَؤْمِنُونَ ﴾ (٦)

وقال تعالى : ﴿ وَقَالُواْ لَوْلاَ يَأْتِينَا بِهَايَةِ مِن رَّبِّهِ أُولَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي السصُّحُف

Special and the second second

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٨٩

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر : ٢٨ (٤) سورة القصص : ٤٦

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : ٤٤

الأُولَى ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عند اللَّه ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُ مِمَّنْ هُوَ فِي شَقَاق بَعيد (٤٠ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاق وَفِي أَنفُسهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ أَوَ لَمْ يَكُف بِرَبِكَ أَلُهُ عَلَىٰ كُلُ شَيء شَهِيد ﴾ (٢)

وعد تعالى أنه سيظهر الآيات: القرآن وصدقه وصدق من جاء به بما يخلقه في الآفاق من الآيات الدالة على صدق هذا الكتاب، وفي نفس المنكرين له المكذّبين مافيه حجة عليهم وبرهان قاطع لشبّههم، حتى يستيقنوا أنه مُنزَل منَ عند الله على لسان الصادق. وأيضا ﴿ السّبة مَن عُلْبُونَ ٢٠ فِي بِضْع وَأَيضا ﴿ السّبة مَن بَعْد غَلَبهِم سَيَعْلَبُونَ ٢٠ فِي بِضْع سِين لِلّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذُ يَفْرَ حُ الْمُؤْمِنُونَ ٢٠ بِنصْرِ اللّه ﴾ الروم ١ : ٥ (٣).

ثم أرشد إلى دليل مستقل بقوله: ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء شَهِيد ﴾ أى فى العلم بأن الله يطلع على هذا الأمر كفاية فى صدق هذا المخبَر عنه ؛ إذ لو كان مفترياً عليه لعاجكه بالعقوبة البليغة كما تقدم بيان ذلك .

وفى هذا القرآن إخبار عما وقع فى المستقبل طبق ماوقع سواء بسواء ، وكذلك فى الأحاديث ، حسب ماقررناه فى كتابنا التفسير ، وماسنذكره من الملاحم والفتن ، كقوله تعالى : ﴿ علم أن سَيَكُونُ منسكُم مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضُرِبُونَ فِى الأَرْضِ يَتَغُونَ مِن فَصْلِ السلّهِ وَآخَرُونَ يُضُرِبُونَ فِى الأَرْضِ يَتَغُونَ مِن فَصْلِ السلّهِ وَآخَرُونَ يُضَرِّبُونَ فِى الأَرْضِ يَتَغُونَ مِن فَصْلِ السلّهِ وَآخَرُونَ يُضَارُونَ فِى الأَرْضِ يَتَغُونَ مِن فَصَلْ السلّهِ وَآخَرُونَ يُصَرِّفُونَ فِى اللّه فَى سَبِيلِ اللّه فَى (٤) وهذه السورة من أوائل مانزل بمكة .

وكذلك قوله تعالى في سورة اقتربت ، وهي مكية بلا خلاف : ﴿ سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ۞ وَقَع مِصْداق هذه الهزيمة يوم بدر بعد ذلك .

إلى أمثال هذا من الأمور البينة الواضحة . وسيأتي فصلٌ فيما أخبر به من الأمور التي وقعت بعده ـ عليه السلام ـ طبق ماأخبر به .

<sup>(</sup>١) سورة طه : ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت : ٥٢ ، ٥٣

 <sup>(</sup>٣) في مكة يخبر الله بغلبة الروم من الفرس وأنها تغلب الفرس في بضع سنين (٣-٩ سنة) ويؤمئذ يفرح المؤمنون بنصر الله في بدر وبتحقيق هذه النبوة . . ومن أصدق من الله قيلا .

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل: ٢٠

وفي القرآن الأحكام العادلة أمراً ونهياً ، المشتملة على الحكم البالغة التي إذا تأملها ذو الفهم والعقل الصحيح قطع بأن هذه الأحكام إنما أنزلها العالم بالخفيات ، الرحيم بعباده الذي يعاملهم بلطفه ورحمته ، وإحسانه .

قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ كُلَمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا ﴾ (١) أى صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، وقال تعالى: ﴿ السَّرِ كَتَابٌ أُحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ (٢) أى أحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، وقال تعالى: ﴿ هُو الّذِي أَرْسَل رَسُولُهُ بِاللّهُدَى وَدِينِ الْحَق ﴾ (٢) أى العلم النافع والعمل الصالح.

وهكذا روى عن على بن أبى طالب\_رضى الله عنه\_أنه قــال لكمـيل بن زياد : هو كتاب الله فيه خبر ماقبًلكم ، وحُكْم مابَيْنكم ، ونبأ مابعدكم

وقد بسطنا هذا كله في كتابنا التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة .

#### 推推推

فالقرآن العظيم معجز من وجوه كثيرة: من فصاحته ، وبلاغته ، ونظمه ، وتراكيبه وأساليبه ، وماتضمنه من الأخبار الماضية والمستقبلة ، واشتمل عليه من الأحكام المحكمة الجلية ، والتحدى ببلاغة ألفاظه يخص فصحاء العرب ، والتحدى بما اشتمل عليه من المعانى الصحيحة الكاملة وهي أعظم في التحدى عند كثير من العلماء يعم جميع [أهل الأرض] من الملتين أهل الكتاب وغيرهم من عقلاء اليونان والهند والفرس والقبط وغيرهم من أصناف بنى آدم في سائر الأقطار والأمصار .

#### 가는 가는 가는

وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنما هو من صرف دواعى الكفرة عن معارضته مع إنكار ذلك ، أو هو سلب قدرتهم على ذلك ، فقول باطل ، وهو مفرع على اعتقادهم أن القرآن مخلوق ، خلقه الله في بعض الأجرام ، ولا فرق عندهم بين مخلوق ومخلوق .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام :

<sup>(</sup>٢) سورة هود :

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح :

وقولهم هذا كفر وباطل ، وليس مطابقًا لما في نفس الأمر ، بل القرآن كلام الله غير مخلوق ، تكلم به كما شاء الله تعالى وتقدُّس وتنزُّه عما يقولون علواً كبيراً ، فالخَلْق كلهم عاجزون حقيقةً وفي نفس الأمر عن الإتيان بمثله ولو تعاضدوا وتناصروا على ذلك، بل لاتقدر الرسل الذين هم أفصح الخلق وأعظم الخلق وأكملهم ، أن يتكلموا بمثل كلام الله .

وهذا القرآن [ الذي ] يبلغه الرسول - على الله ، أسلوبُ كلامه لايشبه أساليبَ كلام رسول الله - عليه الساليب كلامه - عليه السلام - المحفوظة عنه بالسنّد الصحيح إليه لا يقدر أحد من الصحابة ولا من بعدهم أن يتكلم بمثل أساليبه في فصاحته وبلاغته، فيما يرويه من المعاني بألفاظه الشريفة ، بل وأسلوب كلام الصحابة أعلى من أساليب كلام التابعين ، وهلم جرا إلى زماننا .

[ و] علماء السلف أفصح وأعلم ، وأقلُّ تكلفا فيما يروونه من المعاني بألفاظهم من علماء الخلف ، وهذا يشهده من له ذُوق بكلام الناس ، كما يُدرك تفاوت ما بين أشعار العرب في زمن الجاهلية ، وبين أشعار المولدين الذين كانوا بعد ذلك .

ولهذا جاء الحديث الثابت في هذا المعنى وهو فيما رواه الإمام أحمد قائلا: [حدثنا] حجاج ، حدثنا ليث ، حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله \_ ﷺ \_ قال : « ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطى من الآيات مامثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلى ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ».

وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الليث بن سعد به .

ومعنى هذا أن الأنبياء ـ عليهم السلام ـ كلُّ منهم قد أوتى من الحجج والدلائل على صدقه وصحة ماجاء به عن ربه ما فيه كفاية وحجة لقومه الذين بعث إليهم ، سواء آمنوا به ففازوا بثواب إيمانهم أو جحدوا فاستحقوا العقوبة .

وقوله: ﴿ وإنما كان الذي أوتيت ﴾ أي جُلُّه وأعظمه ، الوحي الذي أوحاه إليه ، وهو القرآن ، الحجة المستمرة الدائمة القائمة في زمانه وبعده ، فإن البراهين التي كانت للأنبياء انقرض زمانها في حياتهم ولم يبق منها إلا الخبر عنها ، وأما القرآن فهو حجة قائمة كأنما يسمعه السامع من في رسول الله .. عليه السلام .. فحجة الله قائمة به في حياته ـ عليه السلام ـ ويعدوفاته ، ولهذا قال : « فأرجوأن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » أى لاستمرار ماآتاني الله من المعجة البالغة والبراهين الدامغة ، فلهذا يكون يوم القيامة أكثر الأنبياء تبعا (١).

#### فصل

ومن الدلائل المعنوية أخلاقه \_ عليه السلام \_ الطاهرة ، وخُلقه الكامل ، وشجاعته وحلمه ، وكرمه وزهده ، وقناعته وإيثاره ، وجميل صحبته ، وصدقه وأمانته ، وتقواه وعُبادته ، وكرم أصله ، وطيب مولده ومنشأه ومَرْبَاه ، كما قدمناه مبسوطا في مواضعه

وما أحسن ما ذكره شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه الذي ردَّ فيه على فرق النصاري واليهود وما أشبههم من أهل الكتاب وغيرهم ، فإنه ذكر في آخره دلائل النبوة ، وسلك فيها مسالك حسنة صحيحة منتجة ، بكلام بليغ يَخْضع له كل من تأمَّله وفهمه .

قال في آخر هذا الكتاب المذكور:

#### فصل

وسيرة الرسول ـ على \_ وأخلاقة وأفعاله من آياته ، أي من دلائل نبوته .

قال : وشريعته من آياته ، وأمته من آياته ، وعلم أمته من آياته ، ودينهم من آياته وكرامات صالحي أمته من آياته ، وذلك يَظهر بتدبر سيرته من حين ولد إلى أنَ بُعث ، ومن حين بعث إلى أن مات ، وتدبُّر نسبه وبلده وأصله وفضله .

فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسباً من صميم سُلالة إبراهيم الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، فلم يأت بعد إبراهيم نبى إلا من ذريته، وجعل الله له ابنين: إسماعيل وإسبحاق، وذكر في التوراة هذا وهذا، وبشر في التوراة بما يكون من ولد إسماعيل.

ولم يكن من ولد إسماعيل من ظهر فيه ما بَشَّرت به النبوات غيره ، ودعا إبراهيم لذرية إسماعيل بأن يبعث الله فيهم رسولا منهم .

ثم الرسول - على من صفوة بني إبراهيم ، ثم من بني هاشم صفوة قريش ،

<sup>(</sup>١) في أ : وهكذا بعد هو أكثر الأنبياء تبعأ .

ومن مكة أم القرى وبلد البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إلى حجه ولم يزل مَحْجوجا من عهد إبراهيم ، مذكوراً في كتب الأنبياء بأحسن وصف .

وكان - على المحل الناس تربية ونَشأة ، ولم يزل معروفا بالصدق والبر ومكارم الأخلاق والعدل ، وترك الفواحش والظلم وكل وصف مذموم ، مشهودا له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة ، ومن آمن به ومن كفر بعد النبوة ، ولا يعرف شيء يعاب به لا في أقواله ولا في أخلاقه ، ولا جُرب عليه كذبة قط ، ولا ظلم ولا فاحشة .

وقد كان من المحاسن الدالة على كماله ، وكان أمّيا من قوم أميين لا يعرف هو ولا هم ما يعرفه أهل الكتاب من التوراة والإنجيل ، ولم يقرأ شيئا من علوم الناس ، ولا جالس أهلها ، ولم يدع نبوة إلى أن أكمل الله له أربعين سنة فأتى بأمر هو أعجب الأمور وأعظمها ، وبكلام لم يسمع الأولون والأخرون بنظيره ، وأخبر بأمر لم يكن في بلده وقومه من يعرف مثله .

ثم اتبعه أثباع الأنبياء وهم ضعفاء الناس ، وكذَّبه أهلُ الرياسة وعادَوه ، وسَعَوا في هلاكه وهلاك من اتبعه بكل طريق ، كما كان الكفار يفعلون بالأنبياء وأتباعهم .

والذين اتبَّعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة ، فإنه لم يكن عنده مال يعطيهم ، ولا جهات يوليهم إياها ، ولا كان له سيف ، بل كان السيف والجاه والمال مع أعدائه ، وقد آذوا أتباعه بأنواع الأذى ، وهم صابرون محتسبون ، ولا يرتدون عن دينهم ، لما خالط قلوبهم من حلاوة الإيمان والمعرفة .

وكانت مكة يحجها العربُ من عهد إبراهيم ، فيجتمع في الموسم قبائل العرب فيخرج إليهم يبلغهم الرسالة ويدعوهم إلى الله صابراً على ما يَلْقاه من تكذيب المكذّب، وجفاء الجافي ، وإعراض المعرض ، إلى أن اجتمع بأهل يثرب وكانوا جيران اليهود ، وقد سمعوا أخباره منهم وعرفوه ، ، فلما دعاهم علموا أنه النبي المنتظر الذي يخبرهم به اليهود ، وكانوا سمعوا من أخباره أيضا ما عرفوا به مكانته ، فإنّ أمره كان قد انتشر وظهر في بضع عشرة سنة ، فآمنوا به وبايعوه على هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم ، وعلى الجهاد معه فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينة ، وبها المهاجرون والأنصار ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية ، ولا برهبة إلا قليلا من الأنصار أسلموا في الظاهر ثم حَسن إسلام بعضهم برغبة دنيوية ، ولا برهبة إلا قليلا من الأنصار أسلموا في الظاهر ثم حَسن إسلام بعضهم ثم أذن له في الجهاد ، ثم أمر به .

ولم يزل قائما بأمر الله على أكمل طريقة وأتمها ، من الصدق والعدل والوفاء لا يُحفظ له كذبة واحدة ، ولاظُلم لأحد ، ولا غَدر بأحد ، بل كان أصدق الناس وأعدلهم وأوفاهم بألعهد مع اختلاف الأحوال ، من حرب وسلم ، [ وأمن ] وخوف ، وغنى ، وفقر ، وقدرة وعجز ، وتمكن وضعف ، وقلة وكثرة ، وظهور على العدو تارة ، وظهور العدو تارة .

وهو على ذلك لازمٌ لأكمل الطرق وأتمها ، حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان ، ومن أخبار الكُهَّان ، وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق ، وسفك الدماء المحرّمة ، وقطيعة الأرحام ، لا يعرفون آخرة ولا معاداً ، فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدلهم وأفضلهم ، حتى إن النصارى لما رأوهم حين قدموا الشام قالوا : ما كان الذين صَحبوا المسيح أفضل من هؤلاء!

وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم ، يَعْرف العقلاء فَرْقَ ما بين الأمرين .

وهو ملك مع ظهور أمره ، وطاعة الخلق له ، وتقديمهم له على الأمفس والأموال، مات ولم يخلف درهما ولا دينارا ، ولاشاة ولا بعيرا ، إلا بغلته وسلاحه ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وَسُقا من شعير ابتاعها لأهله ، وكان بيده عَقَار ينفق منه على أهله ، والباقى يَصرفه في مصالح المسلمين ، فحكم بأنه لا يورَث ولا يأخذ ورثته شيئا من ذلك .

وهو في كل وقت يُظهر من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول وصفه ، ويخبرهم بما كان وما يكون ، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، ويَشْرع الشريعة شيئا بعد شيء .

حتى أكمل الله دينه الذي بعثه به ، وجاءت شريعته أجمل شريعة ، لم يَبْقَ معروف تعرف العقول أنه معروف إلا أمر به ، ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى عنه لم يأمر بشيء فقيل : ليته لم يأمر به . ولا نهى عن شيء فقيل : ليته لم ينه عنه . وأحل لهم الطيبات لم يحرم منها شيئا كما حُرم في شريعة غيره ، وحرم الخبائث لم يُحِل منها شيئا كما عرم في شريعة غيره ، وحرم الخبائث لم يُحِل منها شيئا كما استحل غيره .

وجمع محاسن ما عليه الأم ، فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن الله وعن الملائكة وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به على أكمل وجه ، وأخبر بأشياء ليست في الكتب أبيجاب لعَدُل وقضاء بفصل وندب إلى الفضائل وترغيب في الحسنات إلا وقد جاء به وبما هو أحسن منه .

وإذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأم ظهر له فضلها ورجحانها ، وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائع .

#### \* \* \* \*

وأمته أكمل الأم في كل فضيلة ، وإذا قيس علمهم بعلم سائر الأم ظهر فضل علمهم ، وإن قيس دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر أنهم أدين من غيرهم ، وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في سبيل الله وصبرهم على المكاره في ذات الله ، ظهر أنهم أعظم جهاداً وأشجع قلوباً .

وإذا قيس سخاؤهم وبرهم وسماحة أنفسهم بغيرهم ، ظهر أنهم أسخى وأكرم من غيرهم .

وهذه الفضائل به نالوها ، ومنه تعلّموها ، وهو الذى أمرهم بها ، ولم يكونوا قبله متبعين لكتاب جاء هو بتكميله ، كما جاء المسيح بتكميل شريعة التوراة ، فكانت فضائل أتباع المسيح وعلومهم بعضها من التوراة وبعضها من الزبور وبعضها من النبوات وبعضها من المسيح وبعضها ممن المسيح وبعضها ممن بعده كالحواريين ومن بعض الحواريين ، وقد استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم حتى أدخلوا لما غيروا دين المسيح - في دين المسيح أموراً من أمور الكفار المناقضة لدين المسيح

وأما أمة محمد على فلم يكونوا قبله يقرءون كتابا ، بل عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى وداود والتواراة والإنجيل والزبور إلا من جهته ، وهو الذى أمرهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء ، ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله ، ونهاهم عن أن يفرقوا بين أحد من الرسل ، فقال تعالى في الكتب الذي جاء به : ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا مَنْ الرسل ، فقال تعالى في الكتب الذي جاء به : ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا مَنْ المُسْرِكِينَ (١٠٠٠) قُولُوا آمنًا بِاللّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ الْمَالِمِ مَنْ المُسْرِكِينَ وَهَا إِلَا اللّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلْهَا وَمَا كَانَ مِن الْمُسْرِكِينَ (١٣٠٠) قُولُوا آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ الْمُسْرِكِينَ وَالْمَالَةُ إِلَا اللّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ اللّهِ وَمَا أَنزِلَ اللّهِ اللّهِ وَمَا أَنزِلَ اللّهُ وَمَا أَنزِلَ اللّهُ وَمَا أَنزِلَ اللّهُ وَمَا أَنْ إِلَالهُ وَمَا أَنزِلَ اللّهُ وَلَا آمَنَا مِلْهُ اللّهُ وَمَا أَنزِلَ اللّهُ وَالْمَالِولَ اللّهُ اللّهُ وَالْمَا أَنْ إِلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا أَنْ إِلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) أ : الكتاب .

إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَسَىٰ وَمَا أُوتِي السَّبِيُونَ مِن رَّبَهِمْ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مَّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ (آآ) فَإِنْ آمَنُوا بِمثْلِ مَا آمَنسَتُم به فَقَد اهْتَدَوْا وَإِنَ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شُقَاقَ فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُو السَمِيعُ الْعَلَيْمِ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ آمَنَ السَّولُ بِمَا أَنسَزَلَ إِلَيْهِ مِن رَّبَهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِالسَلَه وَمَلائكَته وَكُتبِه وَرُسُله لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن رُسُله وَقَالُوا سَمَعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لاَ يُكَلِّفُ وَرُسُله إِلَّا وَسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت ﴾ (١) الآية .

وأمته عليه السلام لا يستحلون أن يوجدوا شيئا من الدين غير ما جاء به ، ولا يبتدعون بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ، ولا يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله ، لكن ما قصه عليهم من أخبار الأنبياء وأممهم ، اعتبروا به ، وما حدثهم أهل الكتاب موافقا لما عندهم صدقوه ، وما لم يعلم صدقه ولا كذبه أمسكوا عنه ، وما عرفوا بأنه باطل كذبوه ، ومن أدخل في الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة الهند والفرس واليونان أو غيرهم ، كان عندهم من أهل الإلحاد والابتداع .

وهذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب رسول الله ـ تلك ـ والتابعون ، وهو الذي عليه أثمه الدين لهم في الأمة لسان صدق ، وعليه جماعة المسلمين وعامتهم ومن خرج عن ذلك كان مذموما مدحورا عند الجماعة ، وهو مذهب أهل السنة والجماعة الظاهرين إلى قيام الساعة ، الذين قال فيهم رسول الله \_ تلك \_: « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم حتى تقوم الساعة » (٣) .

وقد يتنازع بعض المسلمين مع اتفاقهم على هذا الأصل الذي هو دين الرسل عموما، ودين محمد \_ ﷺ خصوصا، ومن خالف هذا الأصل كان عندهم ملحدا مذموما.

ليسوا كالنصاري الذين ابتدعوا ، دينا ما قام به أكابر علمائهم وعُبادهم ، وقاتل عليه ملوكهم ، ودان به جمهورهم ، وهو دين ليس هو دين المسيح ولا دين غيره من الأنبياء .

والله سبحانه أرسل رسله بالعلم النافع ، والعمل الصالح ، فمن اتبع الرسل حصل له سعادة الدنيا والآخرة ، وإنما دخل في البدع من قصر في اتباع الأنبياء علما وعملا .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٣٦، ١٣٧. (٢) سورة البقرة ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) (صحيح) مسلم والبخاري وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير.

ولما بعث الله محمداً معلى الهدى ودين الحق ، تلقى ذلك عند المسلمون [ من أمته (١) ] فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد ، أخذوه عن نبيهم كما ظهر لكل عاقل أن أمته أكمل الأمم في جميع الفضائل العلمية ، ومعلوم أن كل كمال في الفرع المتعلم هو في الأصل المعلم وهذا يقتضى أنه عليه السلام كان أكمل الناس علما ودينا .

وهذه الأمور توجب العلم الضرورى بأنه كان صادقا فى قوله: « إنى رسول الله إليكم جميعا » لم يكن كاذبا مفتريا ، فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو من خيار (٢) الناس وأخبتهم إن كان صادقا ، أو من هو من أشر الناس وأخبتهم إن كان كاذبا ، وما ذُكر من كمال علمه ودينه يناقض الشر والخبث والجهل ، فتعين أنه متصف بغاية الكمال فى العلم والدين ، وهذا يستلزم أنه كان صادقا فى قوله: ﴿ إلى رسول الله إليكم جميعا ﴾ .

لأن الذي لم يكن صادقا إما أن يكون متعمد للكذب أو مخطئاً ، والأول يوجب أنه كان ظالما غاوياً ، والثاني يقتضى أنه كان جاهلا ضالا ، ومحمد - ﷺ كان علمه ينافي جهله ، وكمال دينه ينافي تعمد الكذب ، فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه لم يكن يتعمد الكذب ولم يكن جاهلا يكذب بلا علم ، وإذا انتفى هذا وذاك تعين أنه كان صادقا عالما الكذب ولم يكن جاهلا يكذب بلا علم ، وإذا انتفى هذا وذاك تعين أنه كان صادقا عالما بأنه صادق ، ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين بقوله تعالى : ﴿وَالسَّجْمِ إِذَا هَوْيُ نَ مَا صَادَقا عالما عَلَى صَاحَكُمْ وَمَا غَرَى ثَ وَهَا يَنطقُ عَنِ الْهُوى ثَ إِنْ هُو إِلاَّ وَحَي يُوحَى ﴾ (٣) . وقال تعالى عن الملك الذي جاء به : ﴿ وَمَا صَاحِكُم بِمَجْنُون آ وَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفْقِ الْمُبِينِ آ وَمَا هُو بَقُولُ شَيطان رَّجيم (١٤ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفْقِ الْمُبِينِ (٢٠ وَمَا هُو بَقُولُ شَيطان رَّجيم (١٤ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفْقِ الْمُبِينِ (٢٠ وَمَا هُو بَقُولُ شَيطان رَّجيم (١٥ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَ أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُ هُو كُلُ اللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) أ : من هو خيار الناس .

<sup>(</sup>۱)من ت .

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير: ١٩ - ٢٧.

<sup>(</sup>٣) النجم : ١ -- ٤ ،

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ٢٢١ ـ ٢٢٣

بين سبحانه أن الشيطان إنما يَنزل على من يناسبه ليحصل به غرضه ، فإن الشيطان يقصد الشر ، وهو الكذب والفجور ، ولا يقصد الصدق والعدل فلا يقترن إلا بمن فيه كذب ، إما عمداً وإما خطأ ، وفجور أيضا ، فإن الخطأ في الدين هو من الشيطان أيضا ، كما قال ابن مسعود لما سئل عن مسألة : أقول فيها برأيي ، فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه .

فإن رسول الله برىء من تنزل الشياطين عليه في العمد والخطأ . بخلاف غير الرسول فإنه قد يخطىء ويكون خطؤه معفوراً له ، فإذا لم يعرف له خبر أخبر به كان فيه مخطئا ولا أمرُ به كان فيه فاجراً ، عُلمَ أن الشيطان لم ينزل عليه وإنما ينزل عليه ملك كريم ، ولهذا قال في الآية الأخرى عن النبي : ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولُ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُو بِقُولُ شَاعِرِ قَليسلاً مَا تُومِئُونَ ۞ وَلا بِقُولُ كَاهِنِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ۞ تَنزِيلٌ مِن رَّبِ الْعَالَمِين ﴾ (١) .

انتهى ما ذكره .

وهذا عين ما أورده بحروفه .

(١)الحاقة : ٤٠ـ٣٦

## باب

وأما دلائل النبوة الحسية ، أعنى المشاهدة بالأبصار ، فسماوية وأرضية ومن أعظم ذلك كله انشقاق القمر المنير فرقتين .

قال الله تعالى : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَقِرٌ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الأَنبَاءِ مَا فِيسِيهِ مُسْتَقِرٌ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الأَنبَاءِ مَا فِيسِيهِ مُزْدَجَرٌ ۞ حَكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النَّذُرُ ﴾ (١) .

وقد اتفق العلماء مع بقية الأئمة على أن انشقاق القمر كان في عهد رسول الله \_ ﷺ \_ وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند الأمة .

## رواية أنس بن مالك:

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن قَتادة ، عن أنس قال : سأل أهلُ مكة النبي \_ تلك المناعة وأنشق القمر بمكة فرقتين ، فقال : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ اللَّهُمَر ﴾ .

ورواه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق .

وقال البخارى: حدثنى عبد الله بن عبد الوهاب ، حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا سعيد بن أبى عروبُة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، أن أهل مكة سألوا رسول الله على ال

وأخرجاه في الصحيحين من حديث شيبان ، عن قتادة ، ومسلم من حديث شعبة عن قتادة .

<sup>(</sup>١)سورة القمر : ١ ـ ٥ .

<sup>(</sup>۲) الحديث في صحيح البخاري باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ آية فأراهم انشقاق القمر : حدثني عبد الله بن محمد حدثنا يونس ، حدثنا شيبان ، عن قتادة النح وفي طريق أخرى : وقال لى خليفة : حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة النح . ورواية أنس التي ذكرها هنا في البخارى : « فأراهم انشقاق القمر » انظر صحيح البخارى ٢ / ٢٠٤ الأميرية .

# رواية جبير بن مُطعم :

قال أحمد: حدثنا محمد بن كثير ، حدثنا سليمان بن بكير ، عن حُصَين بن عبد الرحمن ، عن محمد بن جبير بن مُطعم عن أبيه قال : انشق القمر على عهد رسول الله \_ على المحمد على على على على الله \_ على الله \_ على الله محمد . على الله على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل ، فقالوا : سحر أنا محمد . فقالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس (١) .

تفرد به أحمد . ورواه ابن جرير والبيهقى من طرق ، عن حُصين بن عبد الرحمنِ به . رواية حُذَيْفة بن اليمان :

قال أبو جعبفر بن جَرِير : حدثنى يعقوب ، حدثنى ابن عُليّة ، أخبرنا عطاء بن السائب، عن أبى عبا الرحمن السُّلمى ، قال : نَزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ ، فجاءت الجمعة فحضر أبى وحضرت معه ، فخطبنا حذيفة فقال . إن الله تعالى يقول : ﴿ اقْتَرَبَتِ المسَّاعَةُ وَانشَقَى الْقَمَر ﴾ ألاوإن الساعة قد اقتربت ، ألا وإن القمر قد انشق ، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق ، ألا وإن اليوم لمضمار وغدا السبّاق .

فقلت أيي: أتَستَبق الناسُ غداً؟ فقال: يا بنى إنك لجاهل، وإنما هو السباق بالأعمال.

ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرها فخطب حذيفة ، فقال : ألا إن الله يقول : (اقْتَرُبُتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَر ﴾ ألا وإن الدنيا قد آذنَت بفراق .

[ ورواه أبو زُرُعة الرازى في كتاب « دلائل النبوة » من غير وجه عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن ، عن حُذَيفة . فذكر نحوه ، وقال : ألا وإن القمر قد انشق على عهد رسول الله على الله عليه وسلم . ] (٢) ألا وإن اليوم المضمار وغداً السباق ، ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة .

### رواية عبد الله بن عباس:

قال البخاري : حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا بكر ، عن جعفر ، عن عراك بن مالك

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه البخاري ٣٦٣٦.

<sup>(</sup>٢) من ت .

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال : انشق القمر في زمان النبي \_ صلى الله عليه وسلم-.

ورواه البخاري أيضا ومسلم من حديث بكر بن مضر ، عن جعفر بن ربيعة به .

### طرق أخرى عنه :

قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا داود بن أبى هند ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، فى قوله : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانسَقُ الْقَمَرُ ۞ وَإِن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، فى قوله : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانسَقُ الْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرُوا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ۞ وَكَذَّبُوا وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ ﴾ قال : قد مضى ذلك ، كان قبل الهجرة انشق القمر حتى رأوا شقَّيه (٢) .

وروى العَوُّفي عن ابن عباس نحواً من هذا .

وقد روى من وجه آخر عن ابن عباس. فقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد ابن عمرو البزار، حدثنا محمد بن يحيى القطيعى، حدثنا محمد بن بُكير، حدثنا ابن جُريج عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كُسف القمر على عهد رسول عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كُسف القمر على عهد رسول الله على الله من الله من القمر، فنزلت: ﴿ اقْتَرَبَت السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ١٠ وَإِن يَرُواْ آيَةُ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْر مُسْتَمِرٌ ٢٠ وَكُذَبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَكُلُّ أَمْر مُسْتَقِر ﴾.

وهذا سياق غريب .

وقد يكون حصل للقمر مع انشقاقه كسوف ، فيدل على أن انشقاقه إنما كان في ليالي إبداره ، والله أعلم .

# رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب:

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا العباسى بن محمد الدُّورى: حدثنا وهب بن جرير، عن شُعبة، عن الأعمش، [عن مجاهد (١)] عن عبد الله بن عمر [بن

<sup>(</sup>١) من ت ،

الخطاب (١) ] في قوله : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَر ﴾ .

قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله على . انشقُ فَلْقتين ، فلقة من دون الجبل (٢) وفلقة من خلف الجبل فقال رسول الله على .

وهكذا رواه مسلم والترمذي من طرق ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن مجاهد . قال مسلم كرواية مجاهد ، عن أبي مُعمر ، عن ابن مسعود ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

#### رواية عبد الله بن مسعود:

قال الإمام أجمد: حدثنا سفيان ، عن أبى نَجيح ، عن مجاهد ، عن أبى مَعْمَر ، عن ابن مسعود ، قال : انشق القمر على عهد رسول الله \_ عليه لله معتمى نظروا إليه ، فقال رسول الله \_ عليه ـ : اشهدوا (١).

ورواه البخاري ومسلم من حليث سفيان بن عُيّينة ، وأخرجاه من حديث الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي معمر ، عبد الله بن سَخْبرة ، عن ابن مسعود به .

قال البخاري : وقال أبو المضُّحي ، عن مسروق ، عن عبد الله بمكة .

وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده أبو داود الطيالسي في مسنده ، فقال : حدثنا أبو عَوَانة ، عن المغيرة ، عن أبي الضّحي ، عن مسروق عن عبد الله بن مسعود ، قال : انشق القمر على عهد رسول الله معلله معلله فقالت قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة . قال : فجاء فقالوا: انظروا ما يأتينا به السفّار ، فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . قال : فجاء السفّار فقالوا ذلك (٢) .

وروى البيهقى عن الحاكم ، عن الأصم ، عن ابن عباس الدُّورى ، عن سعيد بن سليمان ، عن هشام ، عن معيرة ، عن أبي الضُّحَى ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال :

<sup>(</sup>١) من ت . .

<sup>(</sup>٢) أ : من وراء الجبل .

<sup>(</sup>٣) ( صحيح ) دلائل النبوة ٢ / ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤) ( صحيح ) مسند الإمام أحمد ٣٥٨٣ .

<sup>(</sup>٥) البيهقي في الدلائل ٢٦٦٢ .

انشق القمر بمكة حتى صار فرقسين ، فقالت كفار قريش أهل مكة : هذا سِحْر سحَركم به ابن أبي كبشة ، انظروا المسافرين ، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدَق ، وإن كانوا لم يروا ما رأيتم فهر سحر سحركم به . قال : فسئل السُفار ــ وقدموا من كل وجهه فقالوا : رأيناه (١) .

ورواه ابن جرير من حمديث المغيرة وزاد : فأنزل الله : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشُقُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَ الْقَمَرِ ﴾ .

وقال الإمام أحمد: حدثنا مؤمَّل ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله ، قال : انشق القمر على عهد رسول الله م على مد الله ، قال : انشق القمر على عهد رسول الله م على مد الله ، قال : انشق القمر على عهد رسول الله م على القمر (٢) .

وروى ابن جرير عن يعقوب الدورى عن ابن عُليَّة ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، قال : نُبئت أن ابن مسعود كان يقول : لقد انشق القمر .

ففى صحيح البخارى عن ابن مسعود أنه كان يقول: خمسٌ قد مضين: الروم، واللزام (٣)، والبطشة والدخان والقمر. في حديث طويل عنه مذكور في تفسير سورة الدخان

[ وقال أبو زُرُعة في الدلائل: حدثنا عبد الرحُمن بن إبراهيم الدمشقى ، حدثنا الوليد ، عن الأوزاعي ، عن ابن بُكير ، قال: انشق القمر بمكة والنبي - اللهجرة فخرَّ شقتين فقال المشركون: سحره ابن أبي كبشة .

وهذا مرسل من هذا الوجه (٤) ] .

\* \* \*

فهذه طرق عن هؤلاء الجماعة من الصحابة ، وشهرة هذا الأمر تُغْنى عن إسناده مع وروده في الكتاب العزيز .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۷ / ۱۸۲ .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) المسند للإمام أحمد ٣٩٢٤.

<sup>(</sup>٣) اللزام: الهلاك وقيل الأسر.

<sup>(</sup>٤) من ت .

وما يذكره بعض القُصاص من أن القمر دخل في جيب النبي ـ ﷺ ـ وخرج من كمه ، ونحو هذا الكلام فليس له أصل يُعتمد عليه .

والقمر في حال انشقاقه لم يزايل السماء بل انفرق باثنتين ، وسارت إحداهما حتى صارت وراء جبل حراء ، والأخرى من الناحية الأخرى ، وصار الجبل بينهما ، وكلتا الفرقتين في السماء ، وأهل مكة ينظرون إلى ذلك ، وظن كثير من جهلتهم أن هذا شيء سُحرت به أبصارهم ، فسألوا من قدم عليهم من المسافرين فأخبروهم بنظير ماشاهدوه ، فعلموا صحة ذلك وتيقنوه .

## فإن قيل: فلم لم يُعرف هذا في جميع أقطار الأرض

فالجواب : ومن ينفى ذلك ؟ ولكن تطاول العهد والكفرة يجحدون بآيات الله ، ولعلهم لما أخبروا أن هذا كان آية لهذا النبى المبعوث ، تداعت آراؤهم الفاسدة على كتمائه وتناسيه ، على أنه قد ذكر غير واحد من المسافرين أنهم شاهدوا هيكلا بالهند مكتوباً عليه أنه بُنى في الليلة التي انشق القمر فيها .

ثم لما كنان انشقاق القدر ليلاً قد يخفى أمرُه على كثير من الناس لأمور مانعة من مشاهدته في تلك الساعة ، من غيوم متراكمة كانت تلك الليلة في بلدانهم ، ولنوم كثير منهم ، أو لعله كان في أثناء الليل حيث ينام كثير من الناس ، وغير ذلك من الأمور . والله أعلم .

وقد حررنا هذا فيما تقدم في كتابنا التفسير.

非非特殊

فأما حديث زد الشمس بعد مغيبها: فقد أنبأني شيخنا المسند الرَّحُلَة بهاء الدين القاسم بن المظفر بن تاج الأمناء بن عساكر [ إذناً و(١) ] قال: أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عساكر المشهور بالنَّسابة ، قال: أخبرنا أبو المظفر بن القُشيري وأبو القاسم المستَّملي ، قالا حدثنا أبو عثمان المحبر (٢) ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن

<sup>(</sup>۱) من ت .

<sup>(</sup>۲) أ : البحيرى .

الحسن الدَّندانقانى (۱) بها ، أخبرنا محمد بن أحمد بن محبوب ، وفى حديث ابن القشيرى : حدثنا أبو العباس المحبوبى حدثنا سعد بن مسعود . ح . قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر أخبرنا أبو الفتح الماهانى ، أخبرنا شجاع بن على ، أخبرنا أبو عبد الله بن منده ، أخبرنا عثمان بن أحمد التّيسى (۲) أخبرنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال : حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن إبراهيم بن الحسن ، زاد أبو أمية بن الحسن ، عن فاطمة بنت الحسين ، عن أسماء بنت عميس ، قالت : كان رسول الله على وحتى إليه ورأسه فى حجر على ، فلم يصل العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله على على أبو أمية : صليت ياعلى ؟ قال : لا . قال رسول الله على أبو أمية : رسولك ، أمية : فقال النبى على اللهم إنه كان فى طاعتك وطاعة نبيك . وقال أبو أمية : رسولك ، فاردُدْ عليه الشمس . قالت أسماء : فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ماغربت (۲) .

وقد رواه الشيخ أبو الفرج بن الجَوزى في الموضوعات من طريق أبي عبد الله بن مَنْدَه، كما تقدم، ومن طريق أبي جعفر العقيلي: حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عمار بن مطر، حدثنا فُضَيل بن مرزوق فذكره.

ثم قال : وهذا حديث موضوع ، وقد اضطرب الرواة فيه ، فرواه سعيد بن مسعود عن عبيد الله بن موسى ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن على بن الحسن ، عن فاطمة بنت على عن أسماء .

وهذا تخليط في الرواية . قال : وأحسد بن داود ليس بشيء ، قال الدارقطني : متروك كذاب . وقال ابن حبّان : كان يضع الحديث . وعمار بن مطر قال فيه العقيلي : كان يحدّث عن الثقات بالمناكير . وقال ابن عدى : متروك الحديث . قال : وفُضيَل بن مرزوق قد ضعّفه يحيى . وقال ابن حبان : يروى الموضوعات ويخطىء عن الثقات .

وبه قال الحافظ بن عساكر . قال : وأخبرنا أبو محمد ، عن طاوس ، أخبرنا عاصم ابن الحسن ، أخبرنا أبو عمرو بن مهدى ، أخبرنا أبو العباس بن عقدة ، حدثنا أحمد بن يحيى الصوفى ، حدثنا عبد الرحمن بن شريك ، حدثنى أبى ، عن عروة بن عبد الله بن قُشير قال : دخلت على فاطمة بنت على فرأيت فى عنقها خرزة ، ورأيت فى يديها مَسكتين (٤)

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الدندانقان وهي بليدة عند مر وخرج منها جماعة من المحدثين . اللباب ١ / ٢٢٦ .

 <sup>(</sup>٢) نسبة إلى تنيس بلدة بديار مصر . (٣) موضوع . (٤) الملكة : القطعة من الجلد .

غليظتين ـ وهي عجوز كبيرة ـ فقلت لها: ماهذا؟ فقالت: إنه يكره للمرأة أن تتشبه بالرجال

ثم حدثنى أن أسماء بنت عُميس حدثتها أن على بن أبى طالب دفع إلى النبى ـ تلكي ـ وقد أوحى إليه فجلله بثوبه ، فلم يزل كذلك حتى أدبرت الشمس يقول : غابت أو كادت أن تغيب ، ثم إن نبى الله \_ تلكي ـ سُرّى عنه فقال : أصليت ياعلى ؟ قال : لا . فقال النبى \_ تلكي \_ : واللهم رُد على على الشمس ». فرجعت حتى بلغت نصف المسجد ، قال عبد الرحمن : وقال أبى حدثنى موسى الجهنى نحوه (١) .

ثم قال الحافظ ابن عساكر : هذا حديث مُنكر ، وفيه غير واحد من المجاهيل .

وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزى في الموضوعات : وقد روى ابن شاهين هذا الحديث عربرابن عُقدة فذكره ، ثم قال : وهذا باطل ، والمتهم به ابن عُقدة ، فإنه كان رافضيا يحدّث بمثالب الصحابة .

قال الخطيب : حدثنا على بن محمد بن نصر ، سمعت حمزة بن يوسف يقول : كان ابن عُقدة بجامع براثا يُمْلي مَثَالبَ الصحابة أو قال : الشيخين ، فتركته .

وقال الدارقطني : كان ابن عقدة رجل سوء ، وقال ابن عَدى : سمعت أبا بكر بن أبى غالب يقول : ابن عقدة لايتديَّن بالحديث ، لأنه كان يحمل شيوخا بالكوفة على الكذب فيسوى لهم نسخا ويأمرهم أن يرووها ، وقد تبيّنا كذبه من عند شيخ بالكوفة .

وقال الحافظ أبو بشر الدولابي في كتابه « الذرَّية الطاهرة » : حدثنا إسحاق بن يونس ، حدثنا سُويد بن سعيد ، حدثنا المطَّلب بن زياد ، عن إبراهيم بن حيان ، عن عبد الله بن حسن ، عن فاطمة بنت الحسين ، عن الحسين قال : كان رأس رسول الله - عَلِيه . فل كر الحديث بنحو ماتقدم (٢) .

وإبراهيم بن حبان هذا تركه الدارقطني وغيره .

وقال محمد بن ناصر البغدادي الحافظ: هذا الحديث موضوع.

<sup>(</sup>١) ( موضوع ) راجع ما كتبه ابن كثير في ذلك .

<sup>(</sup>٢) ( موضوع ) , .

قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي : وصدَق ابن ناصر .

وقال ابن الجوزى: وقد رواه ابن مردويه من طريق حديث داود فَرَاهيج (١) عن أبى هريرة ، قال : نام رسول الله \_ ﷺ ورأسه في حجر على ، ولم يكن صلى العصر حتى غربت الشمس ، فلما قام رسول الله دعا له فردَّت عليه الشمس حتى صلى ثم غابت ثانية .

ثم قال : وداود ضعَّفه شُعبة .

ثم قال ابن الجوزى: ومن تَغْفيل واضع هذا الحديث أنه نظر إلى صورة فضيلة ولم يتلمح الفائدة ، فرجوع الشمس صارت قضاء ، فرجوع الشمس لايعيدها أداء .

وفي الصحيح عن رسول الله ـ على أن الشمس لم تُحبس على أحد إلا ليوشع .

قلت : هذا الحديث ضعيف ومنكر من جميع طرقه ، فلا تخلو واحدة منها عن شيعى ومجهول الحال ، أو شيعى ومتروك ، ومثل هذا الحديث لايُقبل فيه خبر واحد إذا اتصل سنده ، لأنه من باب ماتتوفر الدواعى على نقله ، فلابد من نقله بالتواتر أو الاستفاضة ، لا أقل من ذلك .

ونحن لا ننكر هذا في قدرة الله تعالى وبالنسبة إلى جناب رسول الله على فقد ثبت في الصحيح أنها رُدَّت ليوشع بن نون ، وذلك يوم حاصر بيت المقدس ، واتفق ذلك في آخر يوم الجمعة ، وكانوا لا يقاتلون يوم السبت ، فنظر إلى الشمس وقد تضيفت للغروب فقال: إنك مأمورة ، وأنا مأمور ، الملهم احبسها على فحبسها الله عليه حتى فتحوها (٢) .

ورسول الله ـ على أعظم جاها وأجل منصبا وأعلى قدراً من يوشع بن نون ، بل من سائر الأنبياء على الإطلاق ، ولكن لانقول إلا ماصح عندنا [عنه (٣)] ولا نُسند إليه ماليس بصحيح ، ولو صح ، لكنا من أول القائلين به ، والمعتقدين له وبالله المستعان .

<sup>(</sup>١) الأصل : ابن واهج . وهو تحريف . وما أثبته عن ميزان الاعتدال ٢ / ١٩ .

<sup>(</sup>٢) ( صحيح ) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) من ت .

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن حاتم بن زَنْجَويه البخارى في كتابه: « إثبات إمامة أبي بكر الصديق » : فإن قال قائل من الروافض : إنَّ أفضل فضيلة لأبي الحسن وأدل [دليل (۱)] على إمامته ماروى عن أسماء بنت عُميس قالت : كان رسول الله عَلَّه يوحى اليه ورأسه في حجر على بن أبي طالب ، فلم يصل العصر حتى فربت الشمس فقال رسول الله \_ تلك له على : صليت ؟ قال : لا . فقال رسول الله : اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس . قالت أسماء : فرأيتها غربت ثم طلعت بعد ماغربت (٢) .

قيل له: كيف لنا لو صح هذا الحديث؟ فنحتج على مخالفينا من اليهود والنصارى ، ولكن الحديث ضعيف جداً لا أصل له ، وهذا بما كسبت أيدى الروافض ، ولو رُدَّت الشمس بعد ماغربت لرآها المؤمن والكافر ونقلوا إلينا أن في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا رُدَّت الشمس بعد ماغربت .

ثم يقال للروافض: أيجوز أن تُرد الشمس لأبي الحسن حين فاتته صلاة العصر، ولا ترد لرسول الله ولجميع المهاجرين والأنصار وعلى فيهم حين فاتتهم صلاة الظهر والعصر والمغرب يوم الخندق؟

قال: وأيضا مرة أخرى عَرَّس (٣) رسول الله ـ ﷺ ـ بالمهاجرين والأنصار حين قفل من غزوة خيبر. فذكر نومهم عن صلاة الصبح وصلاتهم لها بعد طلوع الشمس

قال : فلم يردّ الليل على رسول الله وعلى أصحابه ، قال : ولو كان هذا فضلاً أعطيه رسولُ الله ، وماكان الله ليمنع رسوله شرفا وفضلاً يعنى أعطيه على بن أبي طالب .

ثم قال: وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى: قلت لمحمد بن عبيد الطنافسى: ماتقول فيمن يقول: رجعت الشمس على على بن أبى طالب حتى صلى العصر؟ فقال: من قال هذا فقد كذّب.

وقال إبراهيم بن يعقوب : سألت يعلى بن عبيد الطنافسي قلت : إن ناساً عندنا يقولون : إن علياً وصيّ رسول الله ـ ﷺ ـ ورجعت عليه الشمس . فقال : كذبُ هذا كله .

<sup>(</sup>۱) من ت .

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) جدا .

<sup>(</sup>٣) عرس: نزل للاستراحة في آخر الليل.

### فصل

# في إيراد طرق هذا الحديث من أماكن متفرقة

وقد جمع فيه أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الحسكاني جزءاً وسماه: مسألة في تصحيح رد الشمس وترغيم النَّواصب الشمس.

وقال: قد روى ذلك من طريق أسماء بنت عُميس وعلى بن أبى طالب ، وأبى هريرة وأبى سعيد الخدرى . ثم رواه من طريق أحمد بن صالح المصرى ، وأحمد بن الوليد الأنطاكى ، والحسن بن داود ، ثلاثتهم عن محمد بن إسماعيل بن أبى فُدَيك ، وهو ثقة ، أخبرنى محمد بن موسى الفطرى المدنى وهو ثقة أيضا ، عن عَون بن محمد ، قال : وهو ابن محمد بن الحنفية ، عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبى طالب ، عن جدتها أسماء بنت عميس ، أن رسول الله - على الظهر بالصهباء من أرض خيبر ثم أرسل عليا في حاجة ، فجاء وقد صلى رسول الله - على الطهر فوضع رأسه في حجر على فلم يحركه حتى غربت الشمس ، فقال رسول الله - على اللهم إن عبدك عليا احتبس نفسه يحركه حتى غربت الشمس ، فقال رسول الله - على الخير اللهم إن عبدك عليا احتبس نفسه على نبيه فرد عليه شرقها ».

قالت أسماء : فطلعت الشمس حتى رُفعت على الجبال ، فقام على فتوضأ وصلى العصر ثم غابت الشمس (١) .

وهذا الإسناد فيه من يُجهل حاله . فإن عَونا هذا وأمه لايُعرف أمرهما بعدالة وضبط يُقبل بسببهما خبرهما فيما هو دون هذا المقام ، فكيف يَثبت بخبرهما هذا الأمرُ العظيم الذي لم يَرُوه أحدُ من أصحاب الصّحاح ولا السّنن ولا المسانيد المشهورة ؟ فالله أعلم .

ولا ندرى أسمعت أم هذا من جدتها أسماء بنت عميس أم لا .

ثم أورده هذا المصنف (٢) من طريق الحسين بن الحسن الأشقر ، وهو شيعي جلد ، وضعقه غير واحد ، عن الفضيل بن مرزوق ، عن إبراهيم بن الحسين بن الحسن ، عن فاطمة بنت الحسين الشهيد ، عن أسماء بنت عُميس فذكر الحديث .

<sup>(</sup>١) ( ضعيف الإسناد ) .

<sup>(</sup>٢) بالأصل: المص.

قال : وقد رواه عن فُضَيل بن مرزوق جماعة منهم عبيد الله بن موسى . ثم أورده من طريق أبى جعفر الطحاوي من طريق عبد الله .

وقد قدمنا روايتنا له من حديث سعيد بن مسعود وأبى أمية الطَّرْسوسى ، عن عبيد الله بن موسى العَبْسى ، وهو من الشيعة . ثم أورده هذا المصنَّف من طريق أبى جعفر العقيلى، عن أحمد بن داود ، عن عمار بن مطر ، عن فضيل بن مرزوق . والأغر الرقاشى ويقال الرواسى أبو عبد الرحمن الكوفى مولى بنى عنزة ، وثَّقه الثورى وابن عينة .

وقال أحمد: لا أعلم إلا خيراً . وقال ابن مَعِين : ثقة ، وقال مرةً : صالحٌ ولكنه شديد التشيع ، وقال مرةً : لا بأس به .

وقال أبو حاتم : صدوق صالح الحديث يُبهم كثيراً يكتب حديثه و لا يحتج به .

وقال عثمان بن سعيد الدارمي : يقال : إنه ضعيف .

وقال النسائي : ضعيف ، وقال ابن عدى : أرجو أنه لابأس به .

وقال ابن حبان : مُنْكر الحديث جداً كان يخطىء على الثقات ويروى عن عطية الموضوعات .

وقد روى له مسلم وأهل السنن الأربعة . فمن هذه ترجمته لا يُتهم بتعمد الكذب ، ولكنه قد يتساهل ، ولا سيما فيما يوافق مذهبه ، فيروى عمن لا يعرفه أو يحسن به الظن فيدلس حديثه ويسقطه ويذكر شيخه . ولهذا قال هذا الحديث الذي يجب الاحتراز فيه وتوقّى الكذب فيه : «عن » بصيغة التدليس ، ولم يأت بصيغة التحديث ، فلعل بينهما من يجهل أمره .

على أن شيخه هذا - إبراهيم بن الحسن بن على بن أبى طالب ـ ليس بذلك المشهور في حاله ، لم يرو له أحد من أصحاب الكتب المعتمدة ، ولا روى عنه غير الفضيل بن مرزوق هذا ويحيى بن المتوكل ، قاله أبو حاتم وأبو زُرَعة الرازيان ولم يتعرضا لجرح ولا تعديل .

وأما فاطمة بنت الحسين برعلى بن أبى طالب وهى أخت زين العابدين فحديثها مشهور ، وروى لها أهل السنن الأربعة ، وكانت فيمن قُدم به مع أهل البيت بعد مقتل أبيها إلى دمشق ، وهي من الثقات ، ولكن لايُدرى أسمعت هذا الحديث من أسماء أم لا؟ فالله أعلم .

#### 张张张张

ثم رواه هذا المصنف من حديث أبى حفص الكنانى: حدثنا محمد بن عمر القاضى هو الجعابى (١)، حدثنى محمد بن القاسم بن جعفر العسكرى من أصل كتابه، حدثنا أحمد ابن محمد بن يزيد بن سليم، حدثنا خلف بن سالم، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان الثورى [عن أشعث أبى الشعثاء، عن أمه، عن فاطمة \_ يعنى بنت الحسين \_ (٢) عن أسماء أن رسول الله \_ على حتى رُدّت عليه الشمس.

وهذا إسناد غريب جداً.

وحديث عبد الرزاق وشيخه الثورى محفوظ عند الأثمة ، لا يكاد يُترك منه شيء من المهمات ، فكيف لم يرو عن عبد الرزاق مثل هذا الحديث العظيم إلا خلف بن سالم بما قبله من الرجال الذين لا يعرفون حالهم في الضبط والعدالة كغيرهم ؟ ثم إن أم أشعث مجهولة . فالله أعلم .

ثم ساقه هذا المصنف من طريق محمد بن مرزوق: حدثنا حسين الأشقر. وهو شيعي وضعيف كما تقدم عن على بن هاشم بن الثّريد وقد قال فيه ابن حبان: كان غالياً في التشيع يروى المناكير عن المشاهير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن على بن الحسين بن الحسن ، عن فاطمة بنت على ، عن أسماء بنت عُميس فذكره . وهذا إسناد لايّثبت .

ثم أسنده من طريق عبد الرحمن بن شريك ، عن أبيه ، عن عروة بن عبد الله ، عن فاطمة بنت على ، عن أسماء بنت عُميس . فذكر الحديث كما قدمنا إيراده من طريق ابن

 <sup>(</sup>١) هو أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن سلم التميمى المعروف بابن الجعابى ، قال فى اللباب : أحد
 الحفاظ المشهورين ومذهبه فى التشيع معروف ولد سنة ٢٨٤ وتوفى سنة ٣٥٥ اللباب ١ / ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) من ت .

عُقدة ، عن أحمد بن يحيى الصوفى ، عن عبد الرحمن بن شريك ، عن عبد الله النخعي .

وقد روى عنه البخارى فى كتاب الأدب وحدث عنه جماعة من الأئمة ، وقال فيه أبو حاتم الرازى : كان واهى الحديث . وذكره ابن حبان فى كتاب الثقات و [قال] : ربما أخطأ وأرَّخ ابن عقدة وفاته سنة سبع وعشرين ومائتين .

وقد قدمنا أن الشيخ أبا الفرج بن الجوزى قال: إنما أتّهم بوضعه أبا العباس بن عقدة، ثم أورد كلام الأثمة فيه بالطعن والجرح وأنه كان يسوى النسخ للمشايخ فيرويهم إياها. والله أعلم.

قلت : في سياق هذا الإسناد عن أسماء أن الشمس رجعت حتى بلغت نصف المسجد وهذا يناقض ماتقدم من أن ذلك كان بالصهباء من أرض خيبر ، ومثل هذا يوجب توهين الحديث وضعفه والقَدَّح فيه .

ثم سرده من حديث محمد بن عمر القاضى الجعابى ، حدثنا على بن العباس بن الوليد ، حدثنا عبّاد بن يعقوب الرَّواجنى (١) ، حدثنا على بن هاشم ، عن مصباح ، عن عبد الله بن الحسن - أبى جعفر - عن حسين المقتول ، عن فاطمة ، عن أسماء بنت عُميس ، قالت : لما كان يوم شغل على لمكانه من قَسْم المغنم حتى غربت الشمس أو كادت ، فقال رسول الله - على - أما صليت ؟ قال : لا فدعا الله فارتفعت الشمس حتى توسطت السماء ، فصلى على ، فلما غربت الشمس سمعت لها صرير كصرير المنشار في الحديد »

وهذا أيضا سياق مخالف لما تقدم من وجوه كثيرة ، مع أن إسناده مُظلم جداً ، فإن مصباحا هذا لايُعرف ، وكيف يروى الحسين بن على المقتول شهيداً ، عن واحد عن واحد عن أسماء بنت عميس ؟! هذا تخبيط إسناداً ومتناً .

ففى هذا أن عليا شُغل بمجرد قَسْم الغنيمة ، وهذا لم يَقُله أحدٌ ، ولا ذهب إلى جواز ترك الصلاة لذلك ذاهب .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن الأثير في اللباب ١ / ٤٧٧ أن نسبة أبي سعيد عباد بن يعقوب البخاري هذا إلى الدواجن بالدال المهملة ، فجعلها الناس الرواجن ، بالراء ، نقلا عن إسماعيل من محمد بن الفضل الأصبهاني ، ولم يسنده إلى أحد . قال : وظني أن الرواجن بطن من بطون القبائل .

وإن كان قد جوز بعض العلماء تأخير الصلاة عن وقتها لعذر القتال ، كما حكاه البخارى عن مكحول والأوزاعي وأنس بن مالك ، في جماعة من أصحابه ، واحتج لهم البخارى بقصة تأخير الصلاة يوم الخندق وأمره عليه السلام - ألا يصلى أحد منهم العصر إلا في بني قريظة .

وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا نُسخ بصلاة الخوف.

والمقصود أنه لم يقل أحد من العلماء أنه يجوز تأخير الصلاة بعذر قسم الغنيمة حتى يُسنّد هذا إلى صنيع على \_رضى الله عنه \_، وهو الراوى عن رسول الله \_ على \_ أن الوسطى هي العصر .

فإن [هذا] ثابتا على مارواه هؤلاء الجماعة (١) ، وكان على متعمدا لتأخير الصلاة لعذر قسم الغنيمة وأقره عليه الشارع ، صار هذا واحده دليلا على جواز ذلك ، ويكون أقطع في الحجة مما ذكره البخارى ، لأن هذا بعد مشروعية صلاة الخوف قطعا ، لأنه كان بخيبر سنة سبع ، وصلاة الخوف شرعت قبل ذلك ، وإن كان على ناسيا حتى ترك الصلاة إلى الغروب فهو معذور ، فلا يحتاج إلى رد الشمس بل وقتها بعد الغروب والحالة هذه إذن ، كما ورد به الحديث . والله أعلم .

وهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث .

ثم إن جعلناه قصة أخرى وواقعة غير ماتقدم ، فقد تَعدَّد رَدُّ الشمس غير مرة ، ومع هذا لم ينقله أحدُ من أئمة العلماء ولا رواه أهلُ الكتب المشهورة ، وتفرد بهذه الفائدة هؤلاء الرواة الذين لا يخلو إسناد منها عن مجهول ومتروك ومتهم . والله أعلم .

#### 非非排

ثم أورد هذا المصنف من طريق أبى العباس بن عقدة: حدثنا يحيى بن زكريا ، حدثنا يعقوب بن سعيد ، حدثنا عمرو بن ثابت قال: سألت عبد الله بن حسن بن حسين بن على بن أبى طالب عن حديث ردّ الشمس على على [ بن أبى طالب عن حديث ردّ الشمس على على [ بن أبى طالب (٢)]: هل يثبت

<sup>(</sup>١) ت : هؤلاء الجهلة .

<sup>(</sup>٢) من ت .

عندكم ؟ فقال لى : ماأنزل الله فى كتابه أعظمُ من رد الشمس . قلت : صدقت جعلنى الله فداك ولكنى أحب أن أسمعه منك ، فقال : حدثنى أبى ــ الحسن ــ عن أسماء بنت عُميس أنسها قالت : أقبل على بن أبى طالب ذات يوم وهو يريد أن يصلى العصر مع رسول الله \_ تلك ـ ، فوافق رسول الله \_ تلك \_ قد أنصرف ونزل عليه الوخى فأسنده إلى صدره [ فلم يزل مُسنده إلى صدره (١) ] حتى أفاق رسول الله \_ تلك \_ فقال : أصليت العصر ياعلى ؟ قال جئت والوحى ينزل عليك ، فلم أزل مُسندك إلى صدرى حتى الساعة .

فاستقبل رسول الله \_ ﷺ \_ القبلة \_ وقد غربت الشمس \_ وقال : ﴿ اللهم إن عليًا كان في طاعتك فاردُدُها عليه . قالت أسماء : فأقبلت الشمس ولها صرير كصرير الرحى حتى كانت في موضعها وقت العصر ، فقام على متمكنا فصلى ، فلما فرغ رجعت الشمس ولها صرير كصرير الرحى ، فلما غابت اختلط الظلام وبدرت النجوم ، (٢) .

وهذا منكر أيضا إسناداً ومتناً ، وهو مناقض لما قبله من السياقات ، وعمرو بن ثابت هذا هو المتهم بوضع هذا الحديث أو سرقته من غيره ، وهو عمرو بن ثابت بن هُرمز البكرى الكوفى مولى بكر بن وائل ، ويعرف بعمرو بن المقدام الحداد ، روى عن غير واحد من التابعين ، وحدث عنه جماعة منهم سعيد بن منصور وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان . قال : تركه عبد الله بن المبارك وقال : لا تحدّثوا عنه فإنه كان يسب السلف ولما مرت به جنازته توارى عنها .

وكذلك تركه عبد الرحمن بن مهدى ، وقال ابن معين والنسائى : ليس بثقة ولا مأمون ولا يُكتب حديثه . وقال مرة أخرى هو وأبو زُرعة وأبو حاتم : كان ضعيفا . زاد أبو حاتم : وكان ردىء الرأى شديد التشيع لا يُكتب حديثه .

وقال البخاري: ليس بالقوى عندهم.

وقال أبو داود: كان من شرار الناس كان رافضيا خبيثا رجل سوء. قال هنا: ولما مات لم أصل عليه لأنه قال: لما مات رسول الله على الله عل

<sup>(</sup>١) من ت .

<sup>(</sup>٢) ( موضوع ).

وقال ابن حبان : يروى الموضوعات [ عن الأثبات ] (١) وقال ابن عدى : والضعف على حديثه بيّن ، وأرّخوا وفاته في سنة سبع وعشرين ومائة .

ولهذا قال شيخنا أبو العباس بن تَيْمية : وكان عبد الله بن حسن وأبوه أجلَّ قَدْراً من أن يحدثًا بهذا الحديث .

#### 按按按

قال هذا المستف المنصف:

وأما حديث أبى هريرة فأخبرنا عقيل بن الحسن العسكرى ، أخبرنا أبو محمد صالح ابن الفتح النسائى ، حدثنا أحمد بن عُمير بن حَوْصاء ، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى، حدثنا يحيى بن يزيد عبد الملك النَّوفلى ، عن أبيه ، حدثنا داود بن فَراهيج ، وعن عمارة ابن برد وعن أبى هريرة . فذكره .

وقال: اختصرته من حديث طويل.

وهذا إسنادٌ مُظلم ، ويحيى بن يزيد وأبوه وشيخه داود بن فراهيج كلهم مضُعُفون وهذا هو الذى أشار ابن الجوزى إلى أن ابن مردويه رواه من طريق داود بن فراهيج عن أبى هريرة ، وضعف داود هذا شُعبة والنسائي وغيرهما . والذي يظهر أن هذا مفتعل من بعض الرواة ، أو قد دخل على أحدهم وهو لا يشعر ، والله أعلم .

قال: وأما حديث أبى سعيد فأخبرنا محمد بن إسماعيل الجرجانى كتابة ، أن أبا طاهر محمد بن على الواعظ أخبرهم: أخبرنا محمد بن أحمد بن متيم ، أخبرنا القاسم بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب: [حدثنى أبى ، عن أبيه محمد ، عن أبيه عبد الله ، عن أبيه عمر قال: (٢) ] قال الحسين بن على ، سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: دخلت على رسول الله \_ الله \_ الماد الحدرى يقول : دخلت على رسول الله \_ الله في حجر على وقد غابت الشمس ، فائتبه النبي \_ الله وقال : ياعلى أصليت العصر ؟ قال : لا يارسول الله ماصليت ، كرهت أن أضع رأسك من حجرى وأنت وجع . فقال رسول الله : ياعلى ادع ياعلى أن ترد

<sup>(</sup>۱) من ت .

<sup>(</sup>٢) من ت .

عليك الشمس . فقال على : يارسول الله ادع أنت وأنا أؤمّن ، فقال : يارب إن علياً في طاعتك وطاعة نبيك ، فاردد عليه الشمس . قال أبو سعيد : فوالله لقد سمعت للشمس صريراً كصرير البكرة حتى رجعت بيضاء نقية (١) .

وهذا إسناد مظلم أيضا ومَتْنه مُنكر ، ومخالف لما تَقَدمه من السياقات ، وكل هذا يدل على أنه ، موضوع مصنوع مفتعل يسرقه هؤلاء الرافضة بعضهم من بعض ، ولو كان له أصل من رواية أبى سعيد لتلقاه عنه كبار أصحابه كما أخرجا في الصحيحين من طريقه حديث قتال الخوارج ، وقصة المخدَّج وغير ذلك من فضائل على .

قال : وأما حديث أمير المؤمنين على فأخبرنا أبو العباس الفَرغاني ، أخبرنا أبو الفضل الشيباني ، حدثنا رجاء بن يحيى الساماني ، حدثنا هارون بن مسلم بن سعيد بسامُرا سنة أربعين ومائتين .

حدثنا عبد الله بن عمرو بن الأشعث ، عن داود بن الكُميت ، عن عمه المستهل بن زيد ، عن أبيه زيد بن سَلْهَب عن جُويرية بنت شهر ، قالت : خرجت مع على بن أبى طالب فقال : ياجويرية إن رسول الله \_ ﷺ كان يوحى إليه ورأسه في حجرى فلدكسر الحديث (٢).

وهذا الإسناد مظلم وأكثر رجاله لا يُعرفون ، والذى يظهر والله أعلم أنه مركب مصنوع مما عملته أيدى الروافض قبّحهم الله ولعن من كذّب على رسول الله مساوع عما عملته أيدى الروافض قبّحهم الله ولعن من كذّب على رسول الله من العذاب والنكال حيث قال وهو الصادق في المقال : « مَن كذّب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار » .

وكيف يَدخل في عقل أحد من أهل العلم أن يكون هذا الحديث يرويه على بن أبى طالب وفيه منْقَبة عظيمة له ودلالة معجزة باهرة لرسول الله على أله لا يُروى عنه إلا بهذا الإسناد المظلم المركب على رجال لا يُعرفون ، وهل لهم وجود في الخارج أم لا ؟ الظاهر والله أعلم لا ، ثم هو عن امرأة مجهولة العين والحال ، فأين أصحاب على الثقات كعبيدة السكماني وشريح القاضى وعامر الشعبى وأضرابهم ، ثم في ترك الأئمة كمالك

<sup>(</sup>١) ( موضوع ).

<sup>(</sup>٢) (موضوع).

وأصحاب الكتب الستة وأصحاب المسانيد والسنن والصحاح والحسان رواية هذا الحديث وإيداعه في كتبهم أكبر دليل على أنه لا أصل له عندهم وهو مفتعل مأفوك بعدهم.

وهذا أبو عبد الرحمن النّسائى قد جمع كتابا فى خصائص على بن أبى طالب ولم يذكره ، وكذلك لم يروه الحاكم فى مستدركه وكلاهما يُسب إلى شىء من التشيّع ولا رواه من رواه من الناس المعتبرين إلا على سبيل الاستغراب والتعجب ، وكيف يقع مثل هذا نهاراً جَهرة ، وهو مما تتوافر الدواعى على نقله ، ثم لايروى إلا من طرق ضعيفة منكرة ، وأكثرها مركبّة موضوعة ، وأجود مافيها ماقدمناه من طريق أحمد بن صالح المصرى عن ابن أبى فُديك ، عن محمد بن موسى الفطرى ، عن عون بن محمد ، عن أمه أم جعفر ، عن أسماء على مافيها من التعليل الذى أشرنا إليه فيما سلف .

وقد اغتر بذلك أحمد بن صالح\_رحمه الله\_ومال إلى صحته ، ورجح ثبوته .

قال الطحاوى فى كتابه مشكل الحديث: عن على بن عبد الرحمن عن أحمد بن صالح المصرى أنه كان يقول: لا ينبغى لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء فى رد الشمس، لأنه من علامات النبوة. وهكذا مال إليه أبو جعفر الطحاوى أيضا فيما قيل.

ونقل أبو القاسم الحَسكاني هذا عن أبي عبد الله البصرى المتكلم المعتزلي أنه قال: عُودُ الشمس بعد مغيبها آكدُ حالاً فيما يقتضي نقله ، لأنه وإن كان فضيلة لأمير المؤمنين فإنه من أعلام النبوة ، وهو مقارن لغيره في فضائله في كثير من أعلام النبوة .

وحاصل هذا الكلام يقتضى أنه كان ينبغى أن يُنقل هذا نقلا متواتراً ، وهذا حقُ لو كان الحديث صحيحا ، ولكنه لم يُنقل كذلك ، فدل على أنه ليس بصحيح في نفس الأمر والله أعلم .

قلت : والأثمة في كل عصر ينكرون صحة هذا الحديث ويردونه ويبالغون في التشنيع على رواته ، كما قدمنا عن غير واحد من الحافظ ، كمحمد ويعلى بن عبيد الطنافسيين ، وكإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني خطيب دمشق ، وكأبي بكر محمد بين حاتم البخارى المعروف بابن زنجويه ، وكالحفاظ أبي القاسم بن عساكر والشيخ أبي الفرج بن

الجوزى ، وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين ، وممن صرح بأنه موضوع شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى والعلامة أبو العباس بن تيمية

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابورى: قرأت على قاضى القضاة أبى الحسن محمد بن صالح الهاشمى ، حدثنا عبد الله بن الحسين بن موسى ، حدثنا عبد الله بن على [بن] (١) المدينى قال: سمعت أبى يقول: خمسة أحاديث يروونها ولا أصل لها عن رسول الله معلى على : لوصدق السائل ماأفلح من ردّه ، وحديث لا وجع إلا وجع العين ولا غم إلا غم الدين ، وحديث إن المسمس ردّت على على بن أبى طالب ، وحديث : أنا أكرم على الله من أن يدَعنى تحت الأرض مائتى عام ، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم إنهما كانا يَغْتابان .

والطحاوى ـ رحمه الله ـ وإنكان قد اشتبه عليه أمره فقد روى عن أبى حنيفة ـ رحمه الله ـ إنكاره والتهكم بمن رواه .

قال أبو العباس بن عقدة: حدثنا جعفر بن محمد بن عمير ، حدثنا سليمان بن عَبَّاد ، سمعت بشار بن ذَرَّاع قال: لقى أبو حنيفة محمد بن النعمان فقال: عمن رويت حديث ردّ الشمس ؟ فقال: عن غير الذي رويت عنه : يلسارية الجبل!

فهذا أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ وهو من الأثمة المعتبرين وهو كوفى لايئهم على حب على بن أبى طالب وتفضيله بما فضله الله به ورسوله . وهو مع هذا ينكر على راويه . وقول محمد بن النعمان له ليس بجواب بل مجرد معارضة بما لا يُجدى ، أى : أنا رويت فى فضل على هذا الحديث ، وهو وإن كان مستغربا فهو فى الغرابة نظير مارويته أنت فى فضل عمر بن الخطاب فى قوله ياسارية الحبل .

وهذا ليس بصحيح من محمد بن النعمان ، فإن هذا ليس كهذا إسناداً ولا متناً ، وأين مكاشفة إمام قد شهد الشارع له بأنه مُحدَّث بأمر خير من ردَّ الشمس طالعة بعد مغيبها الذي هو أكبر علامات الساعة ؟

والذي وقع ليوشع بن نون ليس ردًّا للشمس عليه ، بل حُبست ساعة قبل غروبها بمعنى تبطأت في سيرها حتى أمكنهم الفتح . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) من ت .

وتقدم ما أورده هذا المصنف من طرق هذا الحديث عن على وأبي هريرة وأبي سعيد وأسماء بنت عُميس ، وقد وقع في كتاب أبي بشر الدولابي في الذرية الطاهرة من حديث الحسين بن على ، والظاهر أنه عنه عن أبي سعيد الخدري كما تقدم . والله أعلم .

وقد قال شيخ الرافضة جمال الدين يوسف بن الحسن الملقب بابن المطهّر الحلي في كتابه في الإمامة الذي رد عليه فيه شيخنا [ العلامة ] (١) أبو العباس بن تيمية قال ابن المطر: التاسع : رجوع الشمس مرتين : إحداهما في زمن النبي ـ ﷺ ـ والثانية بعده .

أما الأولمي فروى جابر وأبو سعيد: أن رسول الله ـ عليه حبريل يوماً يناجيه من عند الله ، فلما تغشاه الوحى توسَّد فخذ أمير المؤمنين ، فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس ، فصلى على العصر بالإيماء ، فلما استيقظ رسول الله علي العصر بالإيماء ، فلما استيقظ رسول الله أن يرد عليك الشمس فتصلى قائما . فدعا فردت الشمس فصلى العصر قائما .

وأما الثانية فلما أراد أن يَعْبر الفرات ببابل اشتغل كثير من الصحابة بدوابهم وصلى لنفسه في طائفة من أصحابه العصر وفات كثيراً منهم ، فتكلموا في ذلك فسأل الله رد المشمس فردت.

قال: وقد نظمه الحميري فقال:

رُدّت الشمسمس لما فمساته حستى تبلج نورُها في وقسسها وعليمه قمد رُدّت ببابل مسرة

وقت الصلاة وقد دنت للمغرب للعصر ثم هوَت هُويٌ الكوكب أخري ومساردت لخلق مُقسرَبُ

قال شيخنا أبو العباس [ ابن تيمية (٢) ] ـ رحمه الله ـ : فَضَل على وولايته وعلوّ منزلته عند الله معلوم ولله الحمد بطرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني لايحتاج معها إلى مالا يُعلم صدقه أو يعلم أنه كذب ، وحديث رد الشمس قد ذكره طائفة كأبي جعفر الطحاوي والقاضي عياض وغيرهماً وعدّوا ذلك من معجزات رسول الله ـ عليه ـ ، لكن المحققين من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع .

<sup>(</sup>۱)من ت .

ثم أورد طرقه واحدة [ واحدة (١) ] كما قدمنا وناقش أبا القاسم الحسكاني فيما تقدم ، وقد أوردنا كل ذلك وزدنا عليه ونقصنا منه . والله الموفق .

واعتذر عن أحمد بن صالح المصرى في تصحيحه [ هذا الحديث ] (٢) بأنه اغترَّ بسنده، وعن الطحاوى بأنه لم يكن عنده نقلٌ جيّد للأسانيد كجهابذة الحفاظ .

وقال في عيون كلامه : والذي يُقْطَع به : أنه كذب مفتعل .

قلت: وإيراد ابن المطهر لهذا الحديث من طريق جابر غريب ، ولكن لم يسنده وفي سياقه مايقتضى أن عليا [هو الذي (٣)] دعا برد الشمس في الأولى والثانية ، وأما إيراده لقصة بابل فليس لها إسناد ، وأظنه والله أعلم من وضع الزنادقة من الشيعة ونحوهم ؛ فإن رسول الله على الله وأصحابه يوم الخندق قد غربت عليهم الشمس ولم يكونوا صلوا العصر بل قاموا إلى بُطحان ، وهو واد هناك ، فتوضأوا وصلوا العصر بعد ماغربت الشمس ، وكان على أيضا فيهم ولم تُرد لهم ، وكذلك كثير من الصحابة الذين ساروا إلى بني قريظة فاتتهم العصر يومثذ حتى غربت الشمس ولم ترد لهم ، وكذلك لما نام رسول الله وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس صلوها بعد ارتفاع النهار ولم يُرد لهم الليل .

فما كان الله ـ عز وجل ـ ليعطى عليًا وأصحابه شيئا من الفضائل لم يعطها رسول الله ـ اله ـ الله ـ الله

وأما نظم الحميري فليس [ فيه ] حجة ، بل هو كهذيان ابن المطهر ، هذا لا يعلم مايقول من النثر وهذا لايدري صحة ماينظم ، بل كلاهما كما قال الشاعر :

إن كنت أدرى فَعلى بدَّنَهُ من كثرة التخليط أنَّى من أنَّهُ

والمشهور عن على في أرض بابل ما رواه أبو داود \_رحمه الله في سننه عن على ، أنه مرَّ بأرض بابل وقد حانت صلاة العصر فلم يصل حتى جاوزها ، وقال : نهانى خليلى \_ الله أن أصلى بأرض بابل فإنها ملعونة .

 بعد كلام ذكره رادا على من ادعى باطلا من الأمر ، فقال : ولا فرق بين من ادعى شيئا مما ذكرنا لفاضل وبين دعوى الرافضة ردًّ الشمس على على بن أبي طالب مرتين ، حتى ادعى بعضهم أن حبيب بن أوس قال:

فرُدت علينا الشمس والليل راغم بشمس لهم من جانب الخدر تطلعُ نضا ضوءها صبغ الدجنة وانطوى لبهجتها نور السماء المرجع فـــوالله مساأدرى على بدالنا فـرد تت له أم كان في القسوم يوشع

هكذا أورده ابن حزم في كتابه ، وهذا الشعر تظهر عليه الركة والتركيب وأنه مصنوع والله أعلم .

# استسقاء الرسول

ومما يتعلق بالآيات السماوية في دلائل النبوة: استسقاؤه عليه السلام ربه [عز وجل] لأمته حين تأخر المطر، فأجابه إلى سؤاله سريعا بحيث لم ينزل عن منبره إلا والمطر يتحادر على لحيته عليه السلام وكذلك استصحاؤه.

قال البخارى : حدثنا عمرو بن على ، حدثنا أبو قتيبة ، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه قال : سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب :

وأبيض يُستَسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل

قال البخارى: [ وقال أبو على الثقفى (١) عن ] عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه، ربما ذكرتُ قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله ملك ميزاب:

وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثمالُ اليتامى عصمة للأرامل . وهو قول أبي طالب

تفرد به البخارى . وهذا الذي علقه قد أسنده ابن ماجة في سننه ، فرواه عن أحمد بن الأزهر ، عن أبي النضر ، عن أبي عُقيل ، عن عمر بن حمزة ، عن سالم عن أبيه .

وقال البخارى: حدثنا محمد \_ هو ابن سلام \_ حدثنا أبو ضمرة ، حدثنا شريك بن عبد الله بن أبى نمر « أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان وجاه المنبر ، ورسول الله \_ تلكي \_ قائم يخطب ، فاستقبل رسول الله \_ تلكي \_ قائما، فقال : يارسول الله هلكت الأموال ، وتقطعت السبل ، فادع الله لنا يغيثنا ، قال : فرفع رسول الله \_ تلكي \_ يديه فقال : اللهم اسقنا [ اللهم اسقنا ] (٢) .

قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة (٣) ولا شيئا وما بيننا وبين سُلْع من بيت ولا دار ، قال : فطلعت من ورائمه سحابة مثل التُرْس ، فلما توسُّطت السماء انتشرت ثم أمطرت ، قال : والله ما رأينا الشمس ستًا .

<sup>(</sup>١) ليست في صحيح البخاري . باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء .

<sup>(</sup>٢) من ت . (٣) القزعة : القطعة من السحاب .

ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ، ورسول الله على يخطب ، فاستقبله قائما ، وقال يارسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ، ادع الله يمسكها . قال : فرفع رسول الله على الآكام والجبال فرفع رسول الله على الآكام والجبال [ والظراب ] (١) ومنابت الشجر . قال : فأقلعت وخرجنا نمشى في الشمس . قال شريك : فسألت أنسا أهو الرجل الذي سأل أولا ؟ قال : لا أدرى » .

وهكذا رواه البخاري أيضا ومسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن شريك به .

قال: فقام ذلك الرجل أو غيره ، فقال: يارسول الله ادع الله أن يصرفه عنا فقال رسول الله \_ على الله عنا فقال وسول الله \_ على الله عنا فقال علينا . قال : فلقد رأيت السحاب يتقطع يميناً وشمالا يُمطرون ولا يمطر [ أهل ] المدينة ، .

تفرد به البخاري من هذا الوجه .

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة ، عن مالك ، عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر ، عن أنس قال : جاء رجل إلى رسول الله من الحمعة ، فقال : هلكت المواشى وتقطعت السبل ، فادع الله . فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ، ثم جاء فقال : تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشى ، [فادع الله أن يمسكها] فقال : اللهم على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر ، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب .

وقال البخارى: حدثنا محمد بن مقاتل ، حدثنا عبد الله ، حدثنا الأوزاعى ، حدثنا السحاق بن عبد الله بن أبى طلحة الأنصارى ، حدثنى أنس بن مالك قال : « أصابت الناس سنة على عهد رسول الله - على المنبر يوم الجمعة ، فقام أعرابي فقال : يارسول الله ، هلك المال ، وجاع العيال ، فادع الله أن يسقينا .

قال : فرفع رسول الله ـ ﷺ ـ يديه وما في السماء قزعة ، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار سحاب أمثال الجبال ، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته .

<sup>(</sup>١) الظراب: الجبال الصغيرة.

قال : فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى ، فـقام ذلك الأعرابي أو قال غيره ، فقال : يارسول الله تهدم البناء ، وغرق المال فادع الله لنا .

فرفع رسول الله ــ ﷺ ــ يديه فقال : اللهم حُوالينا ولا علينا . قـال : فما جعل رسول الله ـ على ـ يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت حتى صارت المدينة في مثل الحَوْبة (١) وسأل الوادى قناةً شهرا ، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حَدَّث بالجود ، .

ورواه البخاري أيضا في الجمعة ومسلم من حديث الوليد عن الأوزاعي .

وقال البخاري: وقال أيوب بن سليمان: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال ، قال : قال يحيى بن سعيد : « سمعت أنس بن مالك قال : أتى أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله \_ على \_ يوم الجمعة فقال : يارسول الله هلكت الماشية ، هلك العيال هلك الناس. فرفع رسول الله ـ على ـ يديه يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله ـ على ــ يدعون . قال : فيما خرجنا من المسجد حتى مُطرنا فمازلنا نُمطر حتى كانت الجمعة الأخرى ، فأتى الرجل إلى رسول للله ـ ﷺ ـ فقال : يارسول الله بَشْق (٢) المسافر ومُنع الطريق » .

قال البخاري : وقال الأوريسي ـ يعني عبد الله ـ : حدثني محمد بن جعفر ـ هو ابن كثير ـ عن يحيى بن سعيد وشريك ، سمعا أنساعن النبي ـ على ـ رفع يديه حتى رأيتُ بياض إبطيه .

هكذا علَّق هذين الحديثين ولم يسندهما أحد من أصحاب الكتب الستة بالكلية .

وقال البخاري : حدثنا محمد بن أبي بكر ، قال : حدثنا معتمر ، عن عبيد الله ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك قال : « كان النبي \_ مَنْكُ \_ يخطب يوم جمعة فـقام الناس فصاحوا فقالوا : يا رسول الله قحط المطر ، واحمـرت الشجر ، وهلكت البهائم ، فادع الله أن يسقينا . فقال: اللهم اسقنا مرتين. وايم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت مسحابة وأمطرت ، ونزل عن المنبر فصلي .

<sup>(</sup>١) الحوبة . الحفرة المستديرة الواسعة ، أي صار الغيم والسحاب محيطاً بأفاق المدينة .

<sup>(</sup>٢) بشق: قال في النهاية : قال ابن دريد : بشق : أسرع مثل بشك . وقيل : معناه تأخر ، وقيل : حبس ، وقبل : مل ، وقيل : ضعف ، وقال الخطابي : بشق ليس بشيء وإنما هو لثق ، من اللثق : الوحل. وكذا هو في رواية عائشة قالت: فلما رأي لثق الثياب على الناس... وقال غيره: إنما هو بالباء ، من بشقت الثوب وبشكته إذا قطعته في خفة أي قطع بالمسافر . النهاية ١ / ٩٧ .

وقد رواه مسلم من حديث معتمر بن سليمان ، عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري به .

#### 张春张

وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبى عَدى ، عن حُميد قال : سُئل أنس : « هل كان رسول الله ـ عَلَيْهُ ـ يرفع يديه ؟ فقال : قيل له يوم جمعة : يا رسول الله قَحِط المطر ، وهلك المال .

قال : فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه فاستسقى ، ولقد رفع يديه فاستسقى ، ولقد رفع يديه فاستسقى ، ولقد رفع يديه وما نرى فى السماء سحابة ، فما قضينا الصلاة حتى إن الشاب قريب الدار لَيُهمه الرجوع إلى أهله .

قال: فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا: يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبست الركبان.

فتبسم رسول الله .. عَلَيْكَ .. من سُرعة مَلالة ابن آدم وقال : اللهم حوالينا ولا علينا ، قال : فتكشطت عن المدينة » .

وهذا إسناد ثلاثي على شرط الشيخين ولم يخرجوه .

وقال البخارى وأبو داود واللفظ له: حدثنا مُسدَّد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عبد العزيز بن صُهيب ، عن أنس بن مالك ، وعن يونس بن عُبيد ، عن ثابت ، عن أنس رضى الله عنه قال : أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله عنه في أنس يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال : يا رسول الله هلكت الكراع (٢) ، هلكت الشاء فادع الله يسقينا ، فمد يده ودعا .

<sup>(</sup>١) أ: فتكشفت . (٢) الكراع : يريد الماشية .

قال أنس : وإن السماء كمثل الزجاجة ، فهاجت ريح أنشأت سحابا ، ثم اجتمع ، ثم أرسلت السماء عَزاليَها (١) فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا ، فلم تزل تمطر إلى الجمعة الأخرى ، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال : يا رسول الله تهدمت البيوت فادع الله يحبسه . فتبسم رسول الله عليه ـ ثم قال : حوالينا ولا علينا ، فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل.

فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك لأنها تفيد القطع عن أئمة هذا الشأن .

وقال البيهقي: بإسناده من غير وجه إلى أبي معمر سعيد بن خثيم الهلالي ، عن مسلم الملاثي ، عن أنس بن مالك ، قال : جاء أعرابي فقال : يا رسول الله والله لقد أتيناك ، وما لنا بعير يبسط ولا صبى يُطبح وأنشد:

أتيناك والعسلراء يدمى لبسائهسا وقد شغلت أم الصبى عن الطفل (٢) وألقى بكفييه الفيتي لاستكانة من الجوع ضعفاً قائما وهو لا يُخلى ولا شبيء مما يبأكم المنباس عسدنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفُسل (٣) وأين قسسرار الناس إلا إلى الرسل

وليسس لسنسا إلا إلسيسك فرارنسا

قال : فقام رسول المله ـ ﷺ ـ وهو يجر رداءه ، حتى صعد المنبر فحمد الله وأثني عليه ثم زفع يديه نحو السماء وقال: اللهم اسقنا غيثاً مُغيثا مُريــثا مُريـعا ســريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائث (٤) ، نافعًا غير ضار تملأ به الضّرع ، وتنبت به الزرع ، وتحيى به الأرض [ بعد موتها ] (٥) وكذلك تخرجون .

قال: فوالله ما رديده إلى نحره حتى ألقت السماء بأوراقها.

<sup>(</sup>١) العزالي : جمع عزلي ، وهي مصب الماء من الراوية .

<sup>(</sup>٢) اللبان: الصدر.

 <sup>(</sup>٣) العلهز : نبات أو طعام من الدم والوبر كان يؤكل في المجاعة . والفسل : المرذول .

<sup>(</sup>٤) المربع : الخصيب . والغدق : الكثير . والطبق : الذي يغطى وجه الأرض . والراثث : المبطئ.

<sup>(</sup>۵) من ت .

وجاء أهل البطانة (١) يصيحون : يا رسول الله الغرق الغرق. فرفع يديه إلى السماء وقال : اللهم حوالينا ولا علينا ، فمانجاب السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليل ، فضمحك رسول الله .. عَلَيْكُ .. حتى بدت نواجده ثم قال: لله در أبي طالب لو كان حيًّا قرَّت عيناه من ينشد قوله ؟

# فقام على بن أبي طالب فقال: يا رسول الله كأنك أردت قوله:

وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل ونُسلمــه حــتي نصــرع حــوله قال : وقام رجل من بني كنانة فقال :

> لك الحسمسدُ والحسمسد ممن شكر دعـــا الله خــالقــه دعــوة فسلسم يسكُ إلا كسلسفُ السرداء

رقاق العدوالي عَمَّ البسقاع وكسان كسمسا قساله عسمه به الله يُسمقي بصدوب الغسمام فـــمن يشكر الله يلقى المزيد

يلوذبه الهُلك من آل هاشم في منده في نعمة وفواضل كــذبتم وبيت الله نُبْزَى مـحــمــدا ً ولما نقـــــاتل دونه ونناضل (٢) ونَذُهل عن أبنائنا والحـــلائل

سُقـــينا بوجــه النبي المطر إليمه وأشمخص منه البحصر وأسيرع حستى رأينا الدرر أغـــاث به الله (٣)عليـا مُضـر أبو طالب أبييض ذو غُرَرُ وهذا العسيسان كسذلك الخسبسر ومن يكفى الغير

وهذا السياق فيه غرابة ، ولا يشبه ما قدمنا من الروايات الصحيحة المتواترة عن أنس ، فإن كان هذا هكذا محفوظا فهو قصة أخرى غير ما تقدم. والله أعلم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) البطانة: الخارج من المدينة.

<sup>(</sup>۲) لېزى : نغلب عليه .

<sup>(</sup>٣) الرقاق : الماء الرفيق . أ : أغاث الله به . وفي المطبوعة : علينا . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) ضعيف ضعفه البخاري والنسائي .

وقال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهانى ، حدثنا أبو محمد بن حبّان ، حدثنا عبد الله بن مُصعب حدثنا عبد الجبار ، حدثنا مروان بن معاوية ، حدثنا محمد بن أبى ذئب المدنى ، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب الجمحى ، عن أبى وَجزَة يزيد بن عبيد السّلمى قال : لما قفل رسول الله على من غزوة تبوك أتناه وفد بنى فزارة فيهم بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن الحصين ، والحر بن قيس وهو أصغرهم ابن أخى عينة بن حصن ، فنزلوا فى دار رملة بنت الحارث من الأنصار ، وقدموا على إبل ضعاف عجاف وهم مُستون (١) ، فأتوا رسول الله على عجاف وهم مُستون (١) ، فأتوا رسول الله على عن بلادهم قالوا : يا رسول الله ، أسنت بلادنا ، وأجدبت أحياؤنا ، وعريت عيائنا ، وهلكت مواشينا ، فادع ربك أن يغيثنا ، وتشفع لنا إلى ربك ويشفع ربك إليك .

فقال رسول الله على الله على الله من الله ، ويلك ! هذا ما شفعت إلى ربى ، ف من ذا الذى يشفع ربنا إليه ؟ لا إله إلا الله وَسُع كرسيه السموات والأرض وهو يَبُطَ من عظمته وجلاله كما يئط المرجل الحديد (٢) قال رسول الله على . إن الله يضحك من شفقتكم وأزلكم (٣) وقُرب غِيَالكم .

فقال الأعرابي: ويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: لن نعدم يا رسول الله من ربٍّ يضحك خيراً. فضحك رسول الله ـ تَلَقَّهُ ـ من قوله.

فقام رسول الله ـ ﷺ ـ فصعد المنبر وتكلم بكلام ورفع يديه ، وكان رسول الله ـ ﷺ ـ لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء ـ ورفع يديه حتى رُئي بياض إبطيه .

وكان مما حُفظ من دعائه: اللهم اسق بلدك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحى بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثاً مُغيثا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم سُقيا رحمة ولا سقيا عله ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء.

فقام أبو لُبابة بن عبد المنذر فقال: يا رسول الله إن التمر في المرابد، فقال رسول الله:

<sup>(</sup>١) مسنتون : أصابتهم السنة وهي الجدب .

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : الرجل الجديد . وهُو تحريف .

<sup>(</sup>٣) الأزل: الشدة.

اللهم اسقنا . فقال أبو لبابة : التمر في المرابد . ثلاث مرات ، فقال رسول الله ـ ﷺ ـ : اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب (١) مربده بإزاره .

قال : فلا والله ما في السماء من قزعة ولا سحاب وما بين المسجد وسلع من بناء ولا دار فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الترس ، فلما توسَّطت السماء انتشرت وهم ينظرون ثم أمطرت ، فوالله ما رأوا الشمس ستاً .

وقام أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مريده بإزاره لئلا يخرج التمر منه .

فقال رجل: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. فسعد النبى \_ ﷺ \_ المنبر فدعا ورفع يديه حتى رئى بياض إبطيه، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية، ومنابت الشجر، فانجابت السحابة عن المدينة كانجياب الثوب (٢).

وهذا السياق يشبه سياق مسلم الملائي عن أنس ، ولبعضه شاهد في سنن أبي داود ، وفي حديث أبي رزين العُقَيلي شاهد لبعضه والله أعلم .

张张张

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى فى الدلائل: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن على ابن المؤمل، أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، حدثنا محمد بن حماد الظهرانى، أخبرنا سهل بن عبد الرحمن المعروف بالسدى بن عبدويه، عن عبد الله بن عبد الله بن أبى أويس المدنى، عن عبد الرحمن بن حرّملة، عن سعيد بن المسيّب، عن أبى لبابة بن عبد المنذر الأنصارى قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فقام أبو لبابة فقال: يا رسول الله إن التمر فى المرابد، وما فى السماء من سحاب نراه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا.

فقام أبو لبابة فقال: يا رسول الله إن التمر في المرابد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا، حتى يقوم أبو لبابة يسد تعلب مربده بإزاره. فاستهلت السماء ومطرت، وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى [ القوم ] أبا لبابة يقولون له: يا أبا ليابة ، إن

 <sup>(</sup>١) الثعلب : الجحر يخرج منه ماء المطر من الجرين .
 (٢) ضعيف لأجل مروان بن معاوية .

السماء والله لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال : فقام أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربدة بإزاره ، فأقلعت السماء .

وهذا إسناد حسن ولم يروه أحمد ولا أهل الكتب . والله أعلم .

وقد وقع مثل هذا الاستسقاء في غزوة تبوك في أثناء الطريق ، كما قال عبد الله بن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عتبة بن أبي عتبة ، عن نافع بن جبير ، عن عبد الله بن عباس ، أنه قيل لعمر بن الخطاب : حدُّثنا عن شأن ساعة العسرة .

فقال عمر : خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستتقطع ، حتى إن كان أحدنا لملهب فيلتمس الرّحل فلا يجده حتى يظن أن رقبته ستتقطع ، حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعتصر غَرَثه فيشربه ثم يجعل ما بقى على كبده.

فقال أبو بكر الصديق: يا رسول المله إن الله قد عُودك في الدعاء خيراً ، فادع الله لنا ، فقال : أو تحب ذلك ؟ قال : نعم .

قال : فرفع يديه نحو السماء ، فلم يرجعها حتى قالت السماء فأطلت (١) ، ثم سكبت فملؤوا ما معهم ، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر (٢) .

وهذا إسناد جيد قوي ولم يخرجوه .

وقد قال الواقدي : كان مع المسلمين في هذه الغزوة اثنا عشر ألف بعير ومثلها من الخيل ، وكانوا ثلاثين ألفا من المقاتلة . قال : ونزل من المطر ماء أغدق الأرض حتى صارت الغُدران تسكب بعضها في بعض ، في ذلك في حمارة القيظ (٣) أي شدة الحر البليغ ، فصلوات الله وسلامه عليه .

وكم له عليه السلام من مثل هذا في غير ما حديث صحيح ولله الحمد .

<sup>(</sup>١) أطلت: أمطرت مطرا خفيفا.

<sup>(</sup>٢) ( صحيح ) أخرجه ابن حبان في صحيحه ( ١٣٨٣ ).

<sup>(</sup>٣) الأصل : حمأة . وهو تحريف .

وقد تقدم أنه لما دعا على قريش حين استعصت أن يسلط الله عليها سَبعاً كسبع يوسف فأصابتهم سنة حَصت (١) كل شيء حتى أكلوا العظام والكلاب والعلهز، ثم أتى أبو سفيان يشفع عنده في أن يدعو الله لهم، فدعا لهم فرفع ذلك عنهم.

وقد قال البخارى: حدثنا الحسن بن محمد ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، حدثنا أبى عبد الله بن المثنى ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس بن مالك ، أن عمر ابن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بنينا فاسقنا (٢) قال: فيسقون.

تفرد به البخاري .

张松松米

<sup>(</sup>١) حصت : أهلكت . من الحص وهو الحلق .

<sup>(</sup>٢) ليست في أ .

# فصل

وأما العجزات الأرضية :

فمنها ما هو متعلق بالجمادات ، ومنها ما هو متعلق بالحيوانات .

فمن المتعلق بالجمادات : تكثيره الماء في غير ما موطن على صفات متنوعة ، سنوردها بأسانيدها إن شاء الله ، وابتدأنا بذلك لأنه أنسب باتباع ما أسلفنا ذكره من استسقائه وإجابة الله له .

قال البخارى: حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ، عن أنس بن مالك ، قال : رأيت رسول الله على وحانت (١) صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه .

فأتى رسول الله على إبوضوء فوضع رسول الله على الله على ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضؤوا منه ، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه ، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم .

وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن مالك به . وقال الترمذي : حسن صحيح .

# طريق أخرى عن أنس

قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا حَزم ، سمعت الحسن يقول : حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله من الله من أصحابه ، فانطلقوا يسيرون فحمنوت الصلاة ، فلم يجد القوم ما يتوضؤون به ، فقالوا : يا رسول الله ما نجد ما نتوضاً به . ورأى في وجوه أصحابه كراهية ذلك ، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير ، فأخذ نبى الله فتوضاً منه ، ثم مد أصابعه الأربع على القدح ، ثم قال : هلموا فتوضؤوا . فتوضاً القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء .

قال الحسن : سئل أنس كم بلغوا ؟ قال : سبعين أو ثمانين (٢) .

<sup>(</sup>١) أ: وكانت .

<sup>(</sup>۲) حسن صحيح . وبإسناد البخاري صحيح .

وهكذا رواه البخاري عن عبد الرحمن بن المبارك العَنسي ، عن حَزم بن مهران القَطيعي به .

# طريق أخرى عن أنس

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عَدى ، عن حُميد ويزيد قال: أخبرنا حميد المعنى، عن أنس بن مالك قال: نودى بالصلاة فقام كل قريب الدار من المسجد وبقى من كان [ أهله ] (١) نائى المدار ، فأتى رسول الله \_ ﷺ \_ بمخضب (٢) من حجارة فصعر أن يبسط كفّه فيه ، فضم أصابعه قال: فتوضأ بقيتهم .

قال حميد : وسئل أنس : كم كانوا ؟ قال : ثمانين أو زيادة (٣).

وقد روى البخارى عن عبد الله بن منير ، عن يزيد بن هارون ، عن حميد ، عن أنس ابن مالك قال : حضرت المصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقى قوم ، فأتى رسول الله \_ على الله \_ على من حجارة فيه ماء فوضع كفه ، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه ، فضم أصابعه فوضعها في المخضب فتوضأ القوم كلهم جميعا .

قلت : كم كانوا ؟ قال : كانوا ثمانين رجلا .

# طريق أخرى عنه

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا سعيد إملاء ، عن قتادة ، عن أنس ابن مالك ، أن رسول الله علله كان بالزوراء (٤) فأتى بإناء فيه ماء لا يغمر أصابعه ، فأمر أصحابه أن يتوضؤوا فوضع كفه فى الماء ، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم ، قال : فقلت لأنس :كم كنتم ؟ قال : كنا ثلاثمائة .

وهكذا رواه البخاري عن بندار ، عن ابن عدى . ومسلم عن أبي موسى ، عن غُندر كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة . وبعضهم يقول : عن شعبة ، والصحيح سعيد عن قتادة

<sup>(</sup>١) ليست في أ .

<sup>(</sup>٢) الخصب : إناء يغسل فيه .

<sup>(</sup>٣) ( صحيح ) متفق عليه البخاري ٣٥٧٦ و مسلم ٢٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) الزوراء: موضع بالمدينة قرب المسجد.

عن أنس ، قال : أتى رسول الله على إناء وهو فى الزُّوراء فوضع يده فى الإناء فـجعل الماء ينبع من بين أصابعه ، فتوضأ القوم .

قال قتادة : فقلت لأنس : كم كنتم ؟ قال ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة .

لفظ البخاري .

## حديث البراء بن عازب في ذلك

قال البخارى: حدثنا مالك بن إسماعيل ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن البراء بن عازب ، قال : كنا يوم الحديية أربع عشرة مائة ، والحديية بئر ، فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة .

فجلس رسول الله على شَفِير البئر فدعا بماء ، فمضمض ومج في البئر فـمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا ، وروت أو صدرت ركابنا .

تفرد به البخاري إسناداً ومتناً .

# حديث آخر عن البراء بن عازب

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان وهاشم ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، حدثنا حميد بن هلال ، حدثنا يونس هو ابن عُبيدة مولى محمد بن القاسم عن البراء قال : كنا مع رسول الله على في سفر فأتينا على ركى (١) ذَمَّة ، يعنى قليلة الماء . قال : فنزل فيها ستة أناس أنا سادسهم [ ومعهم ] (٢) ماحة (٣) فأدليت إلينا دلو قال : ورسول الله على الله على شفا الركى فجعلنا فيها نصفها أو قراب ثلثيها ، فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال البراء: فكدت (٤) بإنائي هل أجد شيئا أجعله في حُلقي ؟ فما وجدت. فرفعت الدلو الى رسول الله ـ عَلَيْهُ ـ فغمس يده فيها ، فقال : ما شاء الله أن يقول وأعيدت إلينا الدلو بما فيها .

<sup>(</sup>١) الركى : البئر .

<sup>(</sup>٢) من مسند أحمد . الفتح الرباني ٢٢ / ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الماحة : جمع مائح وهو الذي ينزل في البئر إذا قل ماؤها فيملأ الدلو بيده .

<sup>(</sup>٤) كدت : احتلت وبالغت في طلب الماء .

قال: فلقد رأيت أحدنا أخرج بثوب خشية الغرق. قال: ثم سماحت، يعمني جرت لهراً (١).

تفرد به الإمام أحمد ، وإسناده جيد قوى ، والظاهر أنها قصة أخرى غير يوم الحديبية والله أعلم (٢) .

# حديث آخر عن جابر في ذلك

قال الإمام أحمد: حدثنا سنان بن حاتم ، حدثنا جعفر ـ يعنى ابن سليمان ـ حدثنا الجعد أبو عثمان ، حدثنا أنس بن مالك ، عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال : اشتكى أصحاب رسول الله ـ تلكى إليه العطش . قال : فدعا بعس (٣) فحسب فيه شيء من الماء ، ووضع رسول الله ـ تلكى فيه يده وقال : استقوا . فاستقى الناس قال : فكنت أرى العيون تنبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤) .

تفرد به أحمد من هذا الوجه .

وفى أفراد مسلم من حديث حاتم بن إسماعيل عن أبى حَرزة يعقوب بن مجاهد ، عن عبادة بن الوليد بن عبادة ، عن جابر بن عبد الله فى حديث طويل قال فيه : سرنا مع رسول الله من على الله عن عاجته فاتبعته رسول الله من ماء ، فنظر رسول الله فلم ير شيئا يستتر به ، وإذا بشجرتين بشاطئ الوادى ، فانطلق رسول الله من مناء ، فنظر رسول الله فلم ير شيئا يستتر به ، وإذا بشجرتين بشاطئ الوادى ، فانطلق رسول الله من أغصانها ، فقال : انقادى على بإذن الله . فانقادت معه كالبعير الخشوش (٥) الذى يصانع قائده ، حتى أتى الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال : انقادى على [ بإذن الله ] فانقادت معه [ كذلك ] حتى إذا كان بالمنصف مما ينهما لأم ينهما \_ يعنى جمعهما \_ فقال : التئما على بإذن الله . فالتأمتا .

قال جابر: فخرجت أحضر (٦) مخافة أن يحس رسول الله بقربي فيبتعد، فجلست

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ١٨٥٢٩.

<sup>(</sup>٢) من ت .

<sup>(</sup>٣) العس: القدح الضخم.

<sup>(</sup>٤) (حسن) الإسناد .

<sup>(</sup>٥) المخشوش : الذي وضع له الخشاش ، وهو عود يجعل في فم البعير لينقاد بسهولة .

<sup>(</sup>٦) أحضر : أعدو .

أحدّ نفسى فحانت منى لفتة ، فإذا أنا برسول الله - على الشجرتين قد افترقتا ، فقامت كل واحدة منهما على ساق ، فرأيت رسول الله وقف وقفة فقال برأسه هكذا : يمينا وشمالا ، ثم أقبل . فلما انتهى إلى قال : يا جابر هل رأيت مقامى ؟ قلت : نعم يا رسول الله . قال : فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما ، حتى إذا قمت مقامى فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن شمالك .

قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحدُّدته فاندلق (١) لى ، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ، ثم أقبلت حتى قمت مقام رسول الله مستقل أرسلت غصنا عن يمنى وغصنا عن يسارى ، ثم لحقت فقلت :قد فعلت يا رسول الله .

قال: فقلت: فلم ذاك؟ قال: إنى مررت بقبرين يعذّبان، فأحببت بشفاعتى أن يرفع (٢) ذلك عنهما ما دام الغصنان رَطبين.

قال: فأتينا العسكر فقال رسول الله ـ ﷺ ـ : يا جابر ناد: الوضوء. فقلت: ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء ؟

قال : قلت : يا رسول الله ما وجدت في الرُّكب من قطرة ، وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله في أشجاب <sup>(٣)</sup> له على حِمارة <sup>(٤)</sup> من جريد .

قال : فقال لى : انطلق إلى فلان الأنصارى فانظرها هل ترى في أشجابه من شيء .

قال : فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عَزْلاء (٥) شَجب منها لو أنى أفرغته لشربه يابسُه ، فأتيت رسول الله فقلت : يا رسول الله لم أجد فيها إلا قطرة في عَزْلاء شَجب منها لو أنى أفرغته لشربه يابسه . قال : اذهب فأتنى به .

فأتيته فأخمذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدرى ما هو ، وغمزني بيده ثم أعطانيه فقال : يا جابر ناد بجفنة . فقلت : ياجمفنة الرُكب . فأتيت بها تُحمل ، فوضعتها بين يديه ، فقال رسول

<sup>(</sup>١) (صحيح) مسلم: وحسرته فانذلق. وانذلق: صار محددا.

<sup>(</sup>٢) (صحيح) مسلم : أن يرفه .

<sup>(</sup>٣) الأشجاب : جمع شجب ، وهو سقاء يقطع نصفه فيتخذ دلوا .

<sup>(</sup>٤) الحمارة: أعواد تعلق عليها الأسقية .

<sup>(</sup>٥) العزلاء: مصب الماء من الراوية .

الله بيده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال: خذ يا جابر فصُبُ على وقل: بسم الله . فصببت عليه وقلت: بسم الله ، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله \_ على فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت ، فقال: يا جابر ناد من كانت له حاجة بماء .

قال: وشكا الناس إلى رسول الله م على الجوع، فقال عسى الله أن يطعمكم. فأتينا سيف البحر فزجر (١) زَجرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فطبخنا واشتوينا وأكملنا وشبعنا.

قال جابر : فدخلت أنا وفلان وفلان وفلان ، حتى عد خمسة فى مَحاجر عينها ما يرانا أحد : حتى خرجنا وأخذنا ضلعا من أضلاعها فقوسناه ، ثم دعونا بأعظم رجل (٢) فى الركب وأعظم جمل فى الركب وأعظم كفل (٣) فى الركب ، فدخل تحتها ما يُطَأَطئ وأسه .

#### 张操操

وقال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم ، حدثنا حصين ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن جابر بن عبد الله ، قال : عطش الناس يوم الحديبية والنبى \_ على ديه ركوة يتوضأ فجهش الناس نحوه .

قال : ما لكم ؟ قالوا : ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك . فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون ، فشربنا وتوضأنا .

قلت : كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفانا ، كنا خمس عشرة مائة .

وهكذا رواه مسلم من حديث حُصين ، وأخرجاه من حديث الأعمش .

زاد مسلم : وشعبة ثلاثتهم عن سالم بن جابر ، وفي رواية الأعمش : كنا أربع عشرة مائة .

<sup>(</sup>١) زجر : امتلأ . وفي صحيح مسلم : فزخر بالخاء .

<sup>(</sup>٢) الأصل : جمل . وما أثبته عن مسلم .

<sup>(</sup>٣) الكفل: شيء مستدير يتخذ من خرق يوضع على سنام البعير.

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى [بن حماد] حدثنا أبو عَوانة ، عن الأسود بن قيس، عن شقيق العَبدى أن جابر بن عبد الله قال: غزونا أو سافرنا مع رسول الله على القوم ونحن يومئذ بضع عشرة وماثتان فحضرت الصلاة ، فقال رسول الله مله عشرة وماثتان فحضرت الصلاة ، فقال رسول الله مله عشرة وماثتان فحضرت الملاة ، فقال دسول الله مله على القوم من ماء ؟ فجاءه رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء . قال : فصبه رسول الله مله من قدح .

قال: فتوضأ رسول الله ـ ﷺ ـ فأحسن الوضوء ثم انصرف وترك القدح فركب الناس القدح تمسحوا .

فقال رسول الله \_ ﷺ \_ : على رسلكم حين سمعهم يقولون ذلك .

قال: فوضع رسول الله عليه عليه عليه ولا الله عليه ولا الله عليه وسلم الله عليه وسلم : بسم الله ، ثم قال . أسبغوا الوضوء .

قال جابر: فوالذي ابتلاني ببصرى القدرأيت العيون عيون الماء يومئذ تخرج من بين أصابع رسول الله ـ ﷺ فما رفعها حتى توضؤوا أجمعون .

وهذا إسناد جيد تفرد به أحمد وظاهره كأنه قصة أخرى غير ما تقدم .

وفى صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال : قدمنا الحديبية مع رسول الله على ونحن أربع عشرة مائة أو أكثر من ذلك وعليها خمسون رأسا لا ترويها ، فقعد رسول الله على الركية فإما دعا وإما بصق فيها . قال : فجاشت فسُقينا واستقينا .

وفى صحيح البخارى من حديث الزهرى ، عن عروة ، عن المسور ومروان بن الحكم فى حديث صلح الحديبية الطويل . فعدل عنهم رسول الله . كالله حتى نزل بأقصى الحديبية على ثَمد (١) قليل الماء يتبرضه تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكوا إلى رسول الله . كالله العطش ، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالرًى حتى صدروا عنه .

وقد تقدم الحديث بتمامه في صلح الحديبية (٢)، فأغنى عن إعادته.

<sup>(</sup>١) الثمد : الماء القليل . ويتبرضه : يأخذون منه قليلا قليلا .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذلك في الجزء الثالث من السيرة .

وروى ابن إسحاق عن بعضهم أن الذى نزل بالسهم ناجية بن جُندَب سائق البُدن قال : وقيل : البراء بن عازب . ثم رجَّح ابن إسحاق الأول .

## حديث آخر عن ابن عباس في ذلك

قال الإمام أحمد: حدثنا حسين الأشقر، حدثنا أبو كدّينة، عن عطاء، عن أبى الضّحى، عن ابن عباس: أصبح رسول الله على الله خات يوم وليس فى العسكر ماء، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ليس فى العسكر ماء. قال: هل عندك شىء ؟قال: نعم، قال: فأتنى.

قال: فأتاه بإناء فيه شيء من ماء قليل، قال: فجعل رسول الله على أصابعه على فم الإناء وفتح أصابعه ، قال: فانفجرت من بين أصابعه عيون، وأمر بلالا فقال: ناد في الناس: الوضوء المبارك (١).

تفرد به أحمد ، ورواه الطبراني من حديث عامر الشَّعبي عن ابن عباس بنحوه . حديث عن عبد الله بن مسعود في ذلك

قال البخارى حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا أبو أحمد الزبيرى ، حدثنا إسرائيل ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : كنا نعدُّ الآياتُ بركة وأنتم تعدونها تخويفا .

كنا مع رسول الله على الله على على على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله عل

قال: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله . على الله على الله عنه المسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل.

ورواه الترمذي عن بندار عن ابن أحمد وقال : حسن صحيح . حديث عن عمران بن حُصين في ذلك

قال البخارى : حدثنا أبو الوليد ، حدثنا مسلم بن زيد ، سمعت أبا رجاء قال :

<sup>(</sup>١) (ضعيف ) الإسناد فيه عطاء بن السائب .

حدثنا عمران بن حُصين ، أنهم كانوا مع رسول الله على مسير فأد لجوا ليلتهم ، حتى إذا كان وجه الصبح عُرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس ، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر ، وكان لا يوقظ رسول الله على استيقظ عمر ، فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع حتى استيقظ النبي مستيقظ ـ فنزل وصلى بنا الغداة ، فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا .

فلما الصرف قبال: يا فلان ما يمنعك أن تصلى معنا؟ قال: أصبابتني جنابة. فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى.

وجعلنى رسول الله على الله على ركوب بين يديه ، وقد عطشنا عطشا شديدا ، فبينما نحن نسير مع رسول الله على إذا نحن بامرأة سادلة (١) رجليها بين مزادتين فقلنا لها : أين الماء ؟ قالت : يوم وليلة . فقلنا : الطلقى إلى قالت : إنه لا ماء . فقلنا : كم بين أهلك وبين الماء ؟ قالت : يوم وليلة . فقلنا : الطلقى إلى رسول الله - مناه ... قالت : وما رسول الله ؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبى حدثته أنها موتمة (٢) فأمر بجزادتيها فمسح فى العزلاوين فشربنا عطاشا أربعين رجلا حتى روينا ، وملأنا كل قربة معنا وإداوة ، غير أنه لم العزلاوين فشربنا عطاشا أربعين رجلا حتى روينا ، وملأنا كل قربة معنا وإداوة ، غير أنه لم نسق بعيرا ، وهي تكاد تفضى من الملء ، ثم قبال : هاتوا ماعندكم . فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها ، قالت : أتيت أسحر الناس أو هو نبى كما زعموا ، فهدى الله ذاك الصرم (٣) بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا .

وكذلك رواه مسلم من حديث سلم بن رزين ، وأخرجاه من حديث عوف الأعرابي، كلاهما عن رجاء العُطَارِدي ـ واسمه عمران بنَ تيم ـ عن عمران بن حصين به .

وفي رواية لهما فقال لها: اذهبي بهذا معك لعيالك ، واعلمي أنا لم نَرُزأك من مائك شيئا غير أن الله سقانا . وفيه أنه لما فتح العَزلاوين سمى الله عز وجل .

# حديث عن أبي قتادة في ذلك

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن

<sup>(</sup>١) سادلة : ملقية . (٢) مؤتمة : لها أولاد يتامي . (٣) الصرم : الطائفة من البيوت .

عبد الله بن رباح ، عن أبى قتادة ، قال : كنا مع رسول الله . ﷺ فى سفر فقال : إنكم إن لا تدركوا الماء غدا تعطشوا . وانطلق سُرعان (١) النساس يريدون الماء ، ولنزمت رسول الله . ﷺ \_ ، فمالت برسول الله \_ ﷺ \_ راحلته فنعس رسول الله \_ ﷺ \_ فدَعمته فانتبه فقال : من الرجل ؟ فادعم ، ثم مسال حتى كساد أن يَسْجَفل (٢) عن راحلته فدعمته فانتبه فقال : من الرجل ؟ فقلت : أبو قتادة ، قال : حفظك الله كما فقلت : أبو قتادة ، قال : منذ كم كان مسيرك ؟ قلت : منذ الليلة ، قال : حفظك الله كما حفظت رسوله .

ثم قال: لو عَرسنا. فمال إلى شجرة فنزل فقال (٣) انظر هل ترى أحداً ؟ قلت: هذا راكب، هذان راكبان، حتى بلغ سبعة. فقال: احفظوا علينا صلاتنا، فنمنا فما أيقظنا إلا حَرُ الشمس، فانتبهنا فركب رسول الله على الله على أسار وسرنا هُنيهة، ثم نزل فقال: أمعكم ماء ؟ قال: قلت: نعم معى ميضاًة فيها شيء من ماء، قال: اثت بها. قال: فأتسته بها فقال: مُسُوا منها مسوا منها. فتوضأ القوم وبقيت جرعة فقال: ازدهر (١٤) بها يا أبا قتادة فإنه سيكون لها نبأ.

ثم أذن بلال وصلوا الركعتين قبل الفجر ثم صلوا الفجر ، ثم ركب وركبنا ، فقال بعضهم لمبعض : فمرطنا في صلاتنا . فقال رسول الله . على عند على أمر دنياكم في أن كان أمر دنياكم في أنكم ، وإن كان أمر دينكم فإلى . قلنا : يارسول الله فرطنا في صلاتنا . فقال : لا تفريط في المنوم ، إنما التفريط في البيقظة ، فإذا كان ذلك فصلوها ومن الغد وقتها ، ثم قال : صلوا بالمقوم ، قالوا : إنك قلت بالأمس : إن لا تدركوا الماء غداً تعطشوا ، فالناس بالماء .

قال: فلما أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم ، فقال بعضهم لبعض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء . وفي القوم أبو بكر وعمر ، فقالا : أيها الناس إن رسول الله معليه وسلم بالماء ويخلفكم ، وإن يطع الناس أبا بكر وعمر يَرشُدوا ، قالها ثلاثا .

فلما اشتدت الظهيرة رفع لهم رسول الله . ﷺ - فقالوا : يا رسول الله هلكنا عطشا ، انقطعت الأعناق ، فقال : لاهُلك عليكم ، ثم قال : ياأبا قتادة ائت بالميضأة . فأتيته بها، فقال :

 <sup>(</sup>١) المسرعان : المسرعون .
 (٢) ينجفل : يزول .

<sup>(</sup>٣) أ: فنظر ثم قال .(٤) ازدهر : احتفظ .

احلُل لى غُمرى ــ يعنى قدَحه ــ فحلَلْته فأتيته به ، فجعل يصب فيه ويسقى الناس ، فازدحم الناس عليه فقال رسول الله ــ على الناس أحسنوا المللء ، فكلكم سَيصْدُر عن رى .

فشرب القوم حتى لم يبق غيرى وغير رسول الله ـ ﷺ ـ فصب لى فقال : اشرب يا أبا قتادة . قال : قلت : اشرب أنت يارسول الله . قال : إن ساقى القوم آخرهم . فشربت وشرب بعدى وبقى فى الميضأة نحو مما كان فيها ، وهم يومئذ ثلاثمائة .

قال عبد الله: فسمعنى عمران بن حُصين وأنا أحدَّث هذا الحديث في المسجد الجامع فقال: من الرجل ؟ قلت: أنا عبد الله بن رباح الأنصارى، قال: القوم أعلم بحديثهم، انظر كيف تحدَّث فإنى أحد السبعة تلك الليلة. فلما فرغت قال: ما كنت أحسب أحداً يحفظ هذا الحديث غيرى.

قال حماد بن سلمة : وحدانا حُميد الطويل ، عن بكر بن عبد الله المزنى ، عن عبد الله بن رياح ، عن أبى قتادة الموصلى ، عن النبى - عَلله . وزاد : قال : كان رسول الله - علله . وزاد عرس وعليه ليل توسد يمينه ، وإذا عرس الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده (١) .

وقد رواه مسلم عن شيبان بن فَرُّوخ ، عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبى قتادة الحارث بن ربعى الأنصارى بطوله وأخرج من حديث حماد ابن سلمة بسنده الأخير أيضا .

#### حديث آخر عن أنس يشبه هذا

روى البيهقى من حديث الحافظ أبى يَعْلَى الموصلى ؛ حدثنا شيبان ، حدثنا سعيد بن سليمان الضّبعى حدثنا أنس بن مالك ، أن رسول الله على جهز جيشا إلى المشركين فيهم أبو بكر ، فقال لهم : جدوا السير فإن بينكم وبين المشركين ماء إن يسبق المشركون إلى ذلك الماء شق على الناس وعطشتم عطشا شديداً أنتم ودوابكم .

قال : وتخلف رسول الله م الله م الله م الله م الله عنه أنا تاسعهم ، وقال الأصحابه : هل لكم أن نُعرُس قليلا ثم نلحق بالناس ؟ قالوا : نعم يا رسول الله .

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ٢٢٤٤٥ .

فعرسوا فما أيقظهم إلا حَرُّ الشمس، فاستيقظ رسول الله - على واستيقظ أصحابه، فقال لهم: تقدموا واقضوا حاجاتكم. ففعلوا ثم رجعوا إلى رسول الله - على د فقال لهم: هل مع أحد منكم ماء؟ قال رجل منهم: يا رسول الله معى ميضأة فيها شيء من ماء. قال: فجيء بها، فأخذها نبى الله - على د فمسحها بكفيه ودعا بالبركة فيها وقال لأصحابه تعالوا فتوضؤوا، فجاؤوا وجعل يصب عليهم رسول الله - على - حتى توضؤوا كلهم، فأذن رجل منهم وأقام فصلى رسول الله - على - لهم وقال لصاحب الميضأة: ازدهر بميضأتك فسيكون لها شأن.

وركب رسول الله علم علم الناس وقبال الأصحابه : ما ترون الناس فعلوا ؟ فيقالوا: الله ورسوله أعلم . فقال لهم : فيهم أبو بكر وعمر وسيرشد الناس .

فقدم الناس وقد سبق المشركون إلى ذلك الماء ، فشق ذلك على الناس وعطشوا عطشا شديدا ركابهم ودوابهم ، فقال رسول الله م على الله على الناس صاحب المضأة ؟ قالوا : هو هذا يا رسول الله . قال : جئنى بميضأتك ، فجاء بها وفيها شيء من ماء ، فقال لهم : تعالوا فاشربوا ، فجعل يصب لهم رسول الله م على الله م حتى شرب الناس كلهم وسقوا دوابهم وركابهم ، وملؤوا ما كان معهم من إداوة وقربة ومزادة .

ثم نهض رسول الله على وأصحابه إلى المشركين ، فبعث الله ريحا فضرب وجوه المشركين وأنزل الله نصره وأمكن من أدبارهم فقتلوا مقتلة عظيمة ، وأسروا أسارى كثيرة ، واستاقوا غنائم كثيرة ، ورجع رسول الله \_ على والناس وافرين صالحين (١) .

وقد تقدم قريبا عن جابر ما يشبه هذا وهو في صحيح مسلم .

张张张张

وقدمنا في غزوة تبوك ما رواه مسلم من طريق مالك ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطُّفَيل عن معاذ بن جبل ، فذكر حديث جمع الصلاة في غزوة تبوك إلى أن قال : وقال يعنى رسول الله عن تلك \_ : إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك ، وإنكم لن تأتوها حتى يُضحى ضحى النهار ، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتى .

<sup>(</sup>١) (ضعيف الإسناد) فيه سعيد بن سليمان الضبعى .

قال : فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشُّرَاك تَبضُّ بشيء ، فسألهما رسول الله \_ على مسستما من مائها شيئاً ؟ قالا : نعم . فسبهما وقال لهما : ما شاء الله أن وجهه ويديه ثم أعاده فيها ، فجرت العين بماء كثير ، فاستقى الناس ثم قال رسول المله - ﷺ .. يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد مُلئ جنانا .

وذكرنا في باب الوفود من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن زياد بن نعيم الحضرمي ، عن زياد بن الحارث الصّدائي في قصة وفادته . فذكر حديثا طويلا فيه ، ثم قلنا : يا رسول الله إن لنا بئرا إذا كان الشتاء وُسعنا ماؤها واجتمعنا عليها ، وإذا كان الصيف قُلُّ ماؤها فتفرقنا على مياه حُولنا ، وقد أسلمنا ، وكل من حولنا عدو ً ، فادع الله لنا في بئرنا فيسعنا ماؤها فنجتمع عليه و لا نتفرق . فدعا بسبع حصيات ففركهن بيده ودعا فيهن ثم قال : اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البئر فألقـوا واحدة واحدة واذكروا الله عز وجل. قال الصَّدَائي. ففعلنا ما قال لنا ، فما استطعمنا بعد ذلك أن ننسظمر إلى قعمرها \_ يعني البئر \_ .

وأصل هذا الحديث في المسند وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة . وأما الحديث طوله ففي دلائل النبوة للبيهقي \_ رحمه الله \_ (١) .

وقال البيهقي:

张张张张

<sup>(</sup>١) (ضعيف) فيه ابن زياد بن أنعم قال فيه أحمد : منكر الحديث .

#### باب

## ما ظهر في البئر التي كانت بقباء من بركته

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى ، حدثنا أبو حامد بن الشَّرْقى ، أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله ، أخبرنا أبى ، حدثنى إبراهيم بن طهمان ، عن يحيى بن سعيد ، أنه حدثه أن أنس بن مالك أتاهم بقباء فسأله عن بثر هناك ، قال : فدلَلْته عليها ، فقال : لقد كانت هذه وإن الرجل ليَنضَح على حماره فينزح، فجاء رسول الله مستقى فإما أن يكون توضأ منه وإما أن يكون تفل فيه ، ثم أمر به فأعيد فى البئر ، قال : فما نُزحت بعد . قال : فرأيته بال ثم جاء فتوضأ ومسح على جنبه ثم صلى (١) .

وقال أبو بكر البزار: حدثنا الوليد بن عمرو بن مسكين ، حدثنا محمد بن عبد الله ابن مثّنى ، عن أبيه ، عن ثُمامة ، عن أنس قال: أتى رسول الله عليه فنزلنا فسقيناه من بثر لنا في دارنا كانت تسمى النَّزُور في الجاهلية ، فتفل فيها فكانت لا تنزح بعد .

ثم قال : لا نعلم هذا يروى إلا من هذا الوجه .

#### 张张张张

# باب تكثيره \_ عليه السلام \_ الأطعمة للحاجة إليها في غير ماموطن كما سنورده مبسوطا تكثيره اللبن في مواطن أيضاً

قال الإمام أحمد: حدثنا روح ، حدثنا عمر بن ذر ، عن مجاهد ، أن أبا هريرة كان يقول: والله إن كنت لأعدم بكبدى على الأرض من الجوع ، وإن كنت لأشد الحجر على بطنى من الجوع ، ولفد قعدت يوما على طريقهم الذى يخرجون منه ، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عور حرل ، ما سألته إلا ليستتبعنى فلم يفعل ، فمر عمر رضى الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعنى فلم يفعل .

<sup>(</sup>١) (حسن الاستاد).

قال أبا هر . قلت : لبيُّك يا رسول الله . قال :انطلق إلى أهل الصُّفة فادعهم لى. قال : وأهل الصفة أضياف الإسلام لم يأووا إلى أهل ولا مال ، إذا جاءت رسول الله \_ على - على مدية أصاب منها وبعث إليهم منها ، وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يُصِب منها .

قال: وأحزَنني ذلك، وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شَرْبة أتقُوى بها بقية يومى وليلتى، وقلت: أنا الرسول، فإذا جاء القوم كنت أنا الذى أعطيهم. وقلت: ما يَبْقَى لى من هذا اللبن؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بُدّ.

فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم ، فأخدوا مجالسهم من البيت ثم قال : أبا هر خذ فأعطِهم . فأخدت القدح فجعلت أعطيهم فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد القدح ، حتى أتيت على آخرهم ، ودفعت إلى رسول الله . ملا هر . فأخذ القدح فوضعه في يده وبقى فيه فضلة ، ثم رفع رأسه ونظر إلى وتبسم وقال : أبا هر . فقلت : لبيك رسول الله . قال : بقيت أنا وأنت . فقلت : صدقت يا رسول الله . قال : فاقعد فاشرب .

قال: فقعدت فشربت ، ثم قال لى: اشرب فشربت ، فما زال يقول لى: اشرب فأشرب حتى قلت: لا والذى بعثك بالحق ما أجد له في مسلكا. قال: ناولني القدح ، فرددت إليه القدح فشرب من الفضلة (١)

ورواه البخاري عن أبي نعيم وعن محمد بن مقاتل ، عن عبد الله بن المبارك وأخرجه الترمذي عن عَبَّاد بن يونس بن بُكير ، ثلاثتهم عن عمر بن ذَرِ . وقال الترمذي : صحيح

排 排 推

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش ، عن زر ، عن ابن مسعود قال : كنت أرعى غنما لعقبة بن أبى مُعيَط ، فمر بى رسول الله على وأبو بكر فقال : يا غلام هل من لبن ؟ قال : فقلت : نعم ولكن مؤتمن . قال : فهل من شاة لم يَنزُ عليها الفحل ؟ فأتيته بشاة فمسح ضرعها ، فنزل لبن فحلبه في إناء ، فشرب وسقى أبا بكر ، ثم قال للضرع : اقلص .

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ١٠٦٢٧ .

فقَلص ، قال : ثم أتيته بعد هذا فقلت : يا رسول الله علمنى من هذا القول . قال : فمسح رأسى وقال : ياغلام يرحمك الله ، فإنك عليم مُعلَّم (١).

ورواه البيهة من حديث أبى عَوانة ، عن عاصم ، بن أبى النَّجُود ، عن زرّعن ابن مسعود ، وقال فيه : فأتيته بعناق جذعة فاعتقلها ثم جعل يمسح ضرعها ويدعو ، وأتاه أبو بكر بجفنة فحلب فيها وسقى أبا بكر ثم شرب ، ثم قال للضرع : اقلص . فقلص فقلت : يا رسول الله علمنى من هذا القول ، فمسح رأسى وقال : إنك غلام معلم فأخذت عنه سبعين سورة ما نازعنيها بَشر (٢)

وتقدم في الهجرة <sup>(٣)</sup> حديث أم مَعبد وحَلْبه ـعليه السلام ـ شاتها ، وكانت عجفاء لا لبن لها ، فشرب هو وأصحابه وغادر عندها إناء كبيراً من لبن حتى جاء زوجها .

وتقدم في ذكر من كان يخدمه (٤) من غير مواليه عليه السلام المقداد بن الأسود حين شرب اللبن الذي كان قد جاء لرسول الله علله ، ثم قام في الليل ليذبح له شاة ، فوجد لبنا كثيراً فحلب ماملاً منه إناء كبيراً جداً . الحديث .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا زُهير، عن أبى إسحاق، عن ابنة حُبَاب أنها أتت رسول الله ـ عَلَيْكُ ـ بشاة فاعتقلها وحلبها، فقال: اثتنى بأعظم إناء لكم، فأتيناه بجَفْنة العجين، فحلب فيها حتى ملأها، ثم قال: اشربوا أنتم وجيرانكم.

وقال البيهقى: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أخبرنا إسمعيل بن محمد الصفّار ، أخبرنا محمد بن الفرج الأزرق ، حدثنا عصمة بن سليمان الخرّاز ، حدثنا خلف ابن خليفة عن أبى هاشم الرُّمانى ، عن نافع وكانت له صُحبة قال : كُنا مع رسول الله على عند في سفر وكنا زهاء أربعمائة ، فنزلنا في موضع ليس فيه ماء ، فشق ذلك على أصحابه وقالوا : رسول الله على أصحابه وقالوا : رسول الله على أله من الله على الله على الله الله الله الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله الله المناه الله الله الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه ا

قال: فجاءت شُوَيهة لها قرنان فقامت بين يدى رسول الله على فحلبها فشرب حتى روى وسقى أصحابه حتى رووا.

<sup>(</sup>١) (حسن الإسناد).

<sup>(</sup>٢) (حسن الاسناد) المسند ٤٤١٢ .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذلك في الجزء الثاني من السيرة .

<sup>(</sup>٤) سبق ذلك في الجزء الرابع من السيرة .

ثم قال: يا نافع املكها الليلة وما أراك تملكن .

قال: فأخذتها فوتدت لها وتداً ثم ربطتها بحبل، ثم قمت في بعض الليل فلم أر الشاة، ورأيت الحبل مطروحا، فجئت رسول الله فأخبرته من قبل أن يسألني فقال: يا نافع ذهب بها الذي جاء بها.

قال البيهقى : ورواه محمد بن سعد ، عن خلف بن الوليد أبى الوليد الأزدى ـ عن خلف بن خليفة ، عن أبان .

وهذا حديث غريب جدا إسناداً ومتنا .

ثم قال البيهقى: أخبرنا أبو سعيد المالينى ، أخبرنا أبو أحمد بن عدى ، أخبرنا ابن العباس بن محمد بن العباس ، حدثنا أحمد بن سعيد بن أبى مريم ، حدثنا أبو حفص الرياحى ، حدثنا عامر بن أبى عامر الخراز ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن سعد \_ يعنى مولى أبى بكر \_ قال رسول الله \_ على \_ : إحلب لى تلك العنز .

قال : وعمهدى بذلك الموضع لا عنز فيه . قال : فأتيت فإذا العنز حمافل ، قال فاحتلبتُها واحتفظتُ بالعنز وأوصّيتُ بها .

قال: فاشتغلنا بالرَحلة ففُقدت فقلت: يا رسول الله، قد فقدت العنز. فقال: إن لها رَبًا (١).

وهذا أيضاً حديث غريب جداً إسناداً ومتنا وفي إسناده من لا يعرف حاله .

وسيأتي حديث الغزالة في قسم ما يتعلق من المعجزات بالحيونات .

# تكثيره \_ عليه السلام \_ السَّمن لأم سُليم

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا شيبان ، حدثنا محمد بن زياد البُرْجُمى ، عن أبى طَلاَّل عن أنس ، عن أمه قال : كانت لها شاة فجمعت من سمنها فى عُكَة فملأت العكة ثم بعثت بها مع ربيبة فقالت : يا ربيبة أبلغى هذه العكة رسول الله ـ مَلاً له يأتدم بها .

فانطلقت بها ربيبة حتى أتت رسول الله على الله على الله على الله على الله عله [عكة] سمن بعثت بها إليك أم سليم .

<sup>(</sup>١) ضعيف .

قال: أفرغوا لها عكتها. ففرغت العكة فَدُفِعت إليها فانطلقت بها وجاءت وأم سليم ليست في البيت ، فَعَلَقت العكة على وتد ، فجاءت أم سليم فرأت العكة ممتئة تَقْطُر ، فقالت أم سليم : يا ربيبة أليس أمَرْتك أن تنطلقي بها إلى رسول الله ؟ فقالت : قد فعلت، فإن لم تصدّقيني فانطلقي فسلى رسول الله عليه وسلم .

فانطلقت ومعها ربيبة فقالت : يا رسول الله إنى بعثت معها إليك بعكة فيها سمن قال : قد فعلت ، قد جاءت . قالت : والذى بعثك بالحق ودين الحق إنها لممتلئة تَقْطُر سمنا.

قال: فقال لها رسول الله على الله على الله على الله أطعمك كما أطعمت نبيه ؟ كلى وأطعمي .

قالت : فجئت إلى البيت فقسمت في قعب لنا وكذا وكذا ، وتركت فيها ما ائتدمنا به شهراً أو شهرين (١) .

#### حديث آخر في ذلك

قال البيهقى: أخبرنا الحاكم ، أخبرنا الأصم ، حدثنا عباس الدُّورى ، حدثنا على ابن بحر القَطَّان حدثنا خلف بن خليفة ، عن أبى هاشم الرمانى ، عن يوسف بن خالد ، عن أوس بن خالد ، عن أم أوس البَهْزية قالت : سليت سمناً لى فجعلته فى عُكة فأهديته لرسول الله فقبله وترك فى العكة قليلا وَنفخ فيها ودعا بالبركة ثم قال : ردوا عليها عكتها فردوها عليها وهى مملوءة سمنا .

قالت : فظننت أن رسول الله لم يَقْبلها فجاءت ولها صراخ ، فقالت : يا رسول الله إنما سليته لك لتأكله . فعلم أنه قد استجيب له .

فقال: اذهبوا فقولوا لها فلتأكل سمنها وتدعو بالبركة ، فأكلت بقية عمر النبي \_ ﷺ \_ وولاية أبي بكر وولاية عمرو ولاية عثمان ، حتى كان من أمر على ومعاوية ما كان (٢) .

#### حديث آخس

روى البيهقي عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن

<sup>(</sup>١) ( ضعيف جداً ) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٨ .

<sup>(</sup>٢)( ضعيف جداً ) فيه يوسف بن خالد كذبه ابن معين .

بُكير ، عن عبد الأعلى بن المسور القرشى ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن أبى هريرة قال : كانت امرأة من دوس يقال لها : أم شريك ، أسلمت في رمضان فذكر الحديث في هجرتها وصحبة ذلك اليهودي لها ، وأنها عطشت فأبى أن يسقيها حتى تهود ، فنامت فرأت في النوم من يسقيها فاستيقظت وهي ريانة .

فلما جاءت رسول الله قصت عليه القصة ، فخطبها إلى نفسها فرأت نفسها أقل من ذلك وقالت . بل زوجنى من شئت . فزوجها زيداً وأمر لها بثلاثين صاعاً ، وقال : كلوا ولا تكيلوا . وكانت معمها عكة سمن هدية لرسول الله ، فأمرت جاريتها أن تحملها إلى رسول الله ، ففر غت ، وأمرها رسول الله إذا ردتها أن تعلقها ولا تُوكئها ، فدخلت أم شريك فوجدتها مكلى .

فقالت للجارية: ألم آمرك أن تذهبي بها إلى رسول الله؟ فقالت: قد فعلت، فلدكروا ذلك لرسول الله فأمرهم ألا يوكشوها، فلم تزل حتى أوكأتها أمُّ شريك، ثم كالوا الشعير فوجدوه ثلاثين صاعا لم ينقص منه شيء.

#### حديث آخر في ذلك

قال الإمام أحمد: حدثنا موسى ، حدثنا ابن لَهيعة ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، أن أم مالك البَهْزية كانت تُهدى في عكة لها سمنا للنبى \_ علله مالك البَهْزية كانت تُهدى في عكة لها سمنا للنبى \_ علله ما يسألونها الإدام وليس عندها شيء فعمدت إلى نحيها (١) التي كانت تهدى فيه إلى النبى \_ علله فقال : أعصرته ؟ : نعم . قال : لو تركتيه ما زال ذلك مقيما (٢) .

ثم روى الإمام أحمد بهذا الإسناد عن جابر ، عن النبى ـ تَلَالِمَ أَنَاهُ رَجَلَ يَستَطعمهُ فَأَطعمهُ شَطِرُ وَسُق شعير ، فيما زال الرجل يأكل منه هو وامرأته وضيف لهم حتى كالوه ، فقال رسول الله ـ عَلَالِهُ ـ لو لم تكيلوه لأكلتم فيه ولقام لكم (٣) .

وقد روى هذين الحديثين مسلم من وجه آخر ، عن أبي الزبير ، عن جابر .

<sup>(</sup>١) النحى : الزق ، أو ما كان للسمن خاصة . وفي المطبوعة : عكتها .

<sup>(</sup>٢) (ضعيف الاسناد) لكن متن الحديث صحيح كما في صحيح مسلم كتاب الفضائل.

<sup>(</sup>٣) (ضعيف الاسناد) فيه ابن لهيعة .

ذكر ضيافة أبى طلحة الأنصارى رسول الله على على الله وما ظهر فى ذلك اليوم من دلالات النبوة فى تكثير الطعام النّزر حتى عمّ من هنالك من الضّيفان وأهل المنزل والجيران

قال البخارى : حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبى طلحة ، أنه سمع أنس بن مالك يقول :

قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله ضعيفا أعرف فيه الجوع ، فهل عندك من شيء ؟ قالت : نعم . فأخرجت أقراصاً من شعير ثم أخرجت خِمَاراً لها فلفت الخبز بعضه ثم دسته تحست يدى ولا ثننى (١) ببعضه ، ثم أرسساتنى إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ .

قال: فذهبت به فوجدت رسول الله - عليه منه الناس، فقمت عليهم، فقال لى رسول الله - عليه وسلم - : أرسلك أبو طلحة ؟ فقلت نعم: قال بطعام؟ قلت: نعم، فقال رسول الله - عليه سلم معه: قوموا.

فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته ، فقال أبو طلحة : يا أم سُليم قد جاء رسول الله م عُلِي والناسُ وليس عندنا ما نطعمهم . فقالت : الله ورسوله أعلم . فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول الله م عليه مناقبل رسول الله م عليه معه .

فقال رسول الله :هلم يا أم سليم ما عندك . فأتت بذلك الخبز ،، فأمر به رسول الله \_ على \_ فقال رسول الله فيه ما شاء الله أن يقول . ثم قال : ائذن لعشرة . فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا . ثم قال : ائذن لعشرة ، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا . ثم قال : ائذن لعشرة ، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا . ثم قال : ائذن لعشرة فأكل القوم كلهم والقوم سبعون أو ثمانون رجلا .

وقد رواه البخاري في مواضع أخر من صحيحه ، ومسلم من غير وجه عن مالك ، به .

<sup>(</sup>١) لالتني : غطتني .

#### طريق آخر عن أنس بن ما" ـ رضى الله عنه ـ

قال أبو يعلى : حدثنا هُدُبَة بن خالد ، حدثنا مبارك بن فَضَالة ، حدثنا بُكير وثابت البُنَاني ، عن أنس ، أن أبا طلحة رأى رسول الله \_ عَلَيْه \_ طاويا فجاء إلى أم سليم فقال : إنى رأيت رسول الله \_ عَلَيْه من شيء ؟

قالت : ما عندنا إلا نحو من مُدِّ دقيق شعير . قال : فاعجنيه وأصلحيه عسى أن ندعو رسول الله ـ مَلِيَّة ـ فيأكل عندنا .

قال : فعجنته وخَبَرْته فجاء قرصا فقال : يا أنس ادع رسول الله : فأتيت رسول الله ومعه أناس ، قال مبارك : أحسبه قال : بضعة وثمانون .

قال: فقلت: يا رسول الله أبو طلحة يدعوك، فقال لأصحابه: أجيبوا أبا طلحة، فجئت جزعاً حتى أخبرته أنه قد جاء بأصحابه. قال بكير ففَدَّى قومه. وقال ثابت: قال أبو طلحة: رسول الله أعلم بما في بيتى منى، وقالا جميعاً عن أنس: فاستقبله أبو طلحة فقال: يا رسول الله ما عندنا شيء إلا قرص، رأيتك طاوياً فأمرت أمَّ سليم فجعلت لك قرصا.

قال : فلدعا بالقرص ودعا بَجْفنة فيها وقال : هل من سمن ؟ قال أبو طلحة قلد كان في العكة شيء ، قال : فجاء بها .

قال: فجعل رسول الله وأبو طلحة يُعصرانها حتى خرج شيء مسَح رسول الله به سُبًابته، ثم مسح القرص فانتفخ وقال: بسم الله . فانتفخ القرص فلم يزل يصنع كذلك والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص في الجفنة يميع (١) .

فقال: ادع عشرة من أصحابى ، فدعوت له عشرة ، قال: فوضع رسول الله . ﷺ \_ يده وسط القرص ، وقال: كلوا بسم الله ، فأكلوا من حوالى القرص حتى شبعوا ، ثم قال ادع عشرة أخرى . فدعوت له عشرة أخرى ، فقال: كلوا بسم الله ، فأكلوا من حوالى القرص حتى شبعوا ، فلم يزل يدعو عشرة يأكلون من ذلك القرص حتى أكل منه بضعة وشمانون من حوالى القرص حتى شبعوا ، فإن وسط القرص حيث وضع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يده كما هو (٢) .

وهذا إسناد على شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه فالله أعلم.

<sup>(</sup>١) يميع : ينتشر . (٢) (حسن ) .

#### طريق أخرى عن أنس بن مالك \_ رضى الله عنه \_

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن نُمير ، حدثنا سعد ـ يعنى ابن سعيد بن قيس ـ أخبرني أنس بن مالك قال :

بعثنى أبو طلحة إلى رسول الله م ﷺ للأدعُوه وقد جعل له طعاما فأقبلتُ ورسولُ الله مع الناس، قال: فنظر إلى فاستحييت فقلت: أجب أبا طلحة.

فقال لـلناس قوموا ــ فقـال أبو طلحة : يا رسول الله إنما صنعت شيئا لك . قال : فـمُسها رسول الله ودعا فيها بالبركة .

ثم قال : أدخل نفراً من أصحابي عشرة ، فقال : كلوا فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا ، وقال : أدخل عشرة . فأكلوا حتى شبعوا ، فما زال يُدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها (١) .

وقد رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نُمير ، كلاهما عن عبد الله بن نُمير، وعن سعيد بن يحيى الأموى ، عن أبيه ، كلاهما عن سعد بن سعيد بن قيس الأنصارى .

## طريق أخرى

رواه مسلم في الأطعمة عن عَبْد بن حُميد ، عن خالد بن مخْلَد ، عن محمد بن موسى ، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس ، فذكر نحو ما تقدم .

وقد رواه أبو يَعلى الموصلي ، عن محمد بن عباد المكي ، [ عن حاتم ] (٢) عن معاوية ابن أبي مردد ، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي صلحة ، عن أبيه ، عن أبي طلحة فذكره . والله أعلم .

# طريق أخرى عن أنس

قال الإمام أحمد : حدثنا على بن عاصم ، حدثنا حُصين بن عبد الرحمن ، عن عبد

<sup>(</sup>١) (حسن صحيح) صحيح البخاري ٣٥٧٨ ومسند الإمام أحمد ١٣٢١٦.

<sup>(</sup>٢) سن ت .

الرحمن بن أبى ليلى ، عن أنس بن مالك قال : أتى أبو طلحة بُمدَّين من شعير فأمر به فد ن طعاما ثم قال لى : يا أنس انطلق ائت رسول الله ـ ﷺ ـ فادعه وقد تَعْلَم ما عندنا .

قال: فأتيت رسول الله مستمالة من وأصحابه عنده. فقلت إن أبا طلحة يدعوك إلى طعامه. فقام وقال للناس: قوموا. فقاموا، فحثت أمشى بين يديه حتى دخلت على أبى طلحة فأخبرته، قال: فَضَحَتَنا قلت: إنى لم أستطيع أن أردّ على رسول الله مستمالة ما مُرهَ.

فلما انتهى رسول الله \_ ﷺ \_ قال لهم اقعدوا ، ودخل عاشرُ عشرة ، فلما دخل أتى بالطعام تناول فأكل وأكل معه القوم حتى شبعوا ، ثم قال لهم : قوموا ، وليدخل عشرةً مكانكم ، حتى دخل القوم كلهم وأكلوا

قال: قلت: كم كانوا؟ قال: كانوا نيفا وثمانين، قال: وفضل لأهل البيت ما أشبعهم (١)

وقد رواه مسلم في الأطعمة عن عمرو الناقد ، عن عبد الله بن جعفر الرَّقي عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن أنس قال ؛ أمر أبو طلحة أم سليم قال : أصنعي للنبي - على للنفسه خاصة طعاما يأكل منه ، فذكر نحو ما تقدم .

#### طريق أخرى عن أنس

قالى أبويعلى : حدثنا شجاع بن مخلد حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا أبى ؟ سمعت جرير بن يزيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبى طلحة ، عن أنس بن مالك قال : رأى أبو طلحة رسول الله في المسجد مضطجعاً يتقلّب ظهراً لبطن ، فأتى أمَّ سُليم فقال : رأيت رسول الله مضطجعاً في المسجد يتقلب ظهراً لبطن ، فخبزت أم سُليم قرصاً ، ثم قال لى أبو طلحة : اذهب فادع رسول الله .

فأتيته وعنده أصحابه فقلت: يا رسول الله يدعوك أبو طلحة ، فقام وقال: قوموا، قال: فجئت أسعى إلى أبى طلحة فأخبرته أن رسول الله قد كان تبعه أصحابه، فتلقاه أبو طلحة، فقال: يا رسول الله إنما هو قرص، فقال: إن الله سيبارك فيه.

<sup>(</sup>١) (حسن صحيح) مسئد أحمد ١٣٣٦١ .

فدخل رسول الله وجيء بالقرص في قصعة ، فقال : هل من سمن ؟ فجيء بشيء من سمن فغور القرص بإصبعه هكذا ، ورفعها ، ثم صب وقال : كلوا من بين أصابعي ، فأكل القوم حتى شبعوا ، ثم قال : أدخل على عشرة ، فأكلوا حتى شبعوا ، حتى أكل القوم فسبعوا وأكل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبو طلحة وأم سليم وأنا حتى شبعنا وفضلت فضلة أهديت لجيران لنا (١) .

ورواه مسلم في الأطعمة من صحيحه عن حسن الحلواني ، وعن وهب بن جرير بن حازم ، عن عمه جريربن يزيد ، عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك فذكر نحو ما تقدم .

## طريق أخرى عن أنس

قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا حماد\_يعنى ابن زيد\_عن هشام ، عن محمد\_يعنى ابن ريد\_عن هشام ، عن محمد\_يعنى ابن سيرين عن أنس قال : عمدت أم سليم إلى نصف مد شعير فطحنته ثم عمدت إلى عكة كان فيها شيء من سمن فاتخذت منه خَطيِفة (٢) .

قال : ثم أرسلتنى إلى رسول الله ـ ﷺ ـ قال : فأتيته وهو فى أصحابه فقلت : إن أم سليم أرسلتنى إليك تدعوك ، فقال : أنا ومن معى ، قال :فجاء هو ومن معه .

قال: فدخلت فقلت الأبي طلحة: قد جاء رسول الله على ـ ومن معه، فخرج أبو طلحة فمشى إلى جنب النبي ـ على ـ ـ على ـ .

قال : يا رسول الله إنما هي خطيفة اتخذتها أم سليم من نصف مد شعير .

قال . فدخل فأتى به ، قال : فوضع يده فيها ثم قال : أدخل عشرة ، قال : فدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا ، ثم دخل عشرة فأكلوا ، ثم عشرة فأكلوا ، حتى أكل منها أربعون كلهم أكلوا حتى شبعوا .

قال : وبقيت كما هي ، قال : فأكلنا (٣) .

<sup>(</sup>١) ( حسن ) والحديث صحيح بأسانيد أخرى .

<sup>(</sup>٢) الخطيفة : دقيق يذر عليه اللبن ثم يطبخ .

<sup>(</sup>٣) (صحيح) المسند ١٢٤٣٠ .

وقد رواه البخارى فى الأطعمة عن الصَّلت بن محمد ، عن حماد بن زيد ، عن الجعد أبى عثمان عن أنس ، وعن هشام بن محمد ، عن أنس ، وعن سنَان بن ربيعة ، عن أبى ربيعة ، عن أنس : أن أم سليم عمدت إلى مُدِّ من شعير جَشَّته وجعلت منه خطيفة وعمدت إلى عُكة فيها شىء من سمن فعصرته ثم بعثتنى إلى رسول الله وهو فى أصحابه ، الحديث بطوله .

ورواه أبو يعلى الموصلى: حدثنا عمرو، عن الضحاك، حدثنا أبى، سمعت أشعث الحرّاني قال: قال محمد بن سيرين: حدثنى أنس بن مالك أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله معلم، فذهب فأجّر نفسه بصاع من شعير، فعمل يومه ذلك فجاء به وأمر أم سليم أن تعمله خطيفة وذكر الحديث (١).

#### طريق أخرى عن أنس \_ رضى الله عنه \_

قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا حرب بن ميمون ، عن النضر بن أنس ، عن أنس بن مالك قال: قالت أم سكيم: اذهب إلى نبى الله على فقل له . إن رأيت أن تتغدى عندنا فافعل ، فجئته فبلغته ، فقال . ومن عندى ؟ قلت: نعم ، قال انهضوا ، قال: فجئته فدخلت على أم سليم وأنا لدهش لمن أقبَل مع رسول الله على قال . فقالت أم سليم: ما صنعت يا أنس ؟ فدخل رسول الله على إثر ذلك فقال : هل عندك سمن ؟ قالت : مم ، قد كان منه عندى عكة فيها شيء من سسمن ، قال : فأت بها . قالت : فجئت بها ففتح رباطها ثم قال : بسم الله اللهم أعظم فيها البركة قال : فقال اقلبيها ، فقلبتها فعصرها نبى الله \_ على \_ وهو يسمى .

فأخذت نَقْع قِدْر ، فأكل منها بضع وثمانون رجلا وفيضل فضلة ، فدفعها إلى أم سليم فقال : كلى وأطعمي جيرانك (٢)

وقد رواه مسلم في الأطعمة عن حجاج بن الشاعر ، عن يونس بن محمد المؤدِّب به .

<sup>(</sup>١) (صحيح) الترمذي في المناقب من سننه ٣٦٣٤ وقال هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) (صحيح) وهو في صحيح مسلم والمسند ١٣٤٨١ .

#### طريق أخرى

فجاء به فجعل رسول الله يده فيه ، ودعا الله بما شاء أن يدعو ، ثم قال : أدخل عشرة عشرة ، فجاءه منهم ثمانون فأكلوا وشبعوا (٢) .

ورواه مسلم في الأطعمة عن عَبْد بن حُميد ، عن القَعْنَبي ، عن الدَّرَاوَرُدي ، عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني [عن أبيه ] (٣) عن أنس بن مالك بنحو ما تقدم

#### طريق أخرى

ورواه مسلم في الأطعمة أيضاعن حَرْمَلة ، عن ابن وهب ، عن أسامة بن زيد الليثي، عن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس كنحو ما تقدم .

قال البيهقى : وفي بعض حديث هؤلاء : ثم أكل رسول الله ـ ﷺ ـ وأكل أهلُ البيت وأفضكوا ما بلغ جيرانهم .

#### 张安安

فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك\_رضي الله عنه\_أنه شاهد ذلك ، على ما فيه من اختلاف عنه في بعض حروفه .

<sup>(</sup>١) الخزير: الحساء من الدسم.

<sup>(</sup>٢) (صحيح).

<sup>(</sup>٣) من ت .

ولكن أصل القصة متواترة لا محالة كما ترى ، ولله الحمد والمنة . فقد رواه تن أنس ابن مالك : إسحاق بن عبد الله أبى طلحة ، وبكر بن عبد الله المزنى ؛ وثابت بن أسلم البنانى [ والجعد بن عثمان ] وسعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصارى ، وسنان بن ربيعة ، وعبد الله بن أبى طلحة ، وعبد الرحمن بن أبى ليلى ، وعمرو بن عبد الله بن أبى طلحة ومحمد بن سيرين والنّضر بن أنس ، ويحيى بن عُمَارة بن أبى حسن ، ويعقوب بن عبد الله بن أبى طلحة .

وقد تقدم في غزوة الخندق حديث جابر في إضافته على صاع من شعير وعَناق (١) ، فعزم عليه السلام على أهل الخندق بكمالهم ، فكانوا ألفا أو قريباً من ألف ، فأكلوا كلهم من تلك العناق وذلك الصاع حتى شبعوا وتركوه كما كان ، وقد أسلفناه (٢) بسنده ومتنه وطرقه ولله الحمد والمنة .

ومن العجّب الغريب ما ذكره الحافظ أبو عبد الرحمن بن محمد بن المنذر الهروى ـ المعروف بشكّر ـ في كتاب « العجائب الغريبة » في هذا الحديث فإنه أسنده وساقه بطوله وذكر في آخره شيئا غريبا فقال .

حدثنا محمد بن على بن طرخان ، حدثنا محمد بن مسرور ، أنبأنا هاشم بن هاشم ، ويكنى بأبى بَرْزَة بحكة فى المسجد الحرام ، حدثنا أبو كعب البدّاح بن سهل الأنصارى من أهل المدينة من الناقلة الذين نقلهم هارون إلى بغداد \_ سمعت منه بالمصيّصة ، عن أبيه سهل ابن عبد الرحمن ، عن أبيه عبد الرحمن بن كعب ، عن أبيه كعب بن مالك ، قال : أتى جابر بن عبد الله إلى رسول الله \_ تلك \_ فعرف فى وجهه الجوع .

فذكر أنه رجع إلى منزله فذبح داجناً كانت عندهم وطبخها وثرد تحتها في جَفَنة ، وحملها إلى رسول الله \_ مَلِله فأمره أن يدعو له الأنصار فأدخلهم عليه أرسالا فأكلوا كلهم وبقى مثل ما كان ، وكان رسول الله \_ مَلِله \_ يأمرهم أن يأكلوا ولا يكسروا عَظما ، ثم إنه جمع العظام في وسط الجفنة فوضع عليها يده ثم تكلم بكلام لا أسمعه إلا أني أرى شفتيه تتحرك ، فإذا الشاة قد قامت تنقض أذنيها فقال : خذ شاتك يا جابر بارك الله لك فيها .

<sup>(</sup>١) العناق : الأنثى من أو لاد المعز .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذلك في الجزء الثالث من السيرة .

قال: فأخذتها ومضيت، وإنها لتنازعني أذنها حتى أتيت بها البيت، فقالت لى المرأة: ما هذا يا جمابر؟ فقلت: هذه والله شاتنا التي ذبحناها لرسول الله، دعما الله فأحياها لنا. فقالت: أنا أشهد أنه رسول الله، أشهد أنه رسول الله.

#### حديث آخر عن أنس في معنى ما تقدم

قال أبو يعلى الموصلى والباغَنْدى : حدثنا شيبان ، حدثنا محمد بن عيسى بصرى وهو صاحب الطعام حدثنا ثابت البنانى قلت لأنس بن مالك : يا أنس أخبرنى بأعجب شيء وأيته ، قال : نعم يا ثابت . خدمت رسول الله على عشر سنين فلم يعب على شيئا أسأت فيه وإن نبى الله على الما تزوج زينب بنت جحش قالت لى أمى : يا أنس إن رسول حروسا ولا أدرى أصبح له غداء ، فهلم تلك العكة . فأتيتها بالعكة وبتمر فجعلت له حيسا ، فقالت : يا أنس اذهب بهذا إلى نبى الله وامرأته .

قال : فجعلت أتعجّب من قلة الطعام ومن كثرة ما يأمرنى أن أدعو الناس ، وكرهت أن أعصيه ، حتى امتالاً البيت والحجرة ، فقال : يا أنس هل ترى من أحد ؟ فقلت : لا يا رسول الله ، قال : هات ذلك التور ، فجئت بذلك التور فوضعته قدامه ، فغمس ثلاث أصابع فى التور فجعل التمر يَوبَّو هُجعلوا يتغذون ويخرجون حتى إذا فرغوا أجمعون وبقى فى التور نحو ما جئت به ، فقال : ضعه قدام زينب . فخرجت وأسقفت عليهم بابا من جريد .

قال ثابت: قلنا: يا أبا حمزة كم ترى كان الذين أكلوا من ذلك التُور؟ فقال: أحسب واحداً وسبعين، أو اثنين وسبعين (٢).

وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه.

<sup>(</sup>١) التور: إناء يشرب فيه .

<sup>(</sup>٢) (ضعيف الإسناد).

#### حديث آخر عن أبي هريرة في ذلك

قال جعفر بن محمد الفريك : حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أنيس بن أبى يحيى ، عن إسحاق بن سالم ، عن أبى هريرة ، قال خرج على رسول الله \_ على له فقال : ادع لى أصحاب الصفة . فجعلت أنبههم رجلا رجلا ، فجمعتهم فجئنا باب رسول الله \_ على \_ فاستأذنا فأذن لنا .

قيل لأبى هريرة : قدركم كانت حين فرغتم منها ؟ قال : مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع (١) .

وهذه قصة غير قصة أهل الصفة المتقدمة في شربهم اللبن كما قدمنا .

#### حديث آخر عن أبي أيوب في ذلك

قال جعفر الفريابى: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ، حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد الجريرى ، عن أبى الورد ، عن أبى محمد الحضرمى ، عن أبى أيوب الأنصارى ، قال : صنعت لرسول الله \_ على ولأبى بكر طعاما قدر ما يكفيهما فأتيتهما به ، فقال رسول الله \_ على ثلاثين من أشراف الأنصار .

قال : فشقَّ ذلك على ، ما عندى شيء أزيده ، قال : فكأنى تثاقلتُ ، فقال : اذهب فادع لى ثلاثين من أشراف الأنصار ، فدعوتهم فجاءوا .

فقالوا: اطعموا.

فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا أنه رسول الله ثم بايعوه قبل أن يخرجوا . ثم قال : اذهب فادع ُ لي ستين من أشراف الأنصار .

<sup>(</sup>١) (ضعيف الإسناد).

قال أبو أيوب: فوالله لأنا بالستين أحرد منى بالثلاثين. قال: فدعوتهم، فقال رسول الله على الله وبايعوه قبل أن رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجوا. يخرجوا.

قال: فاذهب فادع لى تسعين من الأنصار، قال: فلأنا أُخُرَد بالتسعين والستين منى بالثلاثين، قال: فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجوا، قال: فأكل من طعامى ذلك مائة وثمانون رجلا كلهم من الأنصار.

وهذا حديث غريب جداً إسناداً ومتناً . وقد رواه البيهقي من حديث محمد بن أبي بكر المقدَّمي عن عبد الأعلى به .

## قصة أخرى في تكثير الطعام في بيت فاطمة

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا سهل بن الحنظلية ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنى ابن لهيعة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أقام أياما لم يَطْعَم طعاما حتى شقَّ ذلكَ عليه ، فطاف في منازل أزواجه فلم يصب عند واحدة منهن شيئا .

فأتى فـاطمة فـقال : يا بنيـة هل عندك شيء آكله فإنى جـائع ؟ فقـالت : لا والله بأبي أنت وأمى .

فلما خرج من عندها رسول الله . على الله الله الله الله الله الما الله الما الله الموضعة الله فأخذته منها فوضعته في جفنة لها وغطت عليها وقالت : والله الأوثرن بهذا رسول الله المختلف على نفسى ومن عندى . وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام ، فبعثت حسناً أو حسينا إلى رسول الله ملك الله المرجع إليها .

فقالت: له بأبى أنت وأمى قد أتى الله بشىء فخبّأته لك. قال: هلمى يا بنية. فكشفت عن الجفنة فإذا هى مملوءة خبزاً ولحماً، فلما نظرت إليها بُهتت وعرفت أنها بركة من الله، وقال: من أين لك هذا يا بنية ؟ قالت: يا أبت هو من عند الله، إن الله يوزق من يشاء بغير حساب.

قحمد الله وقال: الحمد الله الذي جعلك يا بنية شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل، فإنها

كانت إذا رزقها الله شيئا فسئلت عنه قالت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغيس حساب .

فبعث رسول الله ـ على ، ثم أكل رسول الله ـ على ، وعلى وفاطمة وحسن وحسين ، وجميع أزواج رسول الله ـ على \_ وأهل بيته جميعاً حتى شبعوا .

قالت : وبقيت الجفنة كما هي ، فأوسعت بقيتها على جميع جيرانها ، وجعل الله فيها بركة وخيراً كثيراً .

وهذا حديث غريب أيضاً إسناداً ومتناً .

وقد قدمنا في أول البعثة حين نزل قوله تعالى: ﴿ وَأَنذُرْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (١) حديث ربيعة بن ماجد ، عن على في دعوته ... عليه السلام - بني هاشم - وكانوا نحواً من أربعين ... فقدم إليهم طعاماً من مد فأكلوا حتى شبعوا وتركوه كما هو ، وسقاهم من عُس (٢) شرابا حتى روواً وتركوه كما تقدم (٣) .

#### 

قال الإمام أحمد : حدثنا على بن عاصم ، حدثنا سليمان التَّيمى ، عن أبى العلاء بن الشَّخير ، عن سَمرة بن جُندَب قال : بينما نحن عند النبى ـ تَلِكُ ـ إذ أتى بقصعة فيها ثريد ، قال : فأكل وأكل القوم ، فلم يزالوا يتداولونها إلى قريب من الظهر ، يأكل قوم ثم يقومون ويجئ قوم فيتعاقبونه .

قال : فقال له رجل : هل كانت تمدّ بطعام ؟ قال : أما من الأرض فلا ، إلا أن تكون كانت تُمدُّ من السماء .

ثم رواه أحمد ، عن يزيد بن هارون ، عن سليمان ، عن أبى العلاء ، عن سمرة ، أن رسول الله أتى بقصعة فيها ثريد فتعاقبوها إلى الظهر من غُدُوة ، يقوم ناس ويقعد آخرون (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٢) العس: القدس الضخم.

<sup>(</sup>٣) (ضعيف الاسناد) فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف كما قال الحافظ بن حجر .

<sup>(</sup>٤) (صحيع) المسند ٢٠٠١ .

قال له رجل : هل كانت تمدُّ ؟ فقال له : فـمن أين ؟ ــ تعجَّب ــ ما كانـت تُمد إلا من ها هنا . وأشار إلى السماء (١) .

وقد رواه الترمذي والنسائي أيضا من حديث معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي العلاء ـ وإسمه يزيد بن عبد الله بن الشخّير ـ عن سَمُرة بن جُندب به .

# قصة قصعة بيت الصديق

#### ولعلها هي القصعة المذكورة في حديث سمرة والله أعلم

قال البخارى: حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا معتمر ، عن أبيه ، حدثنا أبو عشمان ، أنه حدثه عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما : أن أصحاب الصّفة كانوا أناساً فقراء وأن النبى - علي الله عنده طعام اثنين فليذهب بشالث ، ومن كان عنده طعام اثنين فليذهب بشالث ، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس . أو كما قال .

وإن أبا بكر جماء بثلاثمة ، وانطلق النبى . عَلَيْهُ .. بعشرة ، وأبو بكر بشلاثة قال : فهو أنا وأبى وأمى . ولا أدرى هل قال : امرأتى وخمادم من بيتنا وبيت أبى بكر ، وإن أبا بكر تعشى عند النبى .. عَلَيْهُ ... ، ثم لبث حتى صلى العشاء ، ثم رجع فلبث حتى تعشَّى رسول الله ... صلى الله عليه وسلم .. .

فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله ، قالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك ؟ قال : أو ما عشيتهم ؟ قالت : أبوا حتى تجيء قد عرضوا عليهم فغلبوهم ، فذهبت فاختبأت فقال : يا غُشر (٢) فجد ع وسب وقال : كلوا [ في رواية أخرى لا هنيئاً (٢) ] وقال : لا أطعمه أبدا والله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل .

فنظر أبو بكر فمإذا هي شيء أو أكثر ، فقال لامرأته [ في رواية أخرى : ما هذا (٤) ] يا أخت بني فراس ؟ قالت : لا وقُرة عيني هي الآن أكثر ثما قبل بثلاث مِرار .

فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان الشيطان \_ يعنى يمينه \_ ثم أكل منها لقمة ثم حملها

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند٢٠٠٧٣ .

<sup>(</sup>٢) الغنثر : شتم ، كالجاهل أو الأحمق أو اللئيم . وجدع : دعا بالجدع وهو قطع الأنف أو الأذن .

<sup>(</sup>٣) ، (٤) من ت .

إلى النبى \_ عَلَيْهِ \_ فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فعَرَّفنا (١) اثنى عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس ، الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم ، قبال : فأكلوا منها أجمعون أو كما قال [ وغيرهم يقول : فتفرقنا ] .

هذا لفظه وقد رواه في مواضع أخر من صحيحه ، ومسلم من غير وجه ، عن أبى عثمان عبد الرحمن بن مُلِ النهدي ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر .

# حديث آخر عن عبد الرحمن بن أبي بكر في هذا المعنى

قال الإمام أحمد: حدثنا حازم، حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبى عثمان عن عبد الرحمن بن أبى بكر أنه قال: كنا مع رسول الله على الله من الله من أبى بكر أنه قال: كنا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن.

ثم جاء رجل مُشرك مُشعَانُ (٢) طويل بغنم يسوقها ، فقال النبي ــ عَلَيْكَ ــ : أبيعاً أم عطية أو قال : أم هدية ؟ قال : لا ، بل بَيْع . فاشترى منه شاة فصُنِعت، وأمر النبي ــ عَلَيْكَ ــ بسواد البطن أن يُشْوَى .

قال : وأيم الله ما من الثلاثين والمائة إلا قد حَزُّله رسول الله ـ مَلَالله ـ حُزَّة من سواد بطنها ، إن كان شاهداً أعطاه إياه ، وإن كان خائبا خبأ له .

قال: وجعل منها قبصعتين. قبال: فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين في القصعتين . في المحلناه على البعير، أو كما قال (٣) .

وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث معتمر بن سليمان .

## حديث آخر في تكثير الطعام في السفر

قال الإمام أحمد: حدثنا فَزارة بن عمر ، أخبرنا فليح ،عن سُهيل بن أبي صالح ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله على غزوة غزاها فأرمَل (٤) فيها

<sup>(</sup>١) أ : فتفرقنا ، وهي إحدى روايات مسلم حديث ٢٠٥٧ . ومعنى عرفنا : جعلنا عرفاء .

<sup>(</sup>٢) المشعان : الثائر الرأس .

<sup>(</sup>٣) (صحيح) المسند ١٧٠٣ .

<sup>(</sup>٤) أرمل: في طعامه.

المسلمون واحتاجوا إلى الطعام، فماستأذنوا رسول الله على ألله على نحر الإبل فمأذن لهم، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ .

قال : فجاء فقال : يا رسول الله على وجل فيها بالبركة .

قال : أجل ، فدعا بُغبُرات الزاد فيجاء الناس بما بقى معهم ، فجمعه ثم دعا الله ــ عـز وجــل ــ فيه بالبركة ودعاهم بأوعيتهم فملأها وفضل فيضل كثير .

فقال رسول الله ـ ﷺ ـ عند ذلك : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنى عبد الله ورسوله ، ومن لقى الله ـ عز وجل ـ بهما غير شاك دخل الجنة (٢) .

وكذلك رواه جعفر الفريابي ، عن أبي مُصغب الزهري ، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن سهيل به .

ورواه مسلم والنسائي جميعا عن أبي بكر بن أبي النَّضر ، عن أبيه عن عبيد الله الأشجعي ، عن مالك بن مغول ، عن طلحة بن مُصرّف ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة به .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا زهير ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبى صالح سعيد ، أو عن أبى هريرة ـ شك الأعمش ـ قال : لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا : يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادّهنا ؟ فقال : افعلوا .

فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلوا قُلُّ الظُهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فأمر رسول الله بنطع فبسط ودعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكفه التمر والآخر بالكسرة، حتى اجتمع على النّطع شيء من ذلك يسير، فدعا عليهم بالبركة ثم قال: خدوا في أوعيتكم، فأخدوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأه، وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة.

فقال رسول الله - على -: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، لا يلقى الله بها عبد

 <sup>(</sup>١) الغبرات : البقايا .

<sup>(</sup>٢) (ضعيف الاسناد) وهو في المسند ٩٤٢٠ .

غير شاك فتحتجب عنه الجنة (١).

وهكذا رواه مسلم أيضا عن سهل بن عثمان وأبي كُرَيب ، كلاهما عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد وأبي هريرة فذكر مثله .

#### حديث آخر في هذه القصة

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق ، حدثنا عبد الله ـ هو ابن المبارك ـ أنبأنه الأوزاعى ، أخبرنا المطلب بن حَنطَب المخزومى ، حدثنى عبد الرحمن بن أبى عَمْرة الأنصارى ، حدثنى أبى قال : رسول الله ـ على خزاة ، فأصاب الناس مخمصة فاستأذن الناس رسول الله ـ على نحر بعض ظهورهم وقالوا : يبلغنا الله به

فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله ... عَيَّا ... قد هُمُّ أن يأذن لهم في نحر بعض ظهورهم ، قال : يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا العدو غدا جياعا رجالا ؟ ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم وتجمعها ثم تدعوا الله فيها بالبركة فإن الله سيبلغنا بدعوتك ، أو سيبارك لنا في دعوتك .

فدعا النبي ... على الموادهم ، فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام وفوق ذلك ، فكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر ، فجمعها رسول الله ... على الله من جاء بصاع من تمر ، فجمعها رسول الله ... على الحيش من جاء بصاع من تمر ، فجمعها رسول الله ... يدعو ، ثم دعا الجيش بأوعيتهم وأمرهم أن يحتثوا ، فما بقى في الجيش وعاء إلا ملأوه ، وبقى مثله .

فضحك رسول الله م على على عنى بدت نواجذه وقال: أشهد أن لا إله إلا لله وأشهد أنى رسول الله ، لا يلقى الله عبد يؤمن بهما إلا حُجبت عنه الناريوم القيامة (٢).

وقد رواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك بإسناده نحو ما تقدم .

#### حديث آخر في هذه القصة

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن المعلى الأدّمى، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا سعيد بن سكمة، حدثنى أبو بكر \_ أظنه من ولد عمر بن الخطاب \_ عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى ربيعة، أنه سمع أبا خُنيس الغفارى أنه كان مع رسول الله \_ صلى الله

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه البخاري في كتاب الشركة وأحمد في المسند ١١٠٠٢٢ .

<sup>(</sup>٢) (حسن الإسناد) مسند الإمام أحمد ١٥٣٨٨

عليه وسلم ـ في غزوة تِهـامة حتى إذا كنا بُعسفان جاءه أصحابه فقالوا : يا رسـول الله جهدنا الجوع فأذن لنا في الظهر أن نأكله .

قال: نعم. فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فجاء رسول الله فقال: يانبى الله ما صنعت؟ أمرت الناس أن ينحروا الظهر فعلام يركبون؟ قال: فما تَرَى يا بن الخطاب؟ قال: أرى أن تأمرهم أن يأتوا بفضل أزوادهم فتجمعه في ثوب ثم تدعو لهم، فأمرهم فتجمعوا فضل أزوادهم في ثوب ثم ندعو لهم، فأمرهم فتجمعوا فضل أزوادهم في ثوب ثم نماذ كل إنسان وعاءه.

ثم أذن بالرحيل ، فلما جاوز مُطِروا فنزل ونزلوا معه وشربوا من ماء السماء ، فجاء ثلاثة نفر فجلس اثنان مع رسول الله وذهب الآخر مُعرصا ، فقال رسول الله : ألا أخبركم عن النفر الشلائة ؟ أما واحد فياستحى من البله فاستحى الله منه ، وأما الآخر فأقبل تائبا فتاب الله عليه ، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه .

ثم قال البَزَّار: لا نعلم روى أبو خُنَيس إلا هذا الحديث بهذا الإسناد.

وقد رواه البيهة عن الحسين بن بشران ، عن أبى بكر الشافعى : حدثنا إسحاق بن الحسن الحرزى ، أخبرنا أبو رجاء ، حدثنا سعيد بن سلمة ، حدثنى أبو بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة أنه سمع أبا خُنيس الغفارى . فذكره .

## حديث آخر عن عمر بن الخطاب في هذه القصة

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو هشام محمد يزيد الرفاعى - ، حدثنا ابن فضل حدثنا يزيد وهو ابن أبى زياد عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم ، عن أبيه ، عن جده عمر - قال : كنا مع رسول الله - على غزاة فقلنا : يا رسول الله إن العدو قد حضر وهم شباع والناس جياع .

فقالت الأنصار: ألا ننحر نواضحنا فنطعمها الناس.

فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: من كان معه فضل طعام فليجيء به . فجعل الرجل يجئ بالمد والصاع وأقل وأكثر ، فكان جميع ما في الجيش بضعا وعشرين صاعا ، فجلس النبي

- صلى الله عليه وسلم ـ إلى جنبه فدعا بالبركة ، فقال النبى ـ مَلَى الله حذوا ولا تنتهبوا . فجعل الرجل يأخذ في جرابه وفي غرارته ، وأخذوا في أوعيتهم حتى إن الرجل ليربط كمَّ قميصه فيملؤه، ففرغوا والطعام كما هو .

ثم قال النبي .. على الله أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ، لا يأتي بها عبد مُحِق إلا وقاه الله حَرّ النار .

ورواه أبو يعلى أيضا عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ، عن جرير ، عن يزيد بن أبي زياد فذكره . وما قبله شاهد له بالصحة كما أنه مُتابع لما قبله والله أعلم .

# حديث آخر عن سلمة بن الأكُوع في ذلك

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن بشّار ، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمى القارئ ، حدثنا عكرمة بن عمار ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه قال : كمنا مع رسول الله مع غزوة خيبر فأمرنا أن نجمع ما في أزوادنا ميني من التمر مفيسط نطعا نشرنا عليه أزوادنا .

قال : فتمطّيتُ فتطاولت فنظرت فحَزرْته كَربضة شاة (١) ونحن أربع عشرة مائـة قال : فأكلنا ثم تطاولتُ فنظرت فحزرته كربضة شاة .

وقال رسول الله ـ ﷺ ـ : هل من وَضوء ؟ قبال : فجماء رَجل بنقطة في إداوته ، قبال : فقطه في أداوته ، قبال : فقضها فجعلها في قَدح ، قال : فتوضأنا كلنا نُدَغْفقها دَغْفقة (٢) ونحن أربع عشرة مائة قال : للجاء أناس فقالوا : يا رسول الله ألا وَضوء ؟ فقال : قد فرغ الوضوء (٣)

وقد رواه مسلم عن أحمد بن يوسف السُّلمي ، عن النضر بن محمد ، عن عكرمة بن عمار ، عن إياس ، عن أبيه سلمة ، وقال : فأكلنا حتى شبعنا ثم حشونا جُرُبنا .

وتقدم ما ذكره ابن إسحاق في حفر الخندق حيث قال : حدثني سعيد بن ميناء أنه قد حُدِّث أن ابنة لبشير بن سعد\_أخت النعمان بن بشير\_قالت : دعتني أمي عُمرة بنت رَواحة

<sup>(</sup>١) حزرته : قدرته . والربضة : اسم هيئة ، أي مقدار ربوضها .

<sup>(</sup>٢) لدغفق: نصبه صبأ كثيرا.

<sup>(</sup>٣) ( حسن صحيح ) رواه الإمام مسلم في صحيحه .

فأعطتني جَفنة من تمر في ثوبي ثم قالت : أي بنية ، اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بغذائهما.

قالت: فأخذتها فانطلقت بها ، فمررت برسول الله - على - وأنا ألتمس أبى وخالى ، فقال: تعالى يا بنية . ما هذا معك ؟ قالت: قلت يا رسول الله هذا تمر بعثتنى به أمى إلى أبى بشير بن سعد وخالى عبد الله بن رواحة يتغديانه فقال: هاتيه . قالت: فصببته في كفى رسول الله - على الله - على الله - على الله - ما ملاتهما ، ثم أمر بثوب فبسط له ثم دعا بالتمر فنبذ فوق الثوب ، ثم قال لإنسان عنده: اصرخ في أهل الحندق أن هلم إلى الغداء . فاجتمع أهل الحندق عليه ، فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد حتى صدر أهل الحندق عنه وإنه ليَسْقط من أطراف الثوب (١)

## قصة جابر ودين أبيه وتكثيره \_ عليه السلام \_ التمر

قال البخارى فى دلائل النبوة: حدثنا أبو نعيم ، حدثنا زكريا ، حدثنا عامر ، حدثنى جابر أن أباه توفى وعليه دين ، فأتيت النبى - علله فقلت: إن أبى ترك عليه دينا ، وليس عندى إلا ما يُخرج نخله ، ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه . فانطلق معى لكيلا يُفحش على الغرماء . فمشى حول بيدر من بيادر (٢) التمر فدعا ، ثم آخر ، ثم جلس عليه فقال : انزعوه ، فأوفاهم الذى لهم وبقى مثل ما أعطاهم .

هكذا رواه هنا مختصراً . وقد أسنده من طرق عن عامر بن شُرَاحيل الشَّعبي عن جابر

وهذا الحديث قد روى من طرق متعددة عن جابر بألفاظ كثيرة وحاصلها: أنه ببركة رسول الله على تمره ، وَفَى الله دين أبيه ، وجلوسه على تمره ، وفَى الله دين أبيه ، وكان قد قُتل بأحد ، وجابر كان لا يرجو وفاءه في ذلك العام ولا ما بعده ، ومع هذا فضل له من التمر أكثر ، فوق ما كان يؤمله ويرجوه ، ولله الحمد والمنة .

#### قصية سيلمان

[ في تكثيره \_ على القطعة من الذهب لوفاء دينه في مكاتبته .

قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني يزيد بن

<sup>(</sup>١) ( حسن الإسناد ) .

<sup>(</sup>٢) البيدر: الموضع الذي يجمع فيه التمر أو الطعام.

أبى حبيب رجل من عبد القيس عن سلمان ، قال : لما قلت : وأين تقع هذه من الذى على يا رسول الله ؟ أخذها رسول الله . منها على لسانه ثم قال : خذها فأوفِهم منها . فأخذتها فأوفيتهم منها حقهم أربعين أوقية ] (١) .

# ذكر مِزُود أبى هريرة وتمره

قال الإمام : حدثنا يونس ، حدثنا حماد ـ يعنى ابن زيد ـ عن المهاجر ، عن أبى العالية عن أبى هريرة قال : أتيت رسول الله ـ تلك ـ يوما بتمرات فقال : ادع الله لى فيهن بالبركة . قال : فصفهن بين يديه ثم دعا فقال لى : اجعلهن فى مِزْوَد (٢) وأدخل يدك ولا تنثره .

قال فحملت منه كذا كـذا وَسُقا في سبيل الله ونأكل ونطعم وكان لا يفـارق حَقوى (٣) قلما قُتل عثمان ــ رضي الله عنه ــ انقطع عن حَقوى فسقط (٤)

ورواه الترمذي ، عن عمران بن موسى القزّاز البصرى ، عن حماد بن زيد ، عن المهاجر ، عن أبى مَخْلَد ، عن رفيع أبى العالية ، عنه ، وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه .

#### طريق أخرى عنه

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عباس القطان ، حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا سهل بن زياد أبو زياد أبو زياد ، حدثنا أيوب السَّخْتيانى ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة قال : كان رسول الله معزاة فأصابهم عوز من الطعام ، فقال : يا أبا هريرة عندك شيء ؟ قال : قلت من تمر فى مزود لى ، قال : جىء به .

قال : فجئت بالمزود ، قال : هات نطعا . فجئت بالنطع فبسطته ، فأدْخَل يده فقبض على التمر فإذا هو واحد وعشرون ، فجعل يضع كل تمرة ويسمى ، حتى أتى على التمر فقال به هكذا فجمعه .

<sup>(</sup>١) (ضعيف الاستاد ) وهو في المسئد ٢٣٦٢٨ .

<sup>(</sup>٢) **المزود** : وعاء الزاد .

<sup>(</sup>٣) الحقو : معقد الإزار . وفي أ : حقوتي .

<sup>(</sup>٤) (صعيح) المسند ٦٨١٣.

فقال: ادع فلانا وأصحابه. فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، ثم قال: ادع فلانا وأصحابه فأكلوا وشبعوا وأصحابه فأكلوا وشبعوا وخرجوا، ثم قال: ادع فلانا وأصحابه فأكلوا وشبعوا وخرجوا، ثم قال: ادع فلانا وأصحابه فأكلوا وشبعوا وخرجوا، وفضل.

ثم قال لى : اقعد ، فقعدت فأكل وأكلت ، قال : وفضل تمر فأدخلته فى المزود ، وقال لى : يا أبا هريرة إذا أردت شيئا فأدخل يدك وخذه و لا تكفى (١) فيكفى عليك .

قال : فما كنت أريد تمراً إلا أدخلت يدي ، فأخذت منه خمسين وَسقا في سبيل الله

قال : وكان معلقا خلف رحلي فوقع في زمن عثمان فذهب .

#### طريق أخرى عن أبي هريرة في ذلك

ورى البيهقى من طريقين عن سهل بن أسلم العدوى ، عن يزيد بن أبى منصور ، عن أبيه ، عن أبى منصور ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : أصبت بثلاث مصيبات في الإسلام لم أصب بمثلهن : موت رسول الله . الله .. وكنت صُويحبه ، وقتل عثمان ، والمزود .

قالوا: وما المزوديا أبا هريرة قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في سفر فقال: يا أبا هريرة أمعك شيء ؟ قال: قلت تمر في مزود، قال: جئء به، فأخرجتُ تمراً فأتيته به، قال: فمسه ودعا فيه ثم قال: ادع عشرة. فدعوت عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم كذلك حتى أكل الجيش كله وبقى تمر معى في المزود، فقال: يا أبا هريرة إذا أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل يدك فيه ولا تُكفه.

قال: فأكلتُ منه حياةَ النبي ـ ﷺ ، وأكلَت منه حياة عثمان كلها ، فلما قُتل عثمان انتهب مافى يدى وانتُهب المزود ، ألا أخبركم كم أكلت منه ؟ أكلت منه أكثر من مائتى وسق .

#### طريق أخسرى

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر ، حدثنا إسماعيل ــ يعنى ابن مسلم ـ عن أبى المتوكل ، عن أبى هريرة قال : أعطانى رسول الله ــ ﷺ ـ شيئا من تمر فجعلته فى مكتل فعلقناه فى سقف البيت ، فلم نزل نأكل منه حتى كان آخره إصابة أهل الشام . حيث أغاروا بالمدينة (٢) . تفرد به أحمد .

 <sup>(</sup>١) لا تكفى: لا تقلب المزود لتستخرج ما فيه .
 (٢) ( صحيح ) الحديث فى المسند ٨٢٨٢ .

# حدیث عن العرباض بی ساریة فی ذلك رواه الحافظ ابن عساكر فی ترجمته من طریق محمد بن عمر الواقدی

حدثنى ابن أبى سبرة عن موسى بن سعد ، عن العرباض قال : كنت ألزم باب رسول الله الله على الحضر والسفر ، فرأينا ليلة ونحن بتبوك أو ذَهبنا لحاجة فرجعنا إلى رسسول الله حقل وقد تعشى ومن عنده ، فقال : أين كنت منذ الليلة ؟ فأخبرته ، وطلع جُعال بن سُراقة وعبد الله بن مَعقل المزنى ، فكنا ثملاثة كلنا جائع فدخل رسول الله .. تلكه - بيت أم سلمة فطلب سيئا نأكله فلم يجده ، فنادى بلالا : هل من شيء ؟ فأخذ الجرب يَنقفها (١) فاجتمع سبع تمرات فوضعها في صحفة ووضع عليهن يده وسمى الله وقال : كلوا باسم الله ، فأكلنا . فأحصيت أربعا وخمسين تمرة ، كلها أعدها ونواها في يدى الأخرى وصاحباى يصنعان ما أصنع ، فأكل كل منهما خمسين تمرة ، ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كما هن ، فقال : يا بلال ارفعهن في جرابك .

فلما كان الغد وضعهن في الصحفة وقال: كلوا بسم الله، فأكلنا حتى شبعنا وإنا لعشرة ثم رفعنا أيدينا وإنهن كما هن سبع، فقال: لولا أنى أستحى من ربى عز وجل لأكلت من هذه التمرات حتى نرد إلى المدينة عن آخرنا، فلما رجع إلى المدينة طلع غليم من أهل المدينة فدفعهن إلى ذلك الغلام فانطلق يَلوكهن ] (٢).

#### حديث آخر

روى البخارى ومسلم من حديث أبى أسامة ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت له : لقد توفى رسول الله . على فكلته ففى بيتى شىء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير فى رف لى ، فأكلت منه حتى طال على فكلته ففنى .

#### حديث آخر

روى مسلم فى صحيحه ، عن سلمة بن شَبيب ، عن الحسن بن أعين ، عن معقل ، عن أبى الزبير ، عن جابر : أن رجلا أتى النبى ــ ﷺ ــ يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير ،

<sup>(</sup>١) ينقفها : يشقها .

<sup>(</sup>٢) (ضعيف ) جدا .

فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله ، فأتى النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال : لو لم تَكِله لأكلتم منه ولقام لكم .

وبهذا الإسناد عن جابر ، أن أم مالك كانت تُهدى إلى رسول الله عَلَيْهُ في عُكتها سمناً ، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندها شيء ، فتَعْمد إلى التي كانت تهدى فيه إلى رسول الله عَلَيْهُ فتحد فيه سمنا ، فما زال يقيم لها أدْم بيتها حتى عصرتها .

· فأتت رسول الله على فقال: أعصرتيها ؟ قالت: نعم ، فقال لو تركتيها ما زالت قائمة .

وقد رواهما الإمام أحمد عن موسى ، عن ابن لَهيعة ، عن أبى الزبير عن جابر . حديث آخر

قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو جعفر البغدادى، حدثنا يحيى ابن عثمان بن صالح، حدثنا حسان بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يونس بن يزيد حدثنا ابو إسحاق، عن سعيد بن الحارث بن عكرمة، عن جده نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أنه استعان رسول الله في التزويج فأنكحه امرأة فا لتمس شيئاً فلم يجده، فبعث رسول الله حاب بدرعه فرهناها عند رجل من اليهود بثلاثين صاعا من شعير، فدفعه رسول الله - الله الله عند رجل من اليهود بثلاثين صاعا من شعير، فدفعه رسول الله - اله - الله - اله - الله - الله

قال : فطعمنا منه نصف سنة ، ثم كلناه فوجدناه كما أدخلناه .

قال نوفل : فذكرت ذلك لرسول الله \_ على \_ فقال : لو لم تكله لأكلت منه ما عشت.

#### حديث آخسر

قال الحافظ البيهقى فى الدلائل: أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصفهانى ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابى ، حدثنا عباس بن محمد الدُّورى ، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، أخبرنا أبو بكر بن عياش ، عن هشام ـ يعنى ابن حسان ـ عن ابن سيرين ، عن أبى هريرة قال: أتى رجل أهله فرأى ما بهم من الحاجة ، فخرج إلى البرية فقالت امرأته: اللهم ارزقنا ما نعتجن ونختبز .

قال : فإذا الجفنة ملأى خميرا والرُّحا تطحن والتُّنور ملأى خبزاً وشواء .

قال: فـجاء زوجهـا فقال: عندكم شيء؟ قـالت: نعم رزق الله، فرفع الرحـا فكنس ما حوله، فذكر ذلك للنبي ــ ﷺ ــ فقال: لو تركها لدارت إلى يوم القيامة.

وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصَّفَّار ، حدثنا أبو إسماعيل الترمذى ، حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح ، حدثنى الليث بن سعد ، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة ، أن رجلاً من الأنصار كان ذا حاجة فخرج وليس عند أهله شىء .

فقالت امرأته: لوحرَّكتُ رَحاى وجعلت في تنُّوري سَعفاَت فسمع جيراني صوت الرحا ورأوا الدخان فظنوا أن عندنا طعاماً وليس بنا خُصاصة. فقامَّت إلى تنورها فأوقدته وقعدت تحرك الرحا.

قال: فأقبل زوجها وسمع الرحا فقامت إليه لتفتح له الباب، فقال: ماذا كنت تطحنين؟ فأخبرته، فدخلا وإن رحاها لتدور وتصب دقيقا، فلم يبق في البيت وعاء إلا مكيء ثم خرجت إلى تنورها فوجدته مملوءاً خبزاً، فأقبل زوجها فذكر ذلك النبي - الله على تركتموها ما زالت لكم حياتي . أو قال حياتكم .

وهذا الحديث غريب سنداً ومتناً (١).

#### حديث آخسر

وقال مالك عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة أن رسول الله ـ ﷺ ــ ضافه ضيف كافـر فأمر له بشاة فحلبت فشرب حِلا بها ، ثم أخرى فشرب حلابها ، ثم أخرى فشرب حلابها ، ثم أخرى فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع شياة .

ثم إنه أصبح فأسلم فأتى رسول الله على فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها ، ثم أمر له بأخرى فلم يَسْتَتِمَهَا ، فقال رسول الله على الله على السلم يشرب في مِعاً واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء (٢) . ورواه مسلم من حديث مالك .

<sup>(</sup>١) الحق أن الاحتفاء بأمثال هذه الروايات التي تناقيض السنن الكونية والأسباب التي رتبها الله - سبحانه لعباده يخلو عن المعنى ولا قيمة له في مجال الدلائل، وقد كان الأولى الإضراب عن هذه الغرائب مادامت قد فقدت حظها من الثبوت.

<sup>(</sup>٢) ( صحيح ) ذكره الإمام مسلم في كتاب الأشربة .

#### حديث آخر

قال الحافظ البيهقى: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد الصّفار حدثنى محمد بن الفضل بن حاتم ، حدثنا الحسين بن عبد الأول ، حدثنا حفص بن غيّات حدثنا الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة قال : ضاف النبيّ صلى الله عَليه وسلم ـ أعرابى .

ثم رواه البيهقى من حديث سهل بن عثمان ، عن حفص بن غياث ، بإسناده نحوه . حمديث آخم

قال الجافظ البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو على الحسين بن على الحافظ. قال : وفيما ذكر عبدان الأهوازى ، حدثنا محمد بن زياد البرجمى ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن مسعر ، عن زبيد ، عن مُرُة ، عن عبد الله بن مسعود قال : أضاف النبى على مناف النبى عندهن منهن شيئا .

فقال : اللهم إنى أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهـا إلا أنت . قال : فأهديت له شاة مُصلِيَّة (١) فقال : هذا من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة (٢) .

قال أبو على : حدثنيه محمد بن عبدان الأهوازى عنه ، قال : والصحيح عن زيد مرسلا ، حدثنا محمد بن عبدان ، حدثنا أبى ، حدثنا الحسن بن الحارث الأهوازى ، أخبرنا عبيد الله بن موسى ، عن مسعر ، عن زبيد . فذكره مرسلا .

#### حديث آخىر

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الرحمن السُّلمي، حدثنا أبو عمر بن حمدان، أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا سليمان بن عبدالرحمن، حدثنا

<sup>(</sup>١) المصلية : المشوية .

<sup>(</sup>٢) ضعيف لأجل ابن زياد البرمجي .

عمرو بن بشر بن السَّرح ، حدثنا الوليد بن سليمان بن أبى السائب ، حدثنا واثلة بن الخطاب ، عن أبيه ، عن جده واثلة بن الأسقّع قال : حضر رمضان ونحن فى أهل الصّفة فصُمنا فكنا إذا أفطرنا أتى كل رجل منا رجل من أهل البيعة فانطلق به فعشاه ، فأتت علينا ليلة لم يأتنا أحد وأصبحنا صياماً ، وأتت علينا القابلة فلم يأتنا أحد ، فانطلقنا إلى رسول الله على فأحبرناه بالذى كان من أمرنا ، فأرسل إلى كل امرأة من نسائه يسألها هل عندها شىء ، فما بقيت منهن امرأة إلا أرسلت تقسم ما أمسى فى بيتها ما يأكل ذو كبد .

فلم يكن إلا ومستأذن يستأذن ، فإذا بشاة مُصلية ورُغُف ، فأمر بها رسول الله على الله على

فقال لنا رسول الله على إنا سألنا الله من فضله ورحمته ، فهذا فضله وقد ادخر لنا عنده رحمته (١) .

# حديث الذَّراع

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ، حدثنا يحيى بن إسحاق ، حدثنى رجل من بنى غفار في مجلس سالم بن عبد الله ، حدثنى فلان أن رسول الله - على بطعام من خبز ولحم فقال: ناولنى الدراع فنوول ذراعا. قال يحيى: لا أعلمه إلا هكذا. ثم قال: ناولنى الدراع. فنوول ذراعا ثم قال: ناولنى الدراع. فنوول ذراعا فأكلها ثم قال: ناولنى الدراع. فقال: يا رسول الله إنما هما ذراعان، فقال: وأبيك لو سكت مازلت أناول منها ذراعا ما دعوت به

فقال سالم: أما هذه فلا ، سمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله - على الله عنها الله عنها كنم إن تحلفوا بآبائكم (١).

هكذا وقع إسناد هذا الحديث ، وهو عن مبهم عن مثله ، وقد روى من طرق أخرى . قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد ، حدثنا أبو جعفر - يعنى الرازى - عن

<sup>(</sup>١) (حسن الاسناد) الدلائل ١ / ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) (ضعيف).

شَرَحبيل ، عن أبى رافع مولى النبى \_ ﷺ ، قال : أهديت له شاة فجعلها فى القدر فدخل رسول الله ـ على القدر فدخل رسول الله ـ على الله فطبختها فى القدر .

فقال : ناولني الذراع يا أبا رافع . فناولته الذراع ، ثم قال : ناولني الذراع الآخر فناولته الذراع الآخر ، ثم قال : ناولني الذراع الآخر ، فقال : يا رسول الله إنما للشاة ذراعان .

## طريق أخرى عن أبي رافع

قال الإمام أحمد: حدثنا مُؤمّل ، حدثنا حماد ، حدثنى عبد الرحمن بن أبى رافع ، عن عمته ، عن أبى رافع قال : صُنع لرسول الله ... على أبى مناة مصلية فأتى بها فقال لى : يا أبا رافع ناولنى الذراع . فناولته ، ثم قال : يا أبا رافع ناولنى الذراع فناولته . ثم قال : يا أبا رافع ناولنى الذراع فقال : لو سكت لناولتنى رافع ناولنى الذراع . فقلت : يا رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان ؟! فقال : لو سكت لناولتنى منها ما دعوت به .

قال: وكان رسول الله \_ على \_ يعجبه الذراع.

قلت : ولهذا لما علمت اليهود عليهم لعائن الله بخيبر سَمُوه في الذراع في تلك الشاة التي أحضرتها زينب اليهودية ، فأخبره الذراع بما فيه من السمّ ، لما نَهس منه نَهسة ، كما قدَّمنا ذلك في غزوة خيبر مبسوطا (٢).

## طريق أخرى

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنى قائد مولى عبيد الله بن أبى رافع ، قال: أتيت رسول الله عبيد الله بن أبى رافع ، قال: أتيت رسول الله عبيد الله بن أبى رافع ناولنى الذراع . فناولته ، ثم قال: يا أبا رافع ناولنى الذراع

<sup>(</sup>١) (حسن الاسناد) المسند ٢٧٠٧٣ .

<sup>(</sup>٢) (حسن) المسند ٢٣٧٤٩ .

فناولته، ثم قال : يا أبا رافع ناولني الذراع .

فقلت : يا رسول الله أللشَّاة إلا ذراعان ؟ فقال : لو كستَّ ساعة ناولتنيه ما سألتك.

فيه انقطاع من هذا الوجه .

وقال أبو يعلى أيضا: حدثنا محمد بن أبى بكر المُقدَّس ، حدثنا فُضيَّل بن سليمان ، حدثنا فائد مولى عبيد الله ، حدثنى عبيد الله ، أن جمعته سلمى أخبرته أن النبى حرَّت الله . الله ، أن جمعته سلمى أخبرته أن النبى معها خبز ، ثم بعث إلى أبى رافع بشاة ، وذلك يوم الخندق فيما أعلم ، فعكلاها أبو رافع ليس معها خبز ، ثم انطلق بها ، فلقيه النبى حرَّت حراجها من الحندق ، فقال : يا أبا رافع ناولنى الذراع . فناولنه ، ثم قال : يا أبا رافع ناولنى الذراع ، فقالت : يا رسول الله هل للشاة غير ذراعين ؟ فقال : لو سكتُ لناولني ما سألنك (١) .

وقد روی من طریق أبی هریرة .

قال الإمام أحمد : حدثنا الضحاك ، حدثنا ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن شاة طُبخت فقال رسول الله \_ ﷺ \_ : أعطني الذراع . فعاولته إياه ، فقال : أعطني الذراع فعاولته إياه ، ثم قال : أطعني الذراع فعاولته إياه ، ثم قال : أطعني الذراع . فقال : يا رسول الله إنما للشاة ذراعان ، قال : أما إنك لو التمستها لوجدتها (٢) .

#### حديث آخر

قال الإمام أحمد : حدثنا وكبيع ، عن دُكَيْن بن سعيد الحنْعمى ، قال : أتينا رسول الله ــ ﷺ ــ ونحن أربعون وأوبعمائة نسأله الطعام ، فقال النبى ــ ﷺ ــ لعمر : قم فأعطهم ، فقال يا رسول الله ما عندى إلا ما يقيظنى والصبية ، قال وكبع : القيظ فى كلام العرب أربعة أشهر .

قال : قم فأعطهم ، قال : يا رسول الله سمعاً وطاعة .

قال : فقام عمر وقمنا معه ، فصعـد بنا إلى غرفة له فأخرج المفتاح من حُجْزته ففتح الباب

<sup>(</sup>١) (ضعيف الاسناد).

<sup>(</sup>٢) (حسن) المسند ١٠٦٥٤ .

قال دكين : فإذا في الغرفة من التمر شبيه بالفَصِيل الرابض ، قال شأنكم . قال : فأخذ كلُّ . رجل منا حَاجتَه ما شاء ثم التفتَ وإنَّى لمن آخِرِهم فكأنَّا لم نرزأ منه تمرة (١) .

ثم رواه أحمد عن محمد ويعلى ابنى عبيد ، عن إسماعيل ـ وهو ابن أبى خالد ـ عن قيس ـ وهو ابن أبى حازم ـ عن دُكين به .

ورواه أبو داود عن عبد الرحيم بن مطرف الرَّواسي ، عن عيسى بن يونس ، عن إسماعيل به .

## حديث آخر

فأخذ رسول الله على الغرب (٢) ، فما لبث أن أرواه حتى قال الرجل : غرقت حائطي . فاختار رسول الله على عرة مائة تمرة .

قال فأكل هو وأصحابه حتى شبعوا ثم رد عليه ماثة تمرة ، كما أخذها .

هذا حديث غريب أورده الحافظ بن عساكر في دلائل النبوة من أول تاريخه بسنده عن على بن عبد العزيز البغوى ، كما أوردناه .

وقد تقدم في ذكر إسلام سلمان الفارسي ما كان من أمر النخيل التي غرسها رسول الله \_ علله بيده الكريمة لسلمان فلم يهلك منهن واحدة ، بل أنجب الجمسيع وكن ثلاثمائة (٣) وما كان من تكثيره الذهب حين قلبه على لسانه الشريف حتى قضى منه سلمان ما كان عليه من نجوم كتابته وعتق رضى الله عنه وأرضاه \_ .

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ١٧٥٠٦ .

<sup>(</sup>٢) الغرب : الدلو العظيمة .

<sup>(</sup>٣) سبق ذلك في الجزء الأول من السيرة .

#### باب

## انقياد الشجر لرسول الله على ـ على ـ

قد تقدم الحديث الذى رواه مسلم من حديث حاتم بن إسماعيل ، عن أبى حَرزة يعقوب بن مجاهد ، عن عبادة بن الوليد بن عبادة ، عن جابر بن عبد الله قال : سرنا مع النبى \_ على حريق لله واديا أفيح ، فذهب رسول الله \_ على \_ يقضى حاجته فاتبعه بإداوة من ماء فنظر فلم يرى شيئا يستتر به ، وإذا شجرتان بشاطىء الوادى فانطلق إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها ، وقال : انقادى على بإذن الله . فانقادت معه كالبعير الخشوش الذى يصانع قائده ، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها وقال : انفادى على بإذن الله ، فانقادت معه كالبعير الخشوش الذى يصانع قائده ،حتى بالمنتصف إذا كان فيما بينهما لأم بينهما . وقال : اليثما عكى بأذن الله فالتأميًا .

قال جابر : فخرجت أحضر مخافة أن يحس بقربى فيبتعد ، فجلست أحدث نفسى ، فحانت منى لفتة فإذا أنا برسول الله مُقبل ، وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق ، فرأيت رسول الله وقف وقفة وقال برأسه هكذا يمينا وشمالا .

وذكر تمام الحديث في قصة الماء قصة الحوت الذي دسَره (١) البحر كما تقدم (٢) ولله الحمد والمنة .

## حديث آخر

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن أبى سفيان وهو طلحة ابن نافع عن أنس قال : جاء جبريل إلى رسول الله عليه الله عليه الله عليه وهو جالس حزين قد خُضُّب بالدماء ضرَبه (٣) بعض أهل مكة .

قال : فقال له : مالك ؟ فقال : فعل بي هؤلاء وفعلوا ، قال : فقال له جبريل : أتحب أن أريك آية ؟ قال : فقال : نعم .

<sup>(</sup>١) دسره : ألقاه .

<sup>(</sup>٢) سبق ذلك في هذا الجزء من ١٨٠ ـ ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) غير أمن ضربة .

قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادى فقال: ادع تلك الشجرة. فدعاها قال: فجاءت تمشى حتى قامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها، فقال رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ : حُسبى (١).

وهذا إسناد على شرط مسلم ، ولم يروه إلا ابن ماجة عن محمد بن طَرِيف ، عن أبى معاوية .

## حديث آخسر

روى البيهقى من حديث حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن أبى رافع ، عن عمر ابن الخطاب أن رسول الله كان على الحَجُون كئيبا لما آذاه المشركون ، فقال : اللهم أرنى اليوم آية لا أبالى من كذَّبنى بعدها .

قال فأمرَ فنادى شجرة من قبل عقبة المدينة ، فأقبلت تَخُدّ (٢) الأرض حتى انتهت إليه ، قال : ثم أمرها فرجعت إلى موضعها .

قال : فقال : ما أبالي من كذبني بعدها من قومي

ثم قال البيهقى: أخبرنا الحاكم وأبو سعيد بن عمرو، قالا: حدثنا الأصم، حدثه الحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن قال: خرج رسول الله \_ على بعض شعاب مكة وقد دخله من الغم ما شاء الله.

من تكذيب قومه إياه .

فقال : يا رب أرنى ما أطمئن إليه ويذهب عنى هذا الغم . فأوحى الله إليه : ادع إليك أيَّ أغصان هذه الشجرة شئت .

قال: فدعا غصنا فانتزع من مكانه ثم خَدَّ في الأرض حتى جاء رسول الله ـ ﷺ ـ فقال له رسول الله : ارجع إلى مكانك، فرجع فحمد الله رسول الله وطابت نفسه.

وكان قد قال المشركون : أفَضَلْتَ أباك وأجدادك يا محمد ؟! فأنزل الله : ﴿ أَفَغَيْرُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَال مَأْمُرُونَى أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُون ﴾ الآيات (٣) . قال البيهقي : وهذا المرسل يشهد له ما قبله .

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ١٢٠٥١ والدلائل ١٣١٦ .

 <sup>(</sup>۲) تخد: تشق.
 (۲) سورة الزمر.

## حديث آخر

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن أبى ظَبْيان ـ وهو حُصين ابن جُندب ـ عن بن عباس ، قال : أتى النبي ـ عَبْلُك ـ رجل من بهى عامر فقال : يا رسول الله أرنى الحاتم الذي بين كتفيك فإنى من أطب الناس .

فقال له رسول الله ـ ﷺ ـ : ارجع ، فرجع إلى مكانه .

فقال العامري : يا آل بني عامر ، ما رأيت كاليوم رجلا أسْحَرَ من هذا

هكذا رواه الإمام أحمد (٣).

وقد أسنده البيهقى من طريق محمد بن أبى عبيدة ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن أبى ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : جاء رجل من بنى عامر إلى رسول الله ـ على ـ فقال : إن عندى طبأ وعلما فما تشتكى ؟ هل يريبك من نفسك شيء إلى ما تدعو ؟ قال : أدعو إلى الله والإسلام .

قال: فإنك لتقول قولا فهل لك من آية ؟ قال: نعم، إن شئت أريتك آية. وبين يديه شجرة، فقال لغيصن منها: تعال يا غصن. فانقطع الغصن من الشجرة ثم أقبل يَنْقز حتى قام بين يديه، فقال: ارجع إلى مكانك فرجع.

فقال العامري : يا آل عامر بن صعصعة لا ألومك على شيء قلته أبدأ .

[ وهذا يقتضى أنه سالم الأمر ولم يُجبِ من كل وجه] (٤) .

وقد قال البيهقى: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا ابن أبى قماش ، حدثنا ابن عائشة ، عن عبد الواحد بن زياد ، عن

<sup>(</sup>١) العدق: النخلة بما عليها.

<sup>(</sup>٢) ينقز : يثب .

<sup>(</sup>٣) ( صحيح ) المسند ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>٤) ( صحيح ) الدلائل للبيهقى .

الأعمش، عن سالم بن أبى الجعد ، عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى رسول الله فقال : ما هذا الذي يقول أصحابك .

قال: وحَوْل رسول الله أعذاق وشجر، قال: فقال رسول الله: هل لك أن أريك آية ؟ قال: نعم فدعا عذقا منها فأقبل يخُد الأرض حتى وقف بين يديه يَخد الأرض ويسجد ويرفع رأسه حتى وقف بين يديه ثم أمره فرجع.

قال العامري وهو يقول: يا آل عامر بن صعصعة! والله لا أكذَّبه بشيء يقوله أبداً.

## طريق أخرى فيها أن العامرى أسلم

قال البيهقى: أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو على حامد بن محمد بن الرَّفاء ، أخبرنا على بن عبد العزيز ، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهانى ، أخبرنا شريك ، عن سماك ، عن أبى ظبيان ، عن ابن عباس قال : جاء أعرابى إلى رسول الله \_ على قال : بم أعرف أنك رسول الله \_ على الله .

قال : أرأيت إن دعوت هذا العدق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله ؟ قال : نعم.

قال فدعا العدق ، فجعل العدق ينزل من النخلة حتى سقط فى الأرض فجعل يَنقز حتى أتى رسول الله ، ثم قال له : راجع . فرجع حتى عاد إلى مكانه ، فقال : أشهد أنك رسول الله ، وآمن (١) .

قال البيهقي: رواه البخاري في التاريخ عن محمد بن سعيد الأصبهاني .

قلت : ولعله قال أولا إنه سحر ، ثم تبصر لنفسه فأسلم وآمن لما همداه الله عز وجل والله أعلم .

## حديث آخر عن ابن عمر في ذلك

قال الحاكم أبو عبد الله النيسابورى: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الوراق، أخبرنا الحسين بن سفيان، أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن أبّان الجعفى، حدثنا محمد بن فضيل، عن أبى حيّان، عن عطاء، عن ابن عمر قال: كتا مع رسول الله

<sup>(</sup>١) (صحيح) على شرط مسلم ، الحاكم في المستدرك ٢٣٧ .

- عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَمَ الله عَلَمَا وَمَا مِنْ عَلَمَا وَمَا مِنْ قَالَ لَهُ رَسُولَ الله : أين تريد ، قال : إلى أهلى . قال : هل لك إلى خير ؟ قال ما هو ؟ قال : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله .

قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة. فدعاها رسول الله على ساطئ الوادى فأقبلت تَخُد الأرض خداً، فقامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قال، ثم إنها رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه، فقال: إن يتبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت إليك وكنت معك.

وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه ولا رواه الإمام أحمد والله أعلم .

\* \* \* \*

#### باب

# حنين الجذع شوقاً إلى رسول الله - عَلَيْكُ - وشفقاً من فراقه

وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان .

## الحديث الأول عن أبّى بن كعب \_ رضى الله عنه \_

قال الإمام أبو عبد الله بن محمد بن إدريس الشافعى ـ رحمه الله ـ: حدثنا إبراهيم بن محمد ، قال : أخبرنى عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن أبى الطفيل بن أبى بن كعب عن أبيه قال : كان النبى ـ على الى جذع نخلة إذ كان المسجد عُرِيشا ، وكان يخطب إلى ذلك الجذع .

فقال رجل من أصحابه: يارسول الله هل لك أن نجعل لك منبراً تقوم عليه يوم الجمعة فيسمع الناس خطبتك؟ قال: نعم فصنع له ثلاث درجات هن اللاتي على المنبر، فلما صنع المنبر ووضع موضعه الذي وضعه فيه رسول الله \_ على لله للبي \_ على - أن يقوم على ذلك المنبر فيخطب عليه ، فمر إليه ، فلما جاوز ذلك الجدع الذي كان يخطب إليه خار حتى تصدع وانشق ، فنزل النبي \_ على - لما سمع صوت الجدع فمسحه بيده ثم رجع إلى المنبر ، فلما هُدِم المسجد أخذ ذلك الجدع أبي بن كعب \_ رضى الله تعالى عنه \_ ، فكان عنده حتى بلى وأكلته الأرضة وعاد رُفاتا (١) .

وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل ، عن زكريا بن عدى ، عن عبيد الله بن عمرو الرقى ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الطفيل ، عن أبى بن كعب فذكره . وعنده : فمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى المنبر ، وكان إذا صلى صلى إليه . والباقى مثله .

وقدرواه ابن ماجة ، عن إسماعيل بن عبد الله الرقى ، عن عبيد الله بن عمرو الرقى به .

<sup>(</sup>١) ( ضعيف الإسناد ).

## الحديث الثاني عن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أبو خَيْثَمة ، حدثنا عمر بن يونس الحنفى: حدثنا عكرمة بن عمار ، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ، حدثنا أنس بن دالك أن رسول الله كان يوم الجمعة يسند ظهره إلى جِذْع منصوب في المسجد يخطب الناس.

فجاءه رُوِمًى فقال : ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه كأنك قائم ؟ فيصنع له منبراً درجتان ويقعد على الثالثة .

فلما قعد نبى الله على المنبر خار كُخُوار الثور ارتَّج لخواره الثور حزنا على رسول الله ، فنزل إليه رسول الله من المنبر فالتزمه وهو يَخُور ، فلما التنزمه سكت . ثم قبال : والمدى نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكدا حتى يوم القيامة حزناً على رسول الله . فأمر به رسول الله . فأمر به رسول الله . فالمر به رسول الله . فلم ألتزمه لما زال هكدا حتى يوم القيامة حزناً على رسول الله . فأمر به رسول الله . فلمن (١) .

وقد رواه الترمذي ، عن محمود بن غَيْلان ، عن عمر بن يونس به وقال : سحيح غريب من هذا الوجه .

## طريق أخرى عن أنس

قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا هُدُبة ، حدثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس ، عن النبي - مَلِي البياد ، أنس ، عن النبي - مَلِي الله كان يخطب إلى جدع نبخلة ، فلما اتبخد المنبير تحوَّل إليه ، فحن فجاء رسول الله - مَلِي سحتى احتضنه فحكن ، وقال : لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة (٢).

وهذا رواه ابن ماجة ، عن أبى بكر بن خَلاَّد ، عن بَهْز بن أسد ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس . وعن حماد ، عن عمار بن أبى عمار ، عن ابن عباس به ، وهذا إسناد على شرط مسلم .

<sup>(</sup>١) (حسن ) .

<sup>(</sup>٢) ( صحيح ) .

## طريق أخرى عن أنس

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم ، حدثنا المبارك ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله م على أن أن يوم الجمعة يسند ظهره إلى خشبة ، فلما كثر الناس قال : ابنو لى منبراً ماراد أن يُسمعهم منبوا عتبتين ، فتحول من الخشبة إلى المنبر .

قال: فأخبر أنس بن مالك أنه سمع الخشبة تَحِنُ حنين الواله. قال: فما زالت تحنُ حتى نزل رسول الله ـ عن المنبر، فمشى إليها فاحتضنها فسكنت (١).

تفرد به أحمد .

وقد رواه أبو القاسم البغوى ، عن شيبان بن فَرُّوخ ، عن مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن أنس ، فذكره وزاد: فكان الحسن إذا حدَّث بهذا الحديث بكى ثم قال: يا عباد الله الخشبة تحنُّ إلى رسول الله شوقاً إليه لمكانه من الله ، فأنّم أحَقَّ أن تَشتاقوا إلى لقائه.

وقد رواه الحافظ أبو نعيم من حديث الوليد بن مسلم ، عن سالم بن عبد الله الخياط عن أنس بن مالك . فذكره .

## طريق أخرى عن أنس

قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن خَلاد ، حدثنا الحارث بن محمد بن أبى أسامة ، حدثنا يعلى بن عَبَّاد ، حدثنا الحكم ، عن أنس قال : كان رسول الله - عَلَّه - يَخْطب إلى جدع ، فحن الجدع ، فحن الجدع ، فحن الجدع فاحتضنه وقال : لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة .

الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله وضى الله عنهما \_

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، عن جابر قال : كان رسول الله ما الله ما يخطب إلى جذع نخلة .

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ١٣٢٩٦ .

قال : فقالت امرأة من الأنصار ــ وكان لها حرّم نجار ــ : يارسول الله إن لى غلاماً نجاراً أفآمره أن يتبخذ لك منبراً تنخطب عليه ؟ قال : بلى .

قال : فما تخذ له منبراً ، قال : فملما كان يوم الجمعة خطب على المنبر قال : فمأنَّ الجذع الذي كان يقوم عليه كما يَثنُ الصبي .

فقال النبي .. على .: إن هذا (١) بكى لما فقد من الذكر (٢) .

هكذا رواه أحمد .

وقد قال البخارى: حدثنا عبد الواحد بن أيمن ، قال: سمعت أبى ، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله \_ تلك \_ كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة ، فقالت إمرأة من الأنصار [ أو رجل ] (٣): يا رسول الله ألا نجعل لك منبراً ؟ قال: إن شئتم . فجعلوا أله منبراً ، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر ، فصاحت النخلة صياح الصبي ، ثم نزل النبى - تلك - فضمها إليه تتن أنين الصبى الذي يُسكن .

قال: كانت تبكى على ما كانت تسمع من الذُّكر عندها.

وقد ذكره البخاري في غير ما موضع من صحيحه من حديث عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، وهو أيمن الحبشي المكي مولى ابن أبي عُمرة للخزومي ، عن جابر به .

#### طریق أخرى عن جابر

قال البخارى: حدثنا إسماعيل، حدثنى أخى، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، حدثنى حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك، أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصارى يقول: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبى - الله و المنبع المنبع له المنبر (٤) وكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر (٤) وكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار، حتى جاء النبى - الله وضع يده عليها فسكنت.

تفرَّد به البخاري .

(١) أ : فإن الجذع . (٢) (صحيح ) وهو في المستد ١٤١٤٠ .

(٣) ليست في أ . (٤) : فقام .

## طريق أخرى عنه

قال الحافظ أبو بكر البزار ، حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا أبو المساور ، حدثنا أبو عَوانة ، عن الأعمش ، عن أبى صالح وهو ذكوان عن جابر بن عبد الله ، وعن أبى إستحاق ، عن كُريب ، عن جابر قال : كانت خشبة في المسجد يخطب إليها النبى مثل الكرسي تقوم عليه ؟ ففعل فحنَّت الخشبة كما تحن الناقة الحُلُوج (١) فأتاها فاحتضنها فوضع يده عليها فسكنت .

قال أبو بكر البزار: وأحسب أنا (٢) قد حُدِّثناه عن أبى عوانة عن الأعمش ، عن أبى صالح عن جابر ، وعن أبى إسحاق عن كريب عن جابر بهذه القصة التى رواها أبو المساور عن أبى عَوانة . وحَدَّثناه محمد بن عثمان بن كرامة ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن سعيد بن أبى كُريب ، عن جابر عن النبى - عَلَيْهُ - بنحوه .

والمصواب إنما هو سعيد بن أبي كُريب ، وكُرَيب خطأ ، ولا يعلم يروى عن سعيد بن أبي كُريب إلا إسحاق .

قلت : ولم يخرجوه من هذا الوجه وهو جيد .

## طريق أخرى عن جابر

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا إسرائيل ، عن أبني إسحاق ، عن سعيد بن أبي كُريب ، عن جابر بن عبد الله قال : كان النبى - على - يخطب إلى خشبة فلما جعل له منبر حنت حنين الناقة فأتاها فوضع يده عليها فسكنت . تفرد به أحمد .

## طريق أخرى عن جابر

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن مَعْمَر ، حدثنا محمد بن كثير ، حدثنا مسليمان بن كثير ، عن الزُّهرى ، عن سعيد بن المسيَّب ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كان النبي على الله عنه إلى جذع قبل أن يُجعل له المنبر فلما جعل [له] (٣) المنبر حن الجذع حتى سمعنا حنينه ، فمسح رسول الله على عليه فسكن .

<sup>(</sup>١) الخلوج : الناقة التي اختلج عنها ولدها فقلَّ لبنها .

<sup>(</sup>۲) ا: وأحسب أباكل . (۳) من أ .

قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا سليمان بن كثير.

قلت : وهذا إسناد جيد رجاله على شرط الصحيح ، ولم يروه أحد من أصمحاب الكتب الستة .

وقال الحافظ أبو نُعَيم في الدلائل: ورواه عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزهري عن رجل سماه عن جابر. ثم أورده من طريق أبي عاصم (١١) بن على ، عن سليمان بن كثير، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيَّب عن جابر مثله.

ثم قال : حدثنا أبو بكر بن خَلاَّد ، حدثنا أحمد بن على الخرَّاز ، حدثنا عيسى بن الساور ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعى ، عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة ، عن جابر ، أن رسول الله كان يخطب إلى جذع فلما بنى المنبر حن الجذع فاحتضنه فسكن وقال : لو لم أحتضنه لحنَّ إلى يوم القيامة .

ثم رواه من حديث أبي عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن جابر ، عن أبي إسحاق ، عن كريب ، عن جابر ، مثله .

## طريق أخرى عن جابر رضى الله عنه ...

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جُريج ، ورَوْح قال : حدثنا ابن جريج : أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كان النبى - عَلَيْهُ - إذا خطب يستند إلى جدع نخلة من سوارى المسجد ، فلما صُنع له منبره واستوى عليه فاضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد ، حتى نزل إليها رسول الله - عَلَيْهُ - فاعتنقها فسكنت ، وقال رَوْح : فسكنت .

وهذا إسناد على شرط مسلم ولم يُخَرُّجوه .

## طريق أخرى عن جابر

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبى عَدى ، عن سليمان ، عن أبى نَضُرة ، عن جابر قال : كان رسول الله منظل منهوا قال شجرة ، أو قال : إلى جذع ، ثم اتخذ منبراً قال فحن الجذع ، قال جابر : حتى سمعه أهل المسجد حتى أتاه رسول الله منظل مسحه

<sup>(</sup>١) أ : طريق عاصم .

فسكن ، فقال بعضهم : لو لم يأته لحن إلى يوم القيامة (١) .

وهذا على شرط مسلم ، ولم يروه إلا ابن ماجة ، عن بُكَير (٢) بن خلف ، عن ابن أبى عدى ، عن ابن أبى عدى ، عن سليمان التيمى ، عن أبى نَضْرة المنذر بن مالك بن قطفة [ العبدى البصرى عن جابر به ] (٣)

## الحديث الرابع عن سهل بن سعد

قال أبو بكر بن أبى شَيبة : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبى حازم ، قال : أتوا سهل ابن سعد فقالوا من أى شيء منبر رسول الله عليه ؟

فقال: كان رسول الله معلى الله على الله الله على الله على

وأصل هذا الحديث في الصحيحين ، وإسناده على شرطهما ، وقد رواه إسحاق بن راهويه ، [ وابن أبي فُدَيك] عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد ، عن أبيه ، عن جده .

ورواه عبدالله بن نافع ، وابن وهب ، عن عبدالله بن عمر ، عن ابن عباس بن سهل، عن أبيه ، فذكره .

ورواه ابن لهِيعة ، عن عمارة بن عرفة ، عن [ ابن] (٥) عباس بن سهل بن سعد ، عن أبيه بنحوه .

## الحديث الخامس عن عبد الله بن عباس ـ رضى الله عنهما ـ

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، عن عمار بن أبى عمار ، عن ابن عباس [ رضى الله عنهما ] أن رسول الله \_ علله عنهما ]

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسئد ١٤٢١٦ . (٢) أ: بكر .

<sup>(</sup>٣) ليست في أ . (٤) صحيح .

<sup>(</sup>٥) ليست في أ

فلما اتخذ المنبر وتحوَّل إليه حنَّ عليه فأتاه فاحتضنه فسكن ، قال : لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة (١).

وهذا الإسناد على شرط مسلم ولم يروه إلا ابن ماجة من حديث حماد بن سلمة . الحديث السادس

#### عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ

قال البخارى: حدثنا محمد [بن المثنى ، حدثنا يحيى ] (٢) بن كثير أبو غسان ، حدثنا أبو حفص [ واسمه عمر] بن العلاء \_ أخو أبى عمرو بن العلاء \_ قال : سمعت نافعا ، عن ابن عمر رضى الله عنهما \_ قال : كان النبى \_ ملك \_ يخطب إلى جدع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجدع فأتاه فمسح يده عليه .

وقال عبد الحميد: أخبرنا عثمان بن عمر ، أخبرنا معاذ بن العلاء ، عن نافع بهذا .

ورواه أبو عاصم ، عن ابن أبي رَوَّاد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي على الله على الله على الله على الله على الله المخاري .

وقد رواه الترمذي ، عن عمرو بن على الفَلاَّس ، عن عثمان بن عمرو ، ويحيى بن كثير ، عن أبى غسان العنبرى ، كلاهما عن عن معاذ بن العلاء به ، وقال : حسن صحيح غريب .

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى في أطرافه: ورواه على بن نصر بن على الجَهْضَمَى وأحمد بن خالد الخلاَّل وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي [في آخرين] عن عثمان بن عمر ، عن معاذ بن العلاء قال: وعبد الحميد هذا .. يعنى الذي ذكره البخاري يقال: إنه عبد بن حُميد والله أعلم .

قال شيخنا: وقد قيل إن قول البخارى: عن أبى حفص واسمه عمرو بن العلاء، وَهُمٌّ، والصواب معاذ بن العلاء كما وقع في رواية الترمذي.

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ٢٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) ليست في أ .

قلت : وليس هذا ثابتا في جميع النسخ ، ولم أر في النسخة (١) التي كتبت منها تسميته بالكلية والله أعلم .

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو نعيم من حديث عبد الله بن رجاء ، عن عبيد الله ابن عمر ، ومن حديث أبى عاصم ، عن ابن أبى رواد ، كلاهما عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال تميم الدارى ألا نتخذ لك منبراً . فذكر الحديث .

## طريق أخرى عن ابن عمرـ رضى الله عنه ـ

قال الإمام أحمد: حدثنا حسين ، حدثنا خلف ، عن أبى جناب وهو يحيى بن أبى حية \_عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر قال : كان جذع نخلة فى المسجد يُسند رسول الله \_ على الله \_ الله والله إذا كان يوم جمعة أو حدَث أمر يريد أن يكلم الناس ، فقالوا : ألا نجعل لك يا رسول الله [شيئاً] (٢) كقدر قيامك ؟ قال : لا عليكم أن تفعلوا ، فصنعوا له منبراً ثلاث مراق ، قال : فجلس عليه .

قال : فخار الجِذْعُ كما تَخُور البقرةُ جَزَعًا على رسول الله ــ ﷺ ــ فالتزمه ومسحه حتى سكن . تفرد به أحمد .

## الحديث السابع

## عن أبي سعيد الخدرى \_ رضى الله عنه \_

قال [ عَبْد بن حميد ] (٣) الليثى : حدثنا على بن عاصم ، عن الجريرى ، عن أبى نَضْرة العَبْدى ، حدثنى أبو سعيد الخدرى قال : كان رسول الله \_ علله \_ يخطب يوم الجمعة إلى جذع نخلة : فقال : له الناس : يا رسول الله إنه قد كثر الناس ـ يعنى المسلمين وإنهم ليحبون أن يروك ، فلو اتخذت منبراً تقوم عليه ليراك الناس ؟ قال : نعم ، من يجعل لنا هذا المنبر ؟ فقام إليه رجل فقال : أنا . قال : تجعله ؟ قال : نعم ، ولم يقل : إن شاء الله . قال : ما اسمك ؟ قال : فلان . قال : اقعد . فقعد ثم عاد فقال : من يجعل لنا هذا المنبر ؟ فقام إليه رجل فقال : أنا . قال : تجعله ؟ قال : نعم ، ولم يقل : إن شاء الله ، قال المنبر ؟ فقام إليه رجل فقال : أنا . قال : تجعله ؟ قال : نعم ، ولم يقل : إن شاء الله ، قال

<sup>(</sup>١) المطبوعة : النسخ .

<sup>(</sup>٢) ليست في أ.

<sup>(</sup>٣) أ: عبد الرحمن بن حميد .

ما اسمك ؟قال: فلان ، قال: اقعد . فقعد .

ثم عاد فقال : من يمجمل لنا هذا المنبر ؟ فقام إليه رجل فقال : أنا ، قال : تجعاء ؟ قال نعم ، ولم يقل : إن شاء الله ، قال : ما اسمك ؟ قال : فلان ، قال اقعد فقعد .

ثم عاد فقال : من يمجعل لنا هذا المنبر ؟ فقام إليه رجل فقال : أنا ، قال تجعله ؟ قال : نعم إن شاء الله ، قال : ما اسمك ؟ قال : إبراهيم قال : اجعله .

فلما كان يوم الجمعة اجتمع الناس للنبي - على آخر المسجد فلما صعد رسول الله معلى النبر فاستوى عليه استقبل الناس، وَحنَّت النخلة حتى أسمعتنى، أنا في آخر المسجد، قال: فنزل رسول الله معنى المنبر فاعتنقها و فلم يزل حتى سكنت ثم عاد إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هذه النخلة إنما حنت شوقاً إلى رسول الله، لما فارقها، فوالله لو لم أنزل إليها فأعتنقها لما سكنت إلى يوم القيامة.

وهذا إسناد على شرط مسلم ، ولكن في السياق غرابة . والله تعالى أعلم .

## طريق أخرى عن أبي سعيد

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا مسروق بن المرزباني ، حدثنا زكريا ، عن مُجَالد ، عن أبي الوَدَّاكُ وهو جبر بن نَوْف ، عن أبي سعيد قال : كان النبي مَثَلَّكُ يقوم إلى خشَبة يتوكأ عليها يخطب كل جمعة حتى أتماه رجل من الروم فقال : إن شئت جعلت لك شيئا إذا قعدت عليه كنت كأنك قائم . قال : نعم .

قال فجعل له المنبر ، فلما جلس عليه حنت الخشبة حنين الناقة على ولدها ، حتى فزل النبى .. مُثلِلُه .. فوضع بده عليها ، فلما كان الغدرأيتها قد حُولت ، فقلنا : ما هذا؟ قالوا : جاء رسول الله .. مُثلُلُه .. وأبو بكر وعمر البارحة فحولوها ، وهذا غريب أيضا .

#### الحديث الثامن

#### عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ

رواه الحافظ من حديث على بن أحمد الحوَّار ، عن قبيصة ، عن حبَّان بن على ، عن صالح بن حيان ، عن عبد الله بن بُرَيْدة ، عن عائشة . فذكر الحديث بطَوله وفيه أنه خيَّر ه بين الدنيا والآخرة ، فاختار الجلع الآخرة وغار حتى ذهب فلم يُعرف .

هذا حديث غريب إسناداً ومتناً .

## الحديث التاسع عن أم سلمة \_رضى الله عنها \_

روى أبو نعيم من طريق شريك القاضى وعمرو بن أبى قيس ومُعلَّى بن هلال ، ثلاثتهم عن عمار الدُّهنى (١) ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن أم سلمة قالت : كان لرسول الله ـ ﷺ ـ خشبة يستند إليها إذا خطب ، فصنع له كرسى أو منبر فلما فَقَدتُه خارَتُ كما يخور الدور ، حتى سمع أهل السجد ، فأتاها رسول الله ـ ﷺ ـ فسكنت .

هذا لفظ شريك ، وفي رواية مُعلَّى بن هلال : أنها كانت من دَوْم . •

وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه .

وقدروى الإمام أحمد والنسائي من حديث عمار الدُّهني عن أبي سلمة ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ـ على . قوائم منبرى في زاوية في الجنة .

وروى النسائى أيضا بهذا الإسناد : ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة . فهذه الطرق من هذه الوجوه تفيد القطع بوقوع ذلك عند أئمة هذا الفن ، وكذا من تأمَّلها وأنعم فيها النظر والتأمل مع معرفته بأحوال الرجال . وبالله المستعان .

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو أحمد بن أبى الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازى، قال: قال أبى ـ يعنى أبا حاتم الرازى ـ قال عمرو بن سواد، قال لى الشافعى: ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمداً ـ على ـ فقلت له: أعطى عيسى إحياء الموتى . فقال: أعطى محمد الجذع الذى كان يخطب إلى جنبه حتى هُيىء له المنبر، فلما هُيئ له المنبر حنَّ الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك .

<sup>(</sup>۱) المطبوعة : الذهبي . وهو تحريف . وهو عمار بن معاوية الدهني ، نسب إلى دهن بن معاوية وهو بطن من بجيلة . اللباب ١ / ٤٣٤ .

#### باب

## تسبيسح الحصى في كفه \_ عليه الصلاة والسلام \_

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عَبُدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصَّفار ، حدثنا الكُديمي ، حدثنا قريش بن أنس ، حدثنا صالح بن أبى الأخضر ، عن الزهرى ، عن رجل يقال له سُويد بن يزيد السلمى ، قال : سمعت أبا ذر يقول : لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شىء رأيته .

وبين يَدى رصول الله .. عَلَى الله على حصيات ، أو قال : تسع حصيات فأخذهن في كفه فسبّحن حتى سمعت لهن حيناً كحنين النّحُل ، ثم وضعهن فخرسن ثم أخذهن فوضعهن في كف أبي بكر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ، ثم وضعهن فخرسن ، ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت حنينا كحنين النّحل ، ثم وضعهن فخرسن ، ثم تناولهن توضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ، ثم وضعهن فخرسن ، ثم وضعهن فخرسن ، ققال النبى .. عَلَيْنَ عَدْهُ خلافة النبوة (١) .

قال البيهةى: وكذلك رواه محمد بن يسار عن قريش ، بن أنس عن صالح بن أبى الأخضر ، وصالح لم يكن حافظاً ، والمحفوظ [رواية شعيب بن (٢)] أبى حمزة عن الزهرى، قال : ذكر الوليد بن سويد [هذا الحديث عن أبى ذر هكذا ، قال البيهقى : وقد قال محمد بن يحيى الذُّهلى في الزهريات التي جمع فيها أحاديث الزهرى : حدثنا أبو اليمان ، حدثنا شعيب قال : ذكر الوليد بن سويد (٣)] أن رجلا من بنى سُليم كبير السن

<sup>(</sup>١) ( صعيف جداً ) لأجل صالح بن أبي الأخضر حققه ابن حجر .

<sup>(</sup>٢) من أ .

<sup>(</sup>٣) سقط من أ .

كان ممن أدرك أبا ذر بالرَّبذة ذكر أنه بينما هو قاعد يوما في ذلك المجلس وأبو ذر في المجلس إذ ذكر عثمان بن عفان ، يقول السُّلمي : فأنا أظن أن في نفس ابي ذر على عثمان معتبة لإنزاله إياه بالرَّبذة ، فلما ذكر له عثمان عرض له أهل العلم بذلك ، وهو يظن أن في نفسه عليه معتبة .

فلما ذكره قال: لا تقل في عثمان إلا خيراً ، فإني أشهد لقد رأيت منه منظراً وشهدت منه مشهداً لا أنساه حتى أموت ، كنت رجلا ألتمس خَلُوات النبي مع السمع منه أو لا خذ عنه ، فه جَرَّت يوما من الأيام ، فإذا النبي معلله قد خرج من بيته ، فسألت عنه الخادم فأخبرني أنه في بيت . فأتيته وهو جالس ليس عنده أحد من الناس ، وكأني حينئذ أرى أنه في وَحْي ، فسلمت عليه فرد السلام ، ثم قال : ما جاء بك ؟ فقلت : جاء بي رسول الله . فأمرني أن أجلس فجلست إلى جنبه ، لا أسأله عن شيء ولا يذكره لي ، فمكثت غير كثير .

فجاء أبو بكر يمشى مسرعا فسلم عليه فرد السلام ثم قال: ما جاء بك؟ قال: جاء بى اللّه ورسوله. فأشار بيده أن اجلس، فجلس إلى ربوة مقابل النبى - الله وبينها الطريق، حتى إذا استوى أبو بكر جالساً فأشار بيده فجلس إلى جنبى عن يمينى.

ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك ، وقال له رسول الله على مثل ذلك ، وجلس إلى جنب أبى بكر على تلك الربوة .

ثم جاء عثمان فسلم فرد السلام وقال: ما جاء بك؟ قال: جاء بي الله ورسوله، فأشار إليه بيده فقعد إلى الربوة ثم أشار بيده فقعد إلى جنب عمر.

فتكلم النبى - الله المحمد الم أفقه أوكها غير أنه قال: قليل ما يبقين، ثم قبض على حصيات سبع أو تسع أو قريب من ذلك، فسبحن في يده حتى سمع لهن حنين كحنين النحل في كف النبى - الله الله الله الله الله أبا بكر وجاوزني فسبحن في كف أبي بكر كما سبحن في كف النبى - الله الخذهن منه فوضعهن في الأرض فخرسن فصرن حصى، ثم ناولهن عمر فسبخن في كفه كما سبحن في كف أبي بكر، ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن، ثم ناولهن عشمان فسبحن في كفه نحو ما سبحن في كف أبي بكر وعمر، ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن.

قال الحافظ ابن عساكر: رواه صالح بن أبى الأخضر، عن الزهرى، فقال: عن رجل يقال له سويد بن يزيد السلمى، وقول شعيب أصح، [ وقال أبو نعيم فى كتاب دلائل النبوة: وقد روى داود بن أبى هند، عن الوليد بن عبد الرحمن الحرشى، عن جبير بن نُقير، عن أبى ذر مثله. ورواه شهر بن حَوشَب وسعيد بن المسيّب عن أبى سعيد. قال: وفيه عن أبى هريرة ] (١). وقد تقدم ما رواه البخارى عن ابن مسعود \_رضى الله عنه \_أنه قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل.

## حديث آخر في ذلك

روى الحافظ البيهةى من حديث عبد الله بن عشمان بن إسحاق بن سعد بن أبى وقاص، قال: حدثنى أبو أمى مالم بن جمزة بن أبى أسيّد الساعدى ، عن أبيه ، عن جده أبى أسيّد الساعدى ، قال: قال رسول الله \_ ملله للعباس بن عبد المطلب: يا أبا الفضل لا تَرِم (٢) منزلك غدا أنت وبنوك حتى آتيكم ، فإذا لى فيكم حاجة . فانتظروه حتى جاء بعد ما أضحى .

فدخل عليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: كيف أصبحتم؟ قالوا: أصبحنا بخير نحمد الله.

فكيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله ؟ قال : أصبحت بخير أحمد الله .

فقال لهم : تقاربوا يَزْحف بعضكم إلى بعض . حتى إذا أمْكَنوه اشتمل عليهم بملاءته وقال : يا رب هذا عمى وصِنو أبى ، وهؤلاء أهل بيتى فاسترهم من النار كسَترى إياهم بملاءتى هذه .

وقال : فأمنت أسكُفة الباب وحوائط البيت فقالت : آمين آمين آمين آمين (٣) .

وقد رواه أبو عبد الله بن ماجة في سننه مختصراً عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله ابن حاتم الهروى ، عن عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص الوقاصى الزهرى ، وروى عنه جماعة ، وقد قال ابن معين : لا أعرفه ، وقال أبو حاتم : يروى أحاديث مُشْبهة .

<sup>(</sup>١) ليست في أ . (٢) لا توم : لا تبرح .

<sup>(</sup>٣) (ضعيف الاسناد) فيه مالك بن حمزة .

## حديث آخر

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبى بُكير ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، حدثنى سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله - عَلَيْكَ -: إنى لأعرف حجراً بَكَة كان يُسَلّم على قبل أن أبعث ، إنى لأعرفه الآن (١).

رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يحيى بن أبي بكير به .

ورواه أبو داود الطيالسي ، عن سليمان بن معاذ ، عن سماك به .

## حديث آخر

قال الترمذى : حدثنا عبّادبن يعقوب الكوفى، حدثنا الوليدبن أبى ثور ، عن السّدى، عن عبّاد بن أبى يزيد ، عن على بن أبى طالب ، قال : كنت مع النبى عبّلة ـ بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله .

ثم قال : وهذا حديث حسن غريب .

وقدرواه غير واحدعن الوليد بن أبي ثور ، وقـالوا : عن عَبَّاد بن أبي يزيد ، منهم · فروة بن أبي الفرَّاء .

ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث زياد بن خَيْثمة ، عن السُّدى ، عن أبى عمارة الخيوانى ، عن على قال : خرجت مع رسول الله على من على شجر والا حجر إلا سلم عليه (٢).

وقدَّمنا في المبعث أنه عليه السلام للم الما رجع وقد أوحى إليه جعل لا يمر بحجر و لا شجر ولا مُدَر ولا شيء إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله.

وذكرنا في وقعة بدر ووقعة حنين رَمْيَه ـ عليه السلام ـ بتلك القبضة من التراب، وأمره أصحابه أن يتبعونها بالحملة الصادقة فيكون النصر والظفر والتأييد عقب ذلك سريعا.

<sup>(</sup>١) (صعيح) المسند ٢٠٧٢٠ .

<sup>(</sup>٢) (ضعيف الاسناد) فيه الوليد بن أبي ثور وذكره الألباني في ضعيف سنن الترمذي .

أما في وقعة بدر فقد قال الله تعالى في سياقها في سورة الأنفال : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكُنُّ اللّهَ رَمَيْ ﴾ الآية .

وأما في غزوة حنين فقد ذكرناه في الحديث بأسانيده وألفاظه بما أغنى عن إعادته ها هنا ولله الحمد والمنة .

## حديث آخر

ذكرنا في غزوة الفتح أن رسول الله ـ عَلَيْهُ ـ لما دخل المسجد الحرام فوجد الأصنام حول الكعبنة فمجعل يطعنها بشيء في يده ويقول: ﴿ جَاءُ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُ وَمَا يُبْدَئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعيدُ ﴾ .

وفي رواية أنه جعل لا يشير إلى صنم منا إلا خَرَّ لقفاه ، وفي رواية : إلا سقط .

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى ، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا بحر بن نصر وأحمد بن عيسى اللّخمى ، قالا: حدثنا بشر بن بكر ، أخبرنا الأوزاعى ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرنى القاسم بن ابن محمد بن أبى بكر ، أخبرنا الأوزاعى ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرنى القاسم بن محمد بن أبى يكر الصديق ، عن عائشة قالت : دخل على رسول الله مقل وأنا مستترة بقرام (١) فهتكه ثم قال : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يُشَهّون بعخلق الله .

قال الأوزاعى: وقالت عائشة: أتى (٢) رسول الله - ﷺ بتُرس فيه تمثال عُقاب فوضع عليه يده فأذهبه الله ـعز وجل ـ.

<sup>(</sup>١) القرام: ثوب ملون من صوف فيه نقوش.

<sup>(</sup>٢) أ : أتأني .

# باب ما يتعلق بالحيوانات من دلائل النبوة قصة البعير الناد وسجوده له وشكواه إليه \_ صلوات الله وسلامه عليه \_

قال الإمام أحمد: حدثنا حسين ، حدثنا خلف بن خليفة ، عن حفيص هو ابن عمر عمر عن عمه أنس بن مالك قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يستُون (١) عليه وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره ، وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله عليه عليه وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره ، وقد عطش الزرع والنخل . فقال رسول الله عليه وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره ، وقد عطش الزرع والنخل . فقال رسول الله عليه عليه وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره ،

فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته ، فمشى النبي ـ ﷺ ـ نحوه ، فقالت الأنصار : يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب الكلب وإنا نخاف عليك صَوَّلته فقال : ليس على منه بأس .

فلما نظر الجمل إلى رسول الله .. على أقبل نحوه حتى خرَّ ساجداً بين يديه ، فأخذ رسول الله .. ملى الله عليه وسلم .. بناصيته أذلُّ ما كانت قط ، حتى أدخله في العمل .

فقال له أصحابه: يا رمول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك! ونحن أحق أن نسجد لك. فقال: لا يصح لمبشر أن يسجد لبشر، ولو صُلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي يبده لو كان من قدَمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبُجس (٢) لقيح والمصكهد ثم استقباته فلحسته (٣) ما أدت حقه.

وهدا إسناد جيد ، وقد روى النسائي بعضه من حديث خلف بن خليفة به .

#### رواية جابر في ذلك

قال الإمام أحمد: حدثنا مُصعب بن سلام سمعته من أبى مرتين ، حدثنا الأجلح ، عن الذيّال بن حَرْمَلة ، عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مع رسول الله عن حابر بن عبد الله قال تقبلنا مع رسول الله عن حن سفر حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بنى النجار ، إذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحدٌ إلا شدّ عليه .

(۱) يسنون: يسقون. (۲) غير أ: تنفجر. (۳) أ: تلحسه.

قال: فذكروا ذلك لرسول الله ـ على مجاء حتى أتى الحائط فدعا البعير فجاء واضعا مشفره إلى الأرض حتى برك بين يديه.

قال: فقال رسول الله \_ على .: هاتوا خطاما (١) فخطمه ودفعه إلى صاحبه .

قال : ثم التفت إلى الناس فقال : إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أنى رسول الله إلا عاصى الجن والإنس .

تفرد به الإمام أحمد ، وسيأتي عن جابر من وجه آخر بسياق آخر إن شاء الله وبه الثقة .

#### رواية ابن عباس

قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا يزيد بن مهران أخو خالد الجيّار ، حدثنا أبو بكر بن عَياش ، عن الأجلح ، عن الذيّال بن حَرملة ، عن ابن عباس قال : جاء قوم إلى رسول الله قالوا: يا رسول الله إن لنا بعيراً قد نَدّ فى حائط . فجاء إليه رسول الله \_ تقلق فقال : تعال . فجاء مُطأطئا رأسه حتى خطمه وأعطاه أصحابه فقال له أبو بكر الصديق : يا رسول الله ، كأنه عَلم أنك نبى .

· فقال رسول الله - على البين البين البين البين البين البين الله إلا كفرة الجن والإنس .

وهذا من هذا الوجه عن ابن عباس غريب جداً ، والأشبه رواية الإمام أحمد عن جابر ، اللهم إلا أن يكون الأجلح قد رواه الذيال ، عن جابر ، وعن ابن عباس والله أعلم.

## طریق أخرى عن ابن عباس

قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، حدثنا أبو عون الزيادي، حدثنا أبو عزَّة الدبَّاغ، عن أبى يزيد المديني، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا من الأنصار كان له فَحْلان فاغتلما فأدخلهما حائطا فسدَّ عليهما الباب

ثم جاء إلى رسول الله على الأنصار ، والنبي قاعد معه نفر من الأنصار ، فقال : يا نبى الله إنى جئت في حاجة ، فإن فَحْلين لي اغتلما ، وإنى أدخلتهما حائطا

<sup>(</sup>١) أ : خاطما .

وسددت عليهما الباب ، فأحب أن تدعو لي أن يسخرهما الله لي . فقال الأصحابه : قوموا معنا .

فذهب حتى أتى الباب فقال: افتح. فأشفق الرجل على النبي على النبي الله المنه المنه ففتح الباب فإذا أحد الفحلين قريباً من الباب، فلما رأى رسول الله على سجدله، فقال رسول الله: اثت بشىء أشد رأسه وأمكنك منه، فجاء بخطام فشد رأسه وأمكنه منه، ثم مشى إلى أقصى الحائط إلى الفحل الآخر، فلما رآه وقع له ساجداً. فقال للرجل: اثتنى بشىء أشد رأسه وأمكنه منه، فقال: اذهب فإنهما لا يعصيانك.

فلما رأى أصحاب رسول الله على دلك قالوا: يا رسول الله هذان فحلان سجدا لك ، أفلا نسجد لك ؟

قال: لا آمر أحداً أن يسجد لأحد، ولو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها .

وهذا إسناد خريب ومتن غريب .

ورواه الفقيه أبو محمد بن عبد الله بن حامد في كتابه دلائل النبوة ، عن أحمد بن حمدان السّحرى ، عن عمر بن محمد بن بَجِير البحترى ، عن بشر بن آدم ، عن محمد بن عون أبي عون الزيادي به .

وقد رواه أيضا من طريق مكى بن إبراهيم ، عن فائد أبى الورفاء ، عن عبد الله بن أبى أوفى عن النبي من على من عن الله بن أبى أوفى عن النبي من النبي ا

## رواية أبي هريرة

<sup>(</sup>١) الجران: مقدم عنق البعير من مذبحه إلى نحره .

فقال: سبحان الله، أدون الله! ما ينبعي لأحد أن يسجد لأحد دون الله، ولو أمرت أحداً أن يسجد لشيء من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ] (١)

## رواية عبد الله بن جعفر في ذلك

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد ، حدثنا مهدى بن ميمون ، عن محمد بن أبى يعقوب عن الحسن بن سعد ، عن عبد الله بن جعفر ، حدثنا بهز وعفان قالا : حدثنا مهدى ، حدثنا محمد بن أبى يعقوب ، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن على عن عبد الله ابن جعفر قال : أردفنى رسول الله من الحسن يوم خلفه فأسر إلى حديثا لا أخبر به أحداً أبداً ، وكان رسول الله من الحب ما استتر به في حاجته هَدَف أو حائش (٢) نخل ، فدخل يوما حائطاً من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجر جر (٣) وذَرَفت عيناه .

وقال بَهز وعفان : فلما رأى رسول الله حَنَّ وذرفت عيناه ، فمسح رسول الله على سَرَاته وذِفْراه (٤) فسكن .

فقال : من صاحب الجمل ؟ فجاء فتى من الأنصار قال : هو لى يا رسول الله ، فقال : أما تتقى الله في هذه البهيمة التي ملككها الله لك ؟ : إنه شكا إلى أنك تُجِيعه وتُدُّبه (٥)

وقد رواه مسلم من حديث مهدي بن ميمون به

## رواية عائشة أم المؤمنين \_ رضى الله عنها \_ في ذلك

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد وعفان قالا: حدثنا حماد هو ابن سلمة على بن زيد ، عن سعيد بن المسيَّب ، عن عائشة أن رسول الله علَّه كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له ، فقال أصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر ، فنحن أجق أن نسجد لك . فقال : اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ، ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله .

<sup>(</sup>١) (ضعيف جداً ) فيه يحيى بن عبيد الله وهو ضعيف الحديث منكر جداً.

<sup>(</sup>٢) الحائش: جماعة النخل، لا مفردله.

<sup>(</sup>٣) جرجر : ردد صوته في حنجرته .

<sup>(</sup>٤) السراة : الظهر . والذفرى : العظم الشاخص خلف الأذن .

<sup>(</sup>٥) تدابه: تتعبه .

وهذا الإسناد على شرط السنن ، وإنما روى ابن ماجة عن أبى بكر بن أبى شيبة عن عفان عن حماد به : لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إلى آخره .

## رواية يَعْلَى بن مُرة الثقفي ، أو هي قصة أخرى

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعى ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بَهْدلة ، عن حسين ، عن أبى جبيرة ، عن يعلى بن سيَّابة قال ؛ كنت مع النبى - عَلَيْهُ - فى مُسير له فأراد أن يقضى حاجته فأمر و ديتين (١) فانضمت إحداهما إلى الأخرى ، ثم أمرهما فرجعتا إلى منابتهما ، وجاء بعير فضرب بجر انه إلى الأرض ثم جرجر حتى ابتلُّ ما حوله ، فقال رسول الله - عَلَيْهُ - : أتدرون ما يقول البعير إنه يزعم أن صاحبه يريد نحره .

فبعث إليه رسول الله على الله على الله على الله مالى مال الله مالى مال الله مالى مال أحب إلى منه . فقال الستوص بسه معروفا . فقال : لا جرم لا أكرم مالا لى كرامته يا رسول الله .

قال : وأتى على قبر يعذَّب صاحبه فقال : إنه يعلزُّب في غير كبير . فأمر بجريدةِ فوضعت على قبره . وقال : عسى أن يخفف عنه ما دامت رَطبة (٢) .

## طريق أخرى عنسه

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعمر عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن جعفر، عن يعلى بن مُرة الثقفى، قال: ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله على ال

قال : ثم صرنا فنزلنا منزلا فنام رسول الله .. عَلَيْهُ .. ، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى

<sup>(</sup>١) الودى : صغار النخل .

 <sup>(</sup>۲) ( ضعیف ) فیه علی بن زید .

غَشِيته ثم رجعت إلى مكانها ، فلما استيقظ ذكرتُ له ، فقال :هي شجرة استأذنت ربها \_عز وجل ـ في أن تسلّم على رسول الله ـ على له أذن لها.

قال: ثم سَرِنا فمررنا بماء فأتته امرأة بابن لهابه جُنَّة ، فأخذ النبى - ﷺ - بمنخره فقال: اخرج إنى محمد رسول الله. قال: ثم سرنا فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الماء فأتته امرأة بَجْزِر (١) ولبن فأمرها أن تردُّ الجزر وأمر أصحابه فشربوا من اللبن ، فسألها عن الصبى فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا ما رأينا هنه ربيا بعدك (٢).

## طريق أخرى عنه

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نُمير ، حدثنا عثمان بن حكيم ، أخبرنى عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن يَعلى بن مرة قال : لقد رأيت عن رسول الله - على نلائا ما رآها أحد قبلى ، ولا يراها أحد بعدى : لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها عببى لها فقالت : يا رسول الله هذا الصبى أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء ، يؤخذ في اليوم ما أدرى كم مرة .

قال: ناولينيه، فرفعته إليه فجعلته بينه وبين واسطة الرَّحل، ثم فَغَر لهاه فنفث فيه ثلاثا وقال: بسم الله أنا عبد الله، أخسأ عدو الله، ثم نـاولها إياه، فقال: المقينا في الرَّجعة في هذا المكان، فأخبر ينا ما فعل.

قال: فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها شياه ثلاث ، فقال: ما فعل صبيك ؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة . فاجترر هذه الغنم . قال : انزل فخذ منها واحدة ورد البقية .

قال: وخرجت ذات يوم إلى الجبّانة حتى إذا برزنا قال: ويحك انظر هل ترى من شيء يواريني ؟ قلت: ما أرى شيئاً يواريك إلا شجرة ما أراها تواريك. قال: فما يقربها ؟ قلت: شجرة مثلها أو قريب منها. قال: فاذهب إليها فقل: إن رسول الله يأمركما أن تجتمعا بإذن الله. قال: فاجتمعتا فبرز لحاجته ثم رجع، فقال: اذهب إليهما فقل لهما: إن رسول الله

<sup>(</sup>١) الجزر: ما يذبح من الشاء .

<sup>(</sup>٢) ( ضعيف ) فيه عبد الله بن حفص ذكره في الضعفاء .

يأمركما أن ترجع كل واحدة منكما إلى مكانها . فرجعت .

قال: وكنت معه جالسا ذات يوم إذ جاء جمل نجيب حتى ضرب (١) بجرائه بين يديه ثم ذرفت عيناه ، فقال: ويحك انظر لمن هذا الجمل إن له لشأنا. قال: فخرجت التمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته إليه فقال: ما شأن جملك هذا ؟ فقال وما شأنه ؟ قال: لا أدرى والله ما شأنه ، عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية فائتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمه.

قال : فلا تفعل ، هبه لى أو بعنيه . فقال بل هو لك يا رسول الله ، فوسَمه بسمة الصدقة ثم بعث به (٢) .

## طريق أخرى عنه

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ، حدثنا الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن يَعلى ابن مُرِّة الثقفي ، عن أبيه ، ولم يقل مُرَّة عن أبيه ، أن امرأة جَاءت إلى رسول الله معها صبى لها به لمم (٣) ، فقال رسول الله - عله اخرج عدو الله أنا رسول الله .

قال : فبرئ ، قال : فأهدت إليه كبشين وشيئا من أقط وشيئا من سمن ، قال : فقال رسول الله : خذ الأقط والسمن وأحد الكبشين ورُدَّ عليها الآخر ، ثم ذكر قصة الشجرتين كما تقدم .

وقال أحمد: حدثنا أسود، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن حبيب بن أبي عمرة، عن المنهال بن عمرو، عن يعلى قال: ما أظن أن أحداً من الناس رأى من رسول الله على الله والمنهال بن عمرو، عن يعلى والنخلتين وأمر البعير، إلا أنه قال: ما لبعيرك يشكوك؟ وعم أنك سانيته حتى إذا كبر تريد تنحره.

قال : صدقت والذي بعثك بالحق قد أردت ذلك ، والذي بعثك بالحق لا أفعل .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : ضوى .

<sup>(</sup>٢) (ضعيف ) لأجل عبد الرحمن بن عبد العزيز .

<sup>(</sup>٣) غير أ : عن يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته امرأة بابن لها قد أصابه لمم .

## طريق أخرى عنه

روى البيهقى عن الحاكم وغيره عن الأصم: حدثنا عباس بن محمد الدُّورى ، حدثنا حمدان بن الأصبهانى ، حدثنا يزيد ، عن عمرو بن عبد الله بن يَعْلَى بن مُرة ، عن أبيه عن جده قال : رأيت من رسول الله يَ الله عنه أشياء ما رآها أحد قبلى . كنت معه فى طريق مكة فمر المرأة معها ابن لها به لم ما رأيت لما أشدَّ منه ، فقالت : يا رسول الله ابنى هذا كما ترى . فقال إن شئت دعوت له . فدعا له .

ثم مضى فمر على بعير تماد جرانه يرغو ، فقال : على بصاحب هذا البعير ، فجئ به ، فقال : هذا يقول : نَتجْتُ عندهم فاستعملوني حتى إذا كبرت عندهم أرادوا أن يَنْحَروني .

قال : ثم مضى ورأى شجرتين متفرقتين فقال لى : اذهب فمرهما فليجتمعا لى . قال: فاجتمعتا فقضى حاجته .

قال: ثم مضى فلما انصرف مرَّ على الصبى وهو يلعب مع الغلمان وقد ذهب ما به وهيأت أمه أكبشا فأهدت له كبشين ، وقالت ما عاد إليه شيء من اللمم .

#### 按 按 按

فهذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين ، أن يعلى بن مُرَّة حدث بهذه القصة في الجملة ، وقد تفرد بهذا كله الإمام أحمد دون أصحاب الكتب الستة ولم يرو أحد منهم شيئا سوى ابن ماجة فإنه روى عن يعقوب بن حميد بن كاسب ، عن يحيى بن سُلَيم ، عن ابن خُثيم عن يونس بن خَبَّاب (١) ، عن يعلى بن مُرة ، أن رسول الله حميد بالى الغائط أبعد .

وقد اعتنى الحافظ أبو نُعيم بحديث البعير في كتابه « دلائل النبوة » وطرقه من وجوه كثيرة .

<sup>(</sup>۱) كان رافضيا قال يحيى بن سعيد : كان كذابا ، وقال ابن معين : رجل سوء ضعيف ، وقال ابن حبان : لا تحل الرواية عنه ، وقال البخارى : منكر الحديث . ميزان الاعتدال ٤ / ٤٧٩ .

ثم أورد حديث عبد الله بن قرط اليماني قال : جيء رسول الله \_ ﷺ \_ بست ذّود فجعلهن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ ، وقد قدمت الحديث في حجة الوداع .

قلت : قد أسلفنا عن جابر بن عبد الله نحو قصة الشجرتين ، وذكرنا آنفا عن غير واحد من الصحابة نحواً من حديث الجمل لكن بسياق يشبه أن يكون غير (١) هذا فالله أعلم .

وسيأتى حديث الصبى الذى كان يُصرَع ودعاؤه ـ عليه السلام ـ له وبرؤه في الحال من طرق أخرى .

وقد روى الحافظ البيهقى عن أبى عبد الله الحاكم ، غيره ، عن أبى العباس الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، عن إسماعيل بن عبد الملك ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، قال : خرجت مع رسول الله ـ علله ـ في سفر ، وكان رسول الله ـ الذبير ، عن جابر ، قال : خرجت مع رسول الله ـ الأرض ، ليس فيها عكم علله أراد البراز تباعد حتى لا يراه أحد ، فنزلنا منز لا بفلاة من الأرض ، ليس فيها عكم ولا شجر ، فقال لى : يا جابر خذ الإداوة وانطلق بنا . فملأت الإداوة ماء وانطلقنا ، فمشينا حتى لا نكاد نرى ، فإذا شجرتان بينهما أذرع .

ثم رجعنا فركبنا رواحلنا فسرنا كأنما على رءوسنا الطير تظلنا ، وإذا نحن بامرأة قد عرضت لرسول الله ـ قله فقالت : يا رسول الله ، إن ابنى هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات لا يدعه ، فوقف رسول الله ـ قله فتناوله فجعله بينه وبين مقدمة الرّحل فقال : اخسأ عدو الله ، أنا رسول الله . وأعاد ذلك ثلاث مرات ، ثم ناولها إياه .

فلما رجعنا وكنا بذلك الماء عرضت لنا تلك المرأة ومعها كبشان تقودهما والصبى تحمله ، فقالت : يا رسول الله اقبل منى هديتى ، فوالذى بعثك بالحق إن عاد إليه بعدُ فقال رسول الله ـ عليه على الما وردوا الآخر .

<sup>(</sup>١) الأصل: عن هذا.

فقال رسول الله على الله على الله على الله على الله عنه الله على الله عنه الله عنه الله على الله عنه الل

وهذا إسناد جيد رجاله ثقات .

وقد روى أبو داود ، وابن ماجة ، من حديث إسماعيل بن عبد الملك بن أبى الصفراء، عن الزبير ، عن جابر أن رسول الله كان إذا ذهب المذهب أبعد .

ثم قال البيهقى: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا الحسين بن على بن زياد، حدثنا أبو جُمة، حدثنا أبو قُرة عن زياد هو ابن سعد عن أبى الزبير، أنه سمع يونس بن خباب الكوفى يحدث أنه سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود عن النبى - علله أنه كان فى سفر إلى مكة فذهب إلى الغائط وكان يبعد حتى لا يراه أحد، قال: فلم يجد شيئا يتوارى به، فبصر بشجرتين . فذكر قصة الشجرتين وقصة الجمل بنحو من حديث جابر.

قال البيهقي : وحديث جابر أصح .

قال : وهذه الرواية ينفرد بها زمعة بن صالح ، عن زياد\_أظنه ابن سعـد\_عن أبى الزبير .

قلت : وقد يكون هذا أيضا محفوظاً ، ولا ينافي حديث جابر ويعلى بن مرة ، بل يشهد لهما ، ويكون هذا الحديث عند أبي الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي عن جابر وعن يونس بن خباب ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . والله أعلم

وروى البيهقي من حديث معاوية بن يحيى الصيرفي ـ وهو ضعيف ـ عن الزهري ،

عن خارجة بن زيد ، عن أسامة بن زيد ، حديثا طويلا نحو سياق حديث يعلى بن مرة وجابر بن عبد الله .

وفيه قصة الصبى الذى كان يُصرع ومجئ أمه بشاة مشوية فقال: ناولينى الذراع. فناولته، ثم قال: ناولينى الذراع فناولته، ثم ثال: ناولينى الذراع. فقلت: كم للشاة من ذراع ؟ فقال: والذى نفسى بيده لو سكت لناولتينى ما دعوت.

ثم ذكر قصة النخلات واجتماعهما وانتقال الحجارة معهما حتى صارت الحجارة رجماً خلف النخلات . وليس في سياقه قصة البعير ، فلهذا لم يورده بلفظه وإسناده وبالله المستعان .

[ وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة غَيْلان بن سلمة الثقفي بسنده إلى يَعْلَى بن منصور الرازى ، عن شَبيب بن شيبة ، عن بشر بن عاصم ، عن غَيْلان بن سلمة ، قال : خرجنا مع رسول الله . عَلَى الله . فلكر قصة الشجرتين واستتاره بهما عند الخلاء ، وقصة الصبى الذي كان يُصرَع ، وقوله : بسم الله أنا رسول الله ، أخرج عدو الله فعوفى .

ثم ذكر قصة البعيرين النادين وأنهما سجداله بنحو ما تقدم في البعير الواحد ، فلعل هذه قصة أخرى ، والله أعلم ] (١) .

وقد ذكرنا فيما سلف (٢) حديث جابر وقصة جمله الذي كان قد أعيى ، وذلك مرجعهم من تبوك وتأخره في أخريات القوم ، فلحقه النبي ـ على فدعا له وضربه فسار سيراً لم يسر مثله حتى جعل يتقدم أمام الناس .

وذكرنا شراءه ـعليه السلام ـمنه وفي ثمنه اختلاف كثير وقع من الرواة لا يضر أصل القصة كما يبناه .

وتقدم (٣) حديث أنس في ركوبه عليه السلام على فرس أبي طلحة حين سمع الناس صوتا بالمدينة فركب ذلك الفرس ، وكان ببطيء ، وركب الفرسان نحو ذلك

<sup>(</sup>١) (ضعيف) لأجل شبيب بن شيبة ضعفه النسائي وابن حبان .

<sup>(</sup>٢) سبق ذلك في الجزء الرابع من السيرة .

<sup>(</sup>٣) سبق ذلك في ص ٦٢ .<sup>.</sup>

الصوت ، فوجدوا رسول الله على قدرجع بعدما كشف ذلك الأمر ، فلم يجدله حقيقة .

وكان قدركبه عُرِياً لا شيء عليه وهو متقلد سيفا ، فرجع وهو يقول : لن تُراعوا لن تراعوا ، ما وجدنا من شيء ، وإن وجدناه لبَحْراً ، أي لسابقا .

وكان ذلك الفرس يُبطّأ قبل تلك الليل فكان بعد ذلك لا يجارَى ولا يُكشف له غبار، وذلك كله ببركته ـ عليه الصلاة والسلام ـ..

## حديث آخر غريب في قصة البعير

قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه في كتابه « دلائل النبوة » وهو مجلد كبير حافل كثير الفوائد: أخبرني أبو على الفارسي ، حدثنا أبو سعيد ، عن عبد العزيز بن شهلان القواس ، حدثنا أبو عمر وعثمان بن محمد بن خالد الراسبي ، حدثنا عبد الرحمن ابن على البصري ، حدثنا سلامة بن سعيد بن زياد بن أبي هند الرازي ، حدثني أبي ، عن أبيه عن جده ، حدثنا غنيم بن أوس \_ يعني الرازي \_ قال : كنا جلوسا مع رسول الله \_ ﷺ \_ أبية عن جده ، حدثنا غنيم بن أوس \_ يعني الرازي \_ قال : كنا جلوسا مع رسول الله \_ ﷺ \_ أبية البعير يعدو حتى وقف على رسول الله \_ ﷺ \_ فزعا فقال رسول الله \_ ﷺ \_ أبها البعير اسكن ، فإن تك صادقا فلك صدقك وإن تك كاذبا فعليك كذبك ، مع أن الله تعالى قد أمن عائذنا ، ولا يخاف لائذنا .

قلنا : يا رسول الله ما يقول هذا البعير ؟ قال : هذا بعيرهم أهله بنحره فهرب منهم فاستغاث بنبيكم .

فاشتراه النبى - على الله - على الله على الله البعير الطلق فأنت حرّ لوجه الله . فرغا على هامة رسول الله - على هامة رسول الله - أمين . ثم رغا الثانية فقال : آمين . ثم رغا الثالثة فقال : آمين ، ثم رغا الرابعة فبكى رسول الله - على - .

فقلنا: يارسول الله ما يقول هذا البعير؟ قال: يقول جزاك الله أيها النبى عن الإسلام والقرآن خيراً. قلت آمين، قال: سكّن الله رُعب أمتك يوم القيامة كما سكنت رعبى. قلت: آمين. قال: حقن الله دماء أمتك من أعدائها كما حقنت دمى، قلت: آمين. قال: لاجعل الله بأسها بينها، فبكيت وقلت: هذه خصال سألت ربى قاطانيها ومنعنى واحدة، وأخبرنى جبريل عن الله أن فناء أمتك بالسيف، فجرى القلم عاهو كائن.

قلت : هذا الحديث غريب جداً ، لم أر أحداً من هؤلاء المصنفين في الدلائل أورده. سوى هذا المصنف ، وفيه غرابة ونكارة في إسناده ومتنه أيضا ، والله أعلم .

# حديث في سجود الغنم له - على -

قال أبو محمد عبد الله بن حامد أيضاً: قال يحيى بن صاعد: حدثنا محمد بن عوف الحمصى ، حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدى ، حدثنا عبّاد بن يوسف الكندى أبو عثمان ، حدثنا أبو جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس بن مالك قال: دخل النبى - على حدثنا للانصار ومعه أبو بكر وعمر ورجل من الأنصار ، وفي الحائط غنم فسجدت له .

فقال أبو بكر: يا رسول الله كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم، فقال إنه لا ينبغى أن يسجد أحد لأحد، ولو كان ينبغى لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (١).

[غريب وفي إسناده من لا يعرف ]

### قصة الذئب وشهادته بالرسالة

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا القاسم بن الفضل الحُدَّاني، عن أبي نضرة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقعى

<sup>(</sup>١) من ت .

اللئب على ذنبه فقال: ألا تتقى الله؟ تنزع منى رزقاً ساقه الله إلى؟ فقال: يا عجبى ذئب يُقعى على ذنبه يكلمني كلام الإنس!.

فقال الذئب: ألا أخبرك بأعبجب من ذلك ؟ محمد \_ على عنوب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق .

قال: فأقبل الراعى يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله ـ على الصلاة جامعة.

ثم خرج فقال للراعى: أخبرهم. فأخبرهم فقال رسول الله على الله على و الذى نفس محمد بيده لاتقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة سوطه، وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده (١).

وهذا إسناد على شرط الصحيح .

وقد صححه البيهقى ولم يروه إلا الترمذى من قوله: والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباعُ الإنس. إلى آخره، عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن القاسم ابن الفضل.

ثم قال: وهذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث القاسم، وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث وثقه يحيى وابن مهدى.

# طريق أخرى عن أبي سعيد الخدرى \_ رضى الله عنه \_

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان ، حدثنى شعيب ، حدثنى عبد الله بن أبى حسين ، حدثنى شهر أن أبا سعيد الخدرى حدثه عن النبى - الله - قال : بينما أعرابى فى بعض نواحى المدينة فى غنم له عدا عليه الذئب فأخذ شاة من غنمه ، فأدركه الأعرابى فاستنقذها منه وهَجْهَجه (٢) فعانده الذئب يمشى ثم أقعى مُستذفراً (٣) بذنبه يخاطبه فقال : أخذت رزقا رزقنيه الله .

قال : واعجباً من ذئب مُقع مُستذفر بذنبه يخاطبني ! فقال : والله إنك لتترك أعجب من ذلك تقال : وما أعجب من ذلك ؟ قال : رسول الله ـ على النخلتين بين الحَرَّتين

(١) (صحيح) رجاله ثقات . (٢) هجهجه : صاح به . (٣) مستذفرا : جاعلا ذنبه بين رجليه

يحدث الناس عن أنباء ما قد سبق وما يكون بعد ذلك .

قال: فعنق الأعرابي بغنمه حتى ألجأها إلى المدينة ثم مشى إلى النبي - الله الحسمي ضرب عليه بابه .

فلما صلى النبى .. علله قال: أين الأعرابي صاحب الغنم؟ فقام الأعرابي فقال له النبي .. علله الناس بما سمعت وبما رأيت ، فحدث الأعرابي الناس بما رأى من الذئب وما سمع منه .

فقال النبى \_ على الله عند ذلك : صدق ، آيات تكون قبل الساعة ، والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره نعله أو سوطه أو عصاه بما أحدث أهله بعده .

وهذا على شرط أهل السنن ولم يخرجوه .

وقد رواه البيهقى من حديث النفيلي قال : قرأت على مَعْقل بن عبد الله عن شَهْر بن حَوْشب ، عن أبي سعيد فذكره .

ثم رواه الحاكم وأبو سعيد بن عمرو ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بُكير ، عن عبد الحميد بن بهرام ، عن شهر بن حوشب ، عن أبى سعيد . فذكره .

وراه الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى سعيد فذكره .

# حديث أبي هريرة في ذلك

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن أشعث بن عبد الملك ، عن شهر بن حَوْشَب ، عن أبى هريرة ، قال : جاء ذئب إلى راعى غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعى حتى انتزعها منه .

قال : فصعد الذئب على تل فأقعى فاستذفر وقال : عمدت إلى رزق رزقنيه الله ـ عز وجل ـ انتزعته منى .

فقال الرجل: لله إن رأيت كاليوم ذئبا يتكلم.

فقال الذئب : أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحَرَّتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم . وكان الرجل يهوديا ، فجاء إلى النبي .. على أسلم وخبَّره فصدَّقه النبي . على ..

ثم قال رسول الله: إنها أمارة من أمارات بين يدى الساعة ، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه بما أحدثه أهله بعده .

تفرد به أحمد وهو على شرط السنن ولم يخرجوه ، ولعل شَهْر بن حَوْشَب قد سَمعه من أبي سعيد وأبي هريرة أيضا . والله أعلم .

#### حديث أنس في ذلك

قال أبو نُعيم في دلائل النبوة (١): حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا محمد ابن يحيى بن مند ، حدثنا على بن الحسن بن سالم ، حدثنا الحسن الرفا ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أنس ح ، وحدثنا سليمان ـ هو الطبراني ـ : حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية حدثنا هشام بن يونس اللولوي ، حدثنا حسين بن سليمان الرفا ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أنس بن مالك قال ؟ : كنت مع النبي ـ على غزوة تبوك فشردت على غيمي ، فجاء الدئب فأخذ منها شاة ، فاشتد الرعاء خلفه ، فقال : طعمة أطعمنيها الله تنزعونها مدى ؟

قال: فبهت القوم، فقال: ما تعجبون من كلام الذئب وقد نزل الوحى على محمد. فمن مُصدًن ومكذب (٢).

ثم قال أبو نُعيم : تفرد به حسين بن سليمان عن عبد الملك .

قلت: الحسين بن سليمان الرفا هذا يقال له الطّلحي، كوفي أورد له ابن عَدى عن عبد الملك بن عمير أحاديث ثم قال: لا يتابع عليها.

## حديث ابن عمر في ذلك

قال البيهقى: أخبرنا أبو سعد المالينيّ، أخبرنا أبو أحمد بن عَدى ، حدثنا عبد الله ابن أبى داود السِّجستانى ، حدثنا يعقوب بن يوسف بن أبى عيسى ، حدثنا جعفربن حسن، أخبرنى أبوحسن ، حدثنا عبد الرحمن بن حَرملة ، عن سعيد بن المسبَّب قال :

<sup>(</sup>١) ليس في دلائل النبوة المطبوع .

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) فيه حسين بن سليمان الرفا قال الذهبي لا يعرف.

قال ابن عمر: كان راع على عهد رسول الله \_ ﷺ \_ إذ جاء الذئب فأخذ شاة ووثب الراعى حتى انتزعها من فيه ، فقال له الذئب: أما تتقى الله أن تمنعنى طعمة أطعمنيها الله تنزعها منى ؟ فقال له الراعى: العجب من ذئب يتكلم! فقال الذئب: أفلا أدلك على ما هو أعجب من كلامى ؟ ذلك الرجل في النخل يخير الناس بحديث الأولين والآخرين أعجب من كلامى .

فانطلق الراعى حتى جاء رسول الله ـ ﷺ ـ فأخبره وأسلم . فقال له رسول الله ـ ﷺ ـ : حَدَّث به الناس (١) .

قال الحافظ ابن عَدى : قال لنا أبو بكر بن أبى داود : وَلَدُ هذا الراعى يقال لهم : بنو مُكَلِّم الذئب ، ولَهُم أموال ونَعَم ، وهم من خُزاعة ، واسم مُكَلِّم الذئب أهْبَان ، قال : ومحمد بن أشعث الخُزاعي من وكده .

قال البيهقي: فدل على اشتهار ذلك ، وهذا مما يقوِّي الحديث.

وقد روى من حديث محمد بن إسماعيل البخارى في التاريخ ، حدثني أبو طلحة حدثني سفيان بن حمزة الأسلمي ، سمع عبد الله بن عامر الأسلمي ، عن ربيعة بن أوس، عن أنس بن عمرو ، عن أهبان بن أوس قال : كنت في غنم لي . فكلمه الذئب وأسلم .

قال البخارى: إسناده ليس يالقوى.

ثم روى البيهقى عن أبى عبد الرحمن السُّلمى ، سمعت الحسين بن أحمد الرازى ، سمعت أبا سليمان المقرئ يقول: خرجت في بعض البلدان على حمار، فجعل الحمار يَحيد بي عن الطريق فضربت رأسه ضربات، فرفع رأسه إلى وقال لى: اضرب يا أبا سليمان فإنما على دماغك هو ذا يضرب.

قال : قلت له : كلُّمك كلاماً يفهم ؟ قال : كما تكلمني وأكلمك .

حديث آخر عن أبي هريرة في الذئب على وجه آخر

وقد قال سعيد بن مسعود: جدثنا حبًّان بن على ، حدثنا عبد الملك بن عُمير ، عن

<sup>(</sup>١) الدلائل ٦ / ٤٤.

أبى الأوس الحارثي عن أبى هريرة قال: جاء الذئب فأقعي بين يدى النبى - عَيَّ وجعل يُبَصبص بدنبه ، فقال رسول الله - عَلَى -: هذا وافد الذئاب ، جاء ليسألكم أن تجعلوا له من أموالكم شيئا. قالوا: والله لا نفعل وأخذ رجل من القوم حجراً فرمناه فأدبر الذئب وله عُواء ، فقال رسول الله - عَلى -: الذئب ، وما الذئب ا

وقد رواه البيهقي عن الحاكم ، عن أبي عبد الله الأصبهاني ، عن محمد بن مَسْلَمة ، عن يزيد بن هارون ، عن شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن رجل به .

ورواه الحافظ أبو بكر البزار ، عن محمد بن المثنى ، عن غُندر ، عن شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن رجل ، عن مكحول ، عن أبى هريرة . فذكره ، وعن يوسف بن موسى ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن عبد الملك بن عُمير ، عن أبى الأوبر ، عن أبى هريرة قال : صلى رسول الله مثله يوماً سلاة الغداة ثم قال : هذا الذئب وما الذئب ! جاءكم يسالكم أن تعطوه أو تُشركوه في أموالكم . فرماه رجل بحجر فمر أو ولى وله عُواء .

وقال محمد بن إسحاق عن الزهرى ، عن حمزة بن أبى أسيد ، قال : خرج رسول الله .. على حفرة بن أبى أسيد ، قال : خرج رسول الله .. عنازة رجل من الأنصار بالبقيع فإذا الذئب مفترشا ذراعيه على الطريق ، فقال رسول الله . قالوا : ترى رأيك يا رسول الله . قال : من كل سائمة شاة في كل عام . قالوا : كثير ، قال : فأشار إلى الذئب أن خالسهم ، فانطلق الذئب .

رواه البيهقى .

وروى الواقدى عن رجل سماه ، عن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب قال : بينا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى المدينة إذا أقبل ذئب فوقف بين يديه ، فقال . هذا وافد السباع إليكم فإن أحببتم أن تفرضوا له شيئا لا يَعْدُوه إلى غيره ، وإن أحببتم تركتموه واحترزتم منه فما أخذ فهو رزقه ، فقالوا : يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشى ء . فأومأ إليه بأصابعه الثلاث : أن خالسهم . قال : فولى وله عُواء .

<sup>(</sup>١) ( منعيف ) فيه عبد الملك بن عمير ضعفه .

وقال أبو نُعَيم : حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا معاذ بن المثنى ، حدثنا محمد بن كثير ، حدثنا سفيان ، حدثنا الأعمش ، عن شمر بن عطية ، عن رجل من مزينة ، أن جهينة قال : أتت وفود الذئاب قريب من مائة ذئب حين صلى رسول الله عليه وسلم فقال رسول الله عليه وسلم نقال رسول الله عليه وسلم نقال رسول الله عليه وسلم نقوت طعامكم وتأمنوا على ما سواه . فشكوا إليه الحاجة ، يسألنكم لتفرضوا لهن من قوت طعامكم وتأمنوا على ما سواه . فشكوا إليه الحاجة ، قال : فخرجن ولهن عواء .

[ وقد تكلم القاضى عياض على حديث الذئب ، فذكر عن أبى هريرة وأبى سعيد وعن أهبان بن أوس وأنه كان يقال له : مكلم الذئب ، قال : وقد روى ابن وهب أنه جرى مثل هذا لأبى سفيان بن حرب ، وصفوان بن أمية ، مع ذئب وجداه أخذ صبيا ، فدخل الصبى الحرم فانصرف الذئب فعجبا من ذلك ، فقال الذئب : أعجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار . فقال أبو سفيان : واللات والعزى لئن ذكرت هذا بمكة ليتركنها أهلوها ] (١) .

# قصة الوحش الذي كان في بيت النبي - الله - ويوقره ويجله وكان يحترمه - عليه السلام - ويوقره ويجله

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم ، حدثنا يونس ، عن مجاهد قال : قالت عائشة رضى الله عنها -: كان لآل رسول الله - علله وحش ، فإذا خرج رسول الله - علله واشتد ، وأقبل وأدبر ، فإذا أحس برسول الله - علله - قد دخل ربض فلم يترمر مما دام رسول الله - علله - في البيت كراهية أن يؤذيه .

ورواه أحمد أيضا عن وكيع ، وعن قطن ، كلاهما عن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي وهذا الإسناد على شرط الصحيح . ولم يخرجوه وهو حديث مشهور والله أعلم .

<sup>(</sup>١) من ت . وهو في الشفا ٢٦٥ .

#### قصية الأسيد

وقد ذكرنا في ترجمة سكفينة مولى رسول الله على حديثه حين انكسرت بهم السفينة فركب لوحاً منها حتى دخل جزيزة في البحر فوجد فيها الأسد، فقال له: يا أبا الحارث إنى سفينة مولى رسول الله على الله على

وقال عبد الرزاق: حدثنا مَعمر ، عن الحجبى ، عن محمد بن المنكدر ، أن سفينة مولى رسول الله مظلق الحيش . بأرض الروم ، أو أسر فى أرض الروم ، فانطلق هاربا يلتمس الجيش ، فإذا هو بالأسد ، فقال : يا أبا الحارث إنى مولى رسول الله معالم عن أمرى كيت وكيت . فأقبل الأسد يبصبصه حتى قام إلى جنبه ، كلما سمع صوته أهوى إليه ، ثم أقبل يمشى إلى جنبه ، فلم يزل كذلك حتى أبلغه الجيش ، ثم رجع الأسد عنه .

رواه البيهقي

#### حديث الغزالة

قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله في كتابه « دلائل النبوة » : حدثنا سليمان بن أحمد إملاء حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا إبراهيم بن محمد ابن ميمون ، حدثنا عبد الكريم بن هلال الجعفي [ عن صالح ] (١) المري ، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال : مر رسول الله - الله على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها على عمود فسطاط ، فقالت : يا رسول الله ، إني أخذت ولي خشفان ، فاستأذن لي أرضعهما وأعود إليهم .

فقال: أين صاحب هذه ؟ فقال القوم: نحن يا رسول الله. قال: خَلواً عنها حتى تأتى خشفيها ترضعهما وترجع إليكم. فقالوا: من لنا بذلك؟ قال أنا. فأطلقوها فذهبت فأرضعت ثم رجعت إليهم فأوثقوها.

فمر بهم رسول الله على فقال: أين أصحاب هذه ؟ فقالوا: هو ذا نحن يا رسول الله ، فقال : خَلُوا عنها ، فأطلقوها فذهبت .

<sup>(</sup>١) سقطت من أ .

وقال أبو نعيم: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي ـ من أصله ـ حدثنا أحمد ابن موسى بن أنس بن نصر بن عبيد الله بن محمد بن سيرين بالبصرة ، حدثنا زكريا بن يحيى بن خَلاَد ، حدثنا حبان بن أغلب بن تميم ، حدثنا أبى ، عن هشام بن حسّان [ عن الحسن] ، عن ضبة بن محصن ، عن أم سلمة زوج النبي ـ على ـ قالت : بينا رسول الله ـ الحسن عن أم سلمة زوج النبي حجر من الأرض إذا هاتف يهتف : يا رسول الله ، يا رسول الله . قال : فالتفت فلم أر أحداً .

قال: فمشيت غير بعيد فإذا الهاتف: يا رسول الله ، يا رسول الله. قال: فالتفت فلم أر أحداً ، وإذا الهاتف يهتف بي ، فاتبعت الصوت وهجمت على ظبية مشدودة في وثاق ، وإذا أعرابي مُنجدل في شَملة نائم في الشمس .

فقالت الظبية: يا رسول الله ، إن هذا الأعرابي صادني قبل ، ولي خشفان في هذا الجبل ، فإن رأيت أن تطلقني حتى أرضعهما ثم أعود إلى وَثاقى ؟ قال : وتفعلين ؟ قالت عذبني الله عذاب العَشَّار (١) إن لم أفعل .

فأطلقها رسول الله علله . فمضت فأرضعت الخشفين وجاءت . قال : فبينا رسول الله ، إنى أصبتها الله . وثقها إذ انتبه الأعرابي ، فقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، إنى أصبتها قبيلا ، فلك فيها من حاجة ؟ قال : قلت نعم ، قال : هي لك ، فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء فرحاً وهي تضرب برجلها في الأرض وتقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله .

قال أبو نعيم : وقد رواه آدم من أبى إياس فقال : حدثني حبى الصدوق نوح بن الهيشم، عن حَبَّان بن أغلب ، عن أبيه ، عن هشام بن حسان ولم يجاوزه به .

[ وقد رواه أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه في كتابه « دلائل النبوة » من حديث إبراهيم بن مهدى ، عن ابن أغلب بن تميم ، عن أبيه عن هشام بن حسَّان عن الحسن بن ضية بن أبي سلمة به ] (٢) .

<sup>(</sup>١) العشار: صاحب المكوس الذي يأخذ العشر من الأموال.

<sup>(</sup>٢) من ت .

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: [أنبأنى أبو عبد الله الحافظ - إجازة - أخبرنا أبو جعفر محمد بن على بن دُحيم الشيبانى] (١) ، حدثنا أحمد بن حازم بن أبى عروة الغفارى ، حدثنا على بن قادم ، حدثنا أبو العلاء خالد بن طهمان ، عن عطية ، عن أبى سعيد قال : مر النبى - عليه مربوطة إلى خباء فقالت : يا رسول الله خلنى حتى أذهب فأرضع خشفى ثم أرجع فتربطنى ، فقال رسول الله - عليه قوم وربيطة قوم !

قال: فأخذ عليها فحلفت له ، قال: فحلها ، فما مكثت إلا قليلا حتى جاءت وقد نفضت ما في ضرعها ، فربطها رسول الله \_ الله عليه أتى خباء أصحابها ، فاستوهبها منهم فوهبوها له فحلها .

ثم قال رسول الله عله الو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ، ما أكلتم منها سمينا أبداً .

قال البيهةى: وروى من وجه آخر ضعيف: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى أخبرنا أبو على حامد بن محمد الهروى، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا أبو حفص عمر بن على ، حدثنا يعلى بن إبراهيم الغزالى، حدثنا الهيثم بن حماد، عن أبى كثير، عن يزيد ابن أرقم قال: كنت مع النبى - مناله ولي بعض سكك المدينة، قال: فمررنا بخباء أعرابى فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء فقالت: يا رسول الله، إن هذا الأعرابى اصطادنى، وإن لى خشفين فى البرية، وقد تعقد اللبن فى أخلافى، فلا هو يذبحنى فأستريح، ولا هو يدعنى فأرجع إلى خشفى فى البرية.

فقال لها رسول الله على إن تركتك ترجعين ؟ قالت نعم وإلا عذبني الله عذاب العَشَّار . قال : فأطلقها رسول الله على الله على تلبث أن جاءت تَمحص (٢) ، فشدها رسول الله على الخباء ، وأقبل الأعرابي ومعه قربة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم \_: أتبيعنيها ؟ قال : هي لك يا رسول الله . فأطلقها رسول الله على .

قال زيد بن أرقم : فأنا والله رأيتها تُسَبّح في البرية . وهي تقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله .

<sup>(</sup>١) سقطت من أ .

<sup>(</sup>٢) تمحص : تعدر .

ورواه أبو نعيم : حدثنا أبو على محمد بن أحمد بن الحسن بن مطر ، حدثنا بشر بن موسى . فذكره .

قلت: وفي بعضه نكارة (١) والله أعلم.

وقد ذكرنا في باب تكثيره عليه السلام اللبن حديث تلك الشاة التي جاءت وهي في البرية ، فأمر رسول الله عليه الحسن بن سعيد مولى أبي بكر أن يحلبها فحلبها ، وأمره أن يحفظها فذهبت وهو لا يشعر ، فقال رسول الله عليه . ذهب بها الذي جاء بها .

وهو مروى من طريقتين عن صحابيين كما تقدم والله أعلم .

# حديث الضب على ما فيه من النَّكَارة والغرابة

قال البيهقى: أخبرنا أبو منصور أحمد بن على الدامغانى من ساكنى قرية نامين من ناحية بيهق قراءة عليه من أصل كتابه حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدى الحافظ في شعبان سنة اثنتين وثلاثمائة حدثنا محمد بن على بن الوليد السُّلَمى ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، حدثنا معمر بن سلمان ، حدثنا كَهُمَس ، عن داود بن أبى هند ، عن عامر عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب ، أن رسول الله على كان فى مَحفل من صحابه إذ جاء أعرابى من بنى سُليم قد صاد ضبا وجعله فى كمه ليذهب به إلى رحله فيشويه ويأكله.

فلما رأى الجماعة قال: ما هذا ؟ قالوا: هذا الذى يذكر أنه نبى . فجاء فشق الناس فقال: واللات والعزى ما شملت السماء (٢) على ذى لهجة أبغض إلى منك ، ولا أمقت منك، ولولا أن يسمينى قومى عَجولا لعَجِلت عليك فقتلتك فسرر وت بقتلك الأسود والأحمر والأبيض وغيرهم .

فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ، دعنى فأقوم فأقتله . قال : يا عمر أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا .

<sup>(</sup>۱) روى حديث الظيبة البيهقى من طرق من حديث أبى سعيد ، وضعفه جماعة من الأئمة . وذكره القاضى عياض فى الشفاء بلا سند عن أم سلمة . ورواه أبو نعيم فى الدلائل بإسناد فيه مجاهيل قال السخاوى : حديث الغزالة اشتهر على الألسنة وفى المدائح النبوية وليس له كما قال ابن كثير أصل ، ومن نسبه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقد كذب .

<sup>(</sup>٢) الرواية في الوف الابن الجوزى ١ / ٣٣٦ : سا سلمت على ذي مهجة . وفي شرح المواهب عند الدارقطني : ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب إلى منك .

ثم أقبل على الأعرابي وقال: ما حملك على أن قلت ما قلت وقلت غير الحق ولم تكرمني في مجلسي ؟

فقال: وتكلمني أييضا ؟ ـ استخفافا برسول الله ـ على \_ واللات والعزة لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب ـ وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدى رسول الله ـ على ـ .

فقال رسول الله ـ على عن عن عن الله عن الله عن الله عن القوم القوم عن الله عن الله عن الله عن القوم القوم القيامة .

قال : من تعبد ياضب ؟ قال : الذي في السماء عرشه ، وفي الأرض سلطانه ، وفي البحر سبيله ، وفي الجنة رحمته ، وفي النار عقابه .

قال : فمن أنا يا ضب ، فقال : رسول رب العالمين وخاتم النبيين ، وقد أفلح من صدَّقك ، وقد خاب من كذبك .

فقال الأعرابي : والله لا أتبع أثراً بعد عَيْن ، والله لقد جئتك وما على ظهر الأرض أبغض إلى منك ، وإنك اليوم أحب إلى من والدى ومن عيني ومنى ، وإنى لأحبك بداخلي وخارجي ، وسرى وعلانيتي ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله .

فـقـال : رسـول اللـه : الحـمـد لله الذي هداك بي ، وإن الـدين يعلو ولا يُعْلَى ولا يُقبَل إلا بصلاة ، ولا تقبل الصلاة إلا بقرآن . قال : فعلّمني ، فعلمه قل هو الله أحد .

قال: زدني فما سمعت في البسيط ولا في الوجيز أحسن من هذا .

قال : يا أعرابي إن هذا كلام الله ، ليس بشعر ، إنك إن قرأت قل هو الله أحد مرة كان لك كأجر من قرأ ثلثي القرآن وإذا قرأتها للك كأجر من قرأ ثلثي القرآن وإذا قرأتها ثلاث مرات كان لك كأجر من قرأ القرآن كله .

قال الأعرابى: نعم الإله إلىهنا. يقسبل اليسسير ويعطى الجزيل. فقال رسول الله - عَلَيْهُ - : ألك مال ؟ فقال : ما في بنى سليم قاطبة رجل هو أفقسر منى ، فقال رسول الله - عَلَيْهُ - لأصحابه : أعطوه . فأعطوه حتى أبطروه .

قال : فقام عبد الرحمن بن عوف فقال : يا رسول الله ، إن له عندى ناقة عُشَراء ، دون البُختية وفوق الأغرى (١) ، تلحق ولا تُلحق أهديت إلى يوم تبوك ، أتَقَرَّبُ بها إلى الله \_ عز وجل \_ فأدفعها إلى الأعرابي ؟

<sup>(</sup>١) الأغرى : كل مولود ، أو المهزول .

فقال رسول الله على الله على الله على الله عند الله يوم القيامة ؟قال : نعم . قال : لك ناقة من دُرَّة جَوفاء قوائه من زَبَرجد أخضر وعنقها من زبرجد أصفر عليها هودج ، وعلى الهودج السندس والإستبرق ، وتمر بك على الصراط كالبرق الحاطف يَغبِطك بها كل من رآك يوم القيامة فقال عبد الرحمن : قد رضيت .

فخرج الأعرابى فلقيه ألف أعرابى من بنى سليم على ألف دابة ، معهم ألف سيف وألف رمح ، فقال لهم : أين تريدون ؟ قالوا : نذهب إلى هذا الذى سفّه آلهتنا فنقتله قاله : لا تفعلوا ، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ثم دخلوا ، فقيل لرسيل الله ، فتلقّاهم بلا رداء ، ونزلوا عن ركبهم يقبلون حيث ولوا منه وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله .

ثم قالوا: يا رسول الله: مُرنا بأمرك. قال: كونوا تحت راية خالد بن الوليد. فلم يؤمن من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم (١).

قال البيهقي : قد أخرجه شيخنا أبو عبد الله الحافظ في المعجزات بالإجازة عن أبي أحمد بن عدى الحافظ .

قلت ، ورواه الحافظ أبونعيم في الدلائل عن أبي القاسم بن أحمد الطبراني\_إملاء وقراءة \_: حدثنا محمد بن على بن الوليد السلمي البصري أبو بكر بن كنانة ، فذكر مثله .

[ ورواه أبو بكر الإسماعيل عن محمد بن على بن الوليد السلمي ] (٢) .

قال البيهقى: روى فى ذلك عن عائشة ، وأبى هريرة ، وما ذكرناه هو أمثل الأسانيد فيه وهو أيضا ضعيف (٣) ، والحمل فيه على هذا السلمى ، والله أعلم

#### حديث الحمار

وقد أنكره غير واحد من الحفاظ الكبار . فقال أبو محمد بن عبد الله بن حامد : أخبرنا أبو الحسن أحمد السحركي ، حدثنا عمر بن بجير ، حدثنا أبو جعفر محمد بن يزيد

<sup>(</sup>١) ( باطل ) فيه محمد بن على بن الوليد السلمى .

<sup>(</sup>٢) سقطت من أ .

 <sup>(</sup>٣) حديث الضب هذا مشهور على الألسنة ولكنه غريب ضعيف . قال المزى : لا يصح إسنادًا ولا متناً
 وهو مطعون فيه وقيل إنه موضوع وانظر شرح المواهب ٤ / ١٤٨ ـ ١٤٩ .

- إملاء - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقبة بن أبى الصهباء ، حدثنا أبو حذيفة عن عبد الله ابن حبيب الهذلى ، عن أبى عبد الرحمن السلمى ، عن أبى منظور قال : لما فتح الله على نبيه - علله - خيبر أصابه من سهمه أربعة أزواج بغال وأربعة أزواج خفاف وعشر أواق ذهب وفضة ، وحمار أسود ، ومكتل .

قال: فكلم النبى على الخمار فكلمه الحمار، فقال له: ما اسمك، قال: يزيد بن شهاب، أخرج الله من نسل جدى ستين حماراً كلهم لم يركبهم إلا نبى، لم يبق من نسل جدى غيرى، ولا من الأنبياء غيرك، وقد كنت أتوقعك أن تركبنى، قد كنت قبلك لرجل يهودى، وكنت أعثر به عمداً، وكان يجيع بطنى ويضرب ظهرى، فقال النبى \_ عقور، يا يعفور، قال: لبيك، قال: تشتهى الإناث. قال: لا.

فكان النبى \_ ﷺ يركبه لحاجته ، وإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل فيأتى الباب فيقرعه برأسه فإذا خرج إليه صاحب الدار أوما إليه أن أجب رسول الله \_ ﷺ ، فلما قبض النبى \_ ﷺ جاء إلى بئر كان لأبى الهيئم بن التّيهان فتردّى فيها فصارت قبره جزعا منه على رسول الله \_ ﷺ \_ ] (١) .

# حديث الحُمْرة وهو طائر مشهور

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا المسعودى ، عن الحسن بن سعد ، عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود ، قال : كنا مع رسول الله \_ ﷺ فى سفر فدخل رجل غَيطة فأخرج بيضة حمرة ، فجادت الحمرة ترف على رسول الله وأصحابه ، فقال : أيكم فجع هذه ؟ فقال رجل من القوم : أنا أخذت بيضتها ، فقال : ردّه ردّه رحمة بها (٢).

وروى البيهقى عن الحاكم وغيره عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا أبو معاوية ، عن أبى إسحاق الشيباني ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه قال : كنا مع رسول الله في سفر فمررنا بشجرة فيها فرخا حُمرة فأخذناهما .

 <sup>(</sup>١) من ت . وقد كان الأولى الإضراب صفحاً عن هذه الروايات الظاهرة الاختلاف ، وفي الصدق غنية عن الكذب .

<sup>(</sup>٢) ( صحيح ) المسند ٣٨٣٥ .

قال: فلجاءت الحمرة إلى رسول الله على الله على تفرش (١)، فقال: من فجع هذه بفرخيها ؟ قال: فقلنا نحن، قال: ردوهما. فرددناهما إلى موضعهما فلم ترجع (٢).

# حديث آخر في ذلك وفيه غرابة

قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن الحسين بن داود العكوى ، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموى ، حدثنا محمد بن عبيد بن عُتبة الكندى ، حدثنا محمد بن الصلّ ، حدثنا حبّان ، حدثنا أبو سعد البقال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله منهما قال . كان رسول الله منهما قال .

قال: فذهب يوماً فقعد تحت سمرة ونزع خُفيه، قال: ولبس أحدهما، فجاء طيس فأخذ الخف الآخر فحلق به في السماء، فانسلت مه أسسود سالح (٣)، فقال رسول الله معلى الله على أعوذ بك من شر [ ما ] (٤) مشى على رجليه، ومن شر ما مشى على بطنه (٥).

#### حديث آخر

قال البخارى: حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا معاذ ، حدثنى أبى ، عن قَتَادة قال : حدثنا أنس بن مالك أن رجلين من أصحاب النبى ـ عليه ـ خسرجا من عند النبى ـ عليه ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما ، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما حتى أتى أهله.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس، أن أسيد بن حضير الأنصارى ورجلاً آخر من الأنصار تحدثا عند النبى على الله عند النبى على حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة، وهى ليلة شديدة الظلمة حتى خرجا من عند رسول الله على سوئها، وبيد كل واحد منهما عصية، فأضاءت عصى أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها، حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه حتى أتى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله (٢).

 <sup>(</sup>١) تفرش: ترفرف.
 (٢) ضعيف الإسناد).

<sup>(</sup>٣) الأسود : الحية العظيمة والسالح : ذو سلاح وهو ناب الحية .

<sup>(</sup>٤) من: أ.

 <sup>(</sup>٥) (ضعيف) فيه أبو سعد البقال وهو مدلس.

<sup>(</sup>٦) (صحيح) وقيل صحيح على شرط مسلم.

وقد علّقه البخارى . فقال : وقال مَعمر فذكره . وعلقه البخارى أيضا عن حماد بن ملمة عن ثابت عن أنس : أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النبى ـ الله ـ فذكر مثله .

وقد رواه النسائي عن أبي بكر بن نافع عن بشر بن أسيد ، وأسنده البيهقي من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن حماد بن سلمة به .

## حديث آخر

قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهانى ، حدثنا أحمد بن مهران ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا كامل بن العلاء عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، قال : كنا نصلى مع رسول الله ـ على العشاء وكان يصلى فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره ، فإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما وضعاً رفيقاً ، فإذا عاد عادا .

فلما صلى جعل واحداً ها هنا وواحداً ها هنا ، فجئته فقلت : يا رسول الله ألا أذهب بهما إلى أمهما ؟ فبرقت بَرقة فقال : ألحقا بأمكما . فما زالا يمشيان في ضوئها حتى دخلا (١) . حديث آخر

قال البخارى في التاريخ: حدثنى أحمد بن حجاج ، حدثنا سفيان بن حمزة ، عن كثير ابن زيد ، عن محمد بن عمرو الأسلمى ، عن أبيه قال: كنا مع رسول الله علله فتفرقنا في ليلة ظلماء دَحسة (٢) ، فأضاءت أصابعى حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم ، وإن أصابعى لتنير (٣) .

ورواه البيهقى من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامى. عن سفيان بن حمزة [ ورواه الطبراني من حديث إبراهيم بن حمزة الزهرى ، عن سفيان بن حمزة (٤) ] به .

<sup>(</sup>١) صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو في الدلائل ٦ / ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الدحسة : الشديدة الظلمة .

<sup>(</sup>٣) حسن .

<sup>(</sup>٤) سقط من أ .

## حديث آخر

قال البيهةى : حدثنا أبو عبد الله [ الحافظ ] (١) ، حدثنا أبو محمد بن أحمد بن عبد الله المدنى (٢) ، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى ، حدثنا أبو كُريب ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا عبد الحميد بن أبى عبس الأنصارى من بنى حارثة ، أخبرنى ميمون بن زيد ابن أبى عبس ، أخبرنى أبى ، أن أبا عبس ، كان يصلى مع رسول الله على الصلوات ثم يرجع إلى بنى حارثة ، فخرج فى ليلة مظلمة مطيرة ، فنور له فى عصاه حتى دخل دار بنى حارثة .

قال البيهقى : أبو عبس ممن شهد بَدْراً .

قلت : وروينا عن يزيد بن الأسود وهو من التابعين أنه كان يشهد الصلاة بجامع دمشق من جسرين ، فربما أضاءت له إبهام قدمه في الليلة المظلمة .

وقد قدمنا في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدُّوْسي بمكة قبل الهجرة (٤)، وأنه سأل رسول الله م الله م الله الله من الثَّنية أضاء له نور بين عينيه . فقال : اللهم [ لا ] يقولوا : هو مُثَلة . فحوَّله الله إلى طرف سَوطه حتى جعلوا يرونه مثل القنديل

# حديث آخر فيه كرامة لتميم الدارى

روى الحافظ البيهقى من حديث عفان بن مسلم ، عن حماد بن سلمة ، عن الجريرى، عن معاوية بن حَرِّمُل قال : خرجت نار بالحرة فجاء عمر إلى تميم الدارى فقال : قم إلى هذه النار .

قال : يا أمير المؤمنين ومن أنا وما أنا ؟ قال : فلم يزل به حتى قام معه .

قال: وتبعتهما، فانطلقا إلى النار، فجعل تميم يحوشها بيديه حتى دخلت الشَّعْب ودخل تميم خلفها.

<sup>(</sup>١) سقط من أ .

<sup>(</sup>٢) أ : المزنى .

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) أعله الذهبي بالإرسال.

<sup>(</sup>٤) سبق ذلك في الجزء الأول من السيرة .

قال: فجعل عمر يقول: ليس من رأى كمن لم ير قالها ثلاثا (١). حديث فيه كرامة لولى من هذه الأمة

وهي معدودة من المعجزات لأن كل ما ثبّت <sup>(٢)</sup> لولى فهو معجزة لنبيه .

قال الحسن بن عروة (٣): حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي سيرة النّخعي ، قال : أقبل رجل من اليمن فلما كان ببعض الطريق نفق حماره ، فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال : اللهم إنى جئت من الدفينة مجاهداً في سبيلك وابتغاء مرضاتك ، وأنا أشهد أنك تحيى الموتى وتبعث من في القبور ، لا تجعل لأحد على اليوم منة ، أطلب إليك اليوم أن تبعث حمارى ، فقام الحمار ينفض أذنيه .

قال البيهقى: هذا إسناد صحيح.

ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة .

قال البيهقي : وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي وغيره ، عن محمد بن عبيد ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشُّعبي ، وكأنه عند إسماعيل عنهما . والله أعلم .

## طريق أخرى

قال أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب « من عاش بعد الموت » : حدثنا إسحاق بن إسماعيل وأحمد بن بجير وغيرهما قالوا : حدثنا محمد بن عبيد ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن الشعبى ، أن قوما أقبلوا من اليمن متطوعين فى سبيل الله فنفق حمار رجل منهم فأرادوه أن ينطلق معهم فأبى ، فقام فتوضأ وصلى ثم قال : اللهم إنى جئت من الدفينة مجاهداً فى سبيلك وابتغاء مرضاتك ، وإنى أشهد أنك تحيى الموتى وتبعث من فى القبور ، لا تجعل لأحد على منة ، فإنى أطلب إليك أن تبعث لى حمارى .

ثم قام إلى الحمار ، فقام الحمار ينفض أذنيه فأسرجه وألجمه ، ثم ركبه وأجراه فلحق بأصحابه ، فقالوا له : ما شأنك ؟ قال : شأني أن الله بعث حماري .

<sup>(</sup>١) (صحيح الإسناد).

<sup>(</sup>٢)غير أ: يثبت .

<sup>(</sup>٣) أ: ابن عرفة .

قال الشعبي : فأنا رأيت الحمار بيع أو يباع في الكناسة \_ يعني بالكوفة \_

قال ابن أبى الدنيا: وأخبرنى العباس بن هشام ، عن أبيه ، عن جده ، عن مسلم بن عبد الله بن شريك النَّخعى ، أن صاحب الحمار رجل من النَّخع ، يقال له نُباتة بن يزيد ، خرج فى زمن عمر غازيا ، حتى إذا كان بلقى عميرة نفق حماره فذكر القصة ، غير أنه قال: فباعه بعد بالكناسة .

فقيل له : تبيع حمارك وقد أحياه الله لك ؟ قال : فكيف أصنع .

وقد قال رجل من رهطه ثلاثة أبيات فحفظت هذا البيت:

ومنا الذي أحيى الإله حماره فقد مات منه كل عضو ومفصل

وقد ذكرنا في باب رضاعه (١) معليه السلام، ما كان من حمارة حليمة السعدية وكيف كانت تسبق الركب في رجوعها لما ركب معها عليها رسول الله معلى وقد كانت أذمت (٢) بالركب في مسيرهم إلى مكة . كذلك ظهرت بركته عليهم في شارفهم وهي الناقة التي كانوا يحلبونها وشياههم وسمنهم وكثرة ألبانها ، مصلوات الله وسلامه عليه ...

# قصة أخرى مع قصة العلاء بن الخضرمي

قال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى خالد بن خداَش بن عَجلان المهلّبى وإسماعيل بن بَشّار قالا: حدثنا صالح المزى ، عن ثابت البُنانى ، عن أنس بن مالك قال: عُدُنا شابا من الأنصار ، فما كان بأسرع من أن مات فأغمضناه ومددنا عليه الثوب .

وقال بعضنا لأمه: احتسبيه ، قالت: وقد مات ؟ قلنا: نعم . فمدت يديها إلى السماء وقال بعضنا لأمه إلى آمنت بك ، وهاجرت إلى رسولك ، فإذا نزلت بي شدة دعوتك ففرِّجها ، فاسألك اللهم لا تحمل على هذه المصيبة .

قال: فكشف الثوب عن وجهه فما برحنا حتى أكلنا وأكل معنا.

وقدرواه البيهقي عن أبي سعيد الماليني ، عن ابن عدى ، عن محمد بن طاهر بن أبي

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الجزء الأول من السيرة .

<sup>(</sup>٢) اذمت : أبطأت .

الدُّمَيل ، عن عبد الله بن عائشة ، عن صالح بن بشير المزنى ـ أحد زهاد البصرة وعُبَّادها ـ مع لين في حديثه عن أنس . فذكر القصة وفيه أن أم السائب كانت عجوزاً عمياء .

قال البيهقى: وقد روى من وجه آخر مرسل يعنى فيه انقطاع عن ابن عدى (١) وأنس بن مالك .

ثم ساقه من طريق عيسى بن يونس ، عن عبد الله بن عون ، عن أنس قال : أدركت في هذه الأمة ثلاثا لو كانت في بني إسرائيل لما تقاسمها الأم ، قلنا : ما هي يا أبا حمزة ؟ قال : كنا في الصُّفة عند رسول الله . عله فاتته امرأة مهاجرة ومعها ابن لها قد بلغ ، فأضاف المرأة إلى النساء وأضاف ابنها إلينا ، فلم يلبث أن أصابه وباء المدينة فمرض أياما ثم قبض ، فغمضه النبي - عله وأمر بجهازه ، فلما أردنا أن نغسله قال : يا أنس ائت أمه فأعلمها ، فأعلمتها ، قال : فجاءت حتى جلست عند قدميه فأخذت بهما ثم قالت : [ اللهم إني أسلمت لك طوعا ، وخالفت الأوثان زهدا ، وهاجرت لك رغبة ] (٢) اللهم لا تُشمت بي عبدة الأوثان ، ولا تحملني من هذه المصيبة مالا طاقة لي بحملها .

قال : فوالله ما انقضى كلامها حتى حرك قدميه وألقى الثوب عن وجهه وعاش حتى قبض الله مسول الله عن الله على الله عل

قال: ثم جهز عمر بن الخطاب جيشاً واستعمل عليهم العلاء بن الحضرمى . قال أنس: وكنت في غزاته فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد بدروا بنا فعفوا آثار الماء والحر شديد ، فجهدنا العطش ودوابنا وذلك يوم الجمعة ، فلما مالت الشمس لغروبها صلى بنا ركعتين ثم مديده إلى السماء ، وما نرى في السماء شيئا .

قال : فرالله ما حط يده حتى بعث الله ريحاً وأنشأ سحاباً وأفرغت حتى ملأت الغُدُر والشّعاب ، فشربنا وسقينا ركابنا واستقينا .

ثم أتينا عدوًّنا وقد جاوزوا خليجاً في البحر إلى جزيرة ، فوقف على الخليج وقال : يا

<sup>(</sup>١) أ : عن ابن عون .

<sup>(</sup>٢) سقط من أ .

على ، يا عظيم ، يا حليم يا كريم . ثم قال : أجيزوا بسم الله .

قال : فأجَزُنا ما يبلّ الماء حوافر دوابنا ، فلم نلبث إلا يسيراً فأصبنا العدو عليه فقتلنا وأسرنا وسَبيْنَا ، ثم أتينا الخليج ، فقال مثل مقالته ، فأجزنا ما يبل الماءُ حوافَر دوابنا .

قال: فلم نلبث إلا يسيراً حتى رُمى في جنازته ، قال: فحفرنا له وغسلناه ودفناه ، فأتى رجل بعد فراغنا من دفنه فقال : من هذا ؟ فقلنا : هذا خير البشر ، هذا ابن الحضرمي .

فقال إن هذه الأرض تلفظ الموتى ، فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين ، إلى أرض تقبل الموتى . فقلنا : ما جزاء صاحبنا أن نعرضه للسباع تأكله . قال : فاجتمعنا على نبشه ، فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس فيه وإذا اللحد مدّ البصر نور يتلالاً قال : فأعدنا التراب إلى اللحد ثم ارتحلنا .

قال البيهقي رحمه الله : وقد روى عن أبي هريرة في قصة العلاء بن الحضرمي في استسقائه ومشيهم على الماء دون قصة الموت بنحو من هذا .

وذكر البخارى فى التاريخ لهذه القصة إسناداً آخر ، وقد أسنده ابن أبى كُريب ، عن محمد بن فضيل ، عن الصَّلت بن مطر العجلى ، عن عبد الملك بن سهم ، عن سهم بن منجاب قال : غزونا مع العلاء بن الحضرمى ، فذكره . وقال فى الدعاء : يا عليم ، يا حليم ، يا على ، يا عظيم ، إنا عبيدك وفى سبيلك نقاتل عدوك ، اسقنا غيثاً نشرب منه ونتوضاً ، فإذا تركناه فلا تجعل لأحد فيه نصيباً غيرنا .

وقال في البحر : اجعل لنا سبيلا إلى عدوك . وقال في الموت : أخف جثني ولا تُطلع علم عورتي أحداً فلم يُقدر عليه . والله أعلم (١) .

#### قصية أخسوي

قال البيهقى: أخبرنا الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، حدثنا الحسن بن على بن عثمان ، حدثنا ابن نُمير ، عن الأعمش ، عن بعض أصحابه قال : انتهينا إلى دجلة وهى مادّة والأعاجم خلفها ، فقال رجل من المسلمين : بسم الله . ثم اقتحم بفرسه

<sup>(</sup>١) الدلائل ٦ / ٥٣ .

فارتفع على الماء ، فقال الناس : بسم الله . ثم اقتحموا فارتفعوا على الماء فنظر إليهم الأعاجم وقالوا : ديوان ديوان ، ثم ذهبوا على وجوههم .

قال: فما فقد الناس إلا قَدحاً كان معلقاً بعذَبة سرَّج، فلما خرجوا أصابوا الغنائم فاقتسموها فجعل الرجل يقول: من يبادل صفراء ببيضاء ؟

# قصسة أخرى

قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السُّلمى، أخبرنا أبو عبد الله بن محمد السمرى، حدثنا أبو العباس السراج، حدثنا الفضل بن سهل وهارون بن عبد الله قالا: حدثنا أبو النضر، حدثنا سليمان بن المغيرة أن أبا مسلم الخولاني جاء إلى دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها، فمشى على الماء والتفت إلى أصحابه وقال: هل تفقدون من متعكم شيئا فندعوا الله عز وجل \_ ؟ (١)

قال البيهقى: هذا إسناد صحيح.

قلت : وقد ذكرنا قصة مسلم الخولاني \_ واسمه عبد الله بن ثوب \_ مع الأسود العُنسَى حين ألقاه في النار فكانت عليه برداً وسلاماً كما كانت على الخليل إبراهيم \_ عليه السلام \_ .

#### قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت

وشهادته بالرسالة لمحمد علله وبالخلافة لأبى بكر الصديق ثم لعمر ثم لعثمان رضى الله عنهم..

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو صالح بن أبى طاهر العنبرى ، أخبرنا جَدِّى يحيى بن منصور القاضى ، حدثنا أبو على بن محمد بن عمرو بن كشمرد ، أخبرنا القعنبى ، أخبرنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد بن المسيب ، أن زيد بن خارجة الأنصارى ثم من بنى الحارث بن الخزرج توفى زمن عثمان بن عفان فسُجِّى بثوبه ، ثم إنهم سمعوا جَلْجلة فى صدره ثم تكلم ثم قال : أحمد أحمد فى الكتاب الأول ، صدق صدق أبو بكر الصديق الضعيف فى نفسه القوى فى أمر الله ، فى الكتاب الأول ، صدق صدق مدق ، عمر بن الخطاب القوى الأمين فى الكتاب الأول ، صدق صدق ، عثمان بن

<sup>(</sup>١) الدلائل ٦ / ١٥ .

عفان على منهاجهم، مضت أربع وبقيت ثنتان أتت بالفتن ، وأكل الشديد الضعيف . وقامت الساعة وسيأتيكم عن جيشكم خبر ، بئر أريس ، وما بئر أريس .

قال يحيى: قال سعيد: ثم هلك رجل من بنى خَطمة فسجى بثوبه ، فسُمع جلجلة في صدره ، ثم تكلم فقال: إن أخا بنى الحارث بن الخزرج صدق صدق .

ثم رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق ، عن موسى بن الحسن ، عن القعني فذكره وقال : هذا إسناد صحيح وله شواهد .

ثم ساقه من طريق أبى بكر عبد الله بن أبى الدنيا فى كتاب « من عاش بعد الموت » :

حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن إسماعيل بن أبى

خالد ، قال : جاء يزيد بن النعمان بن بشير إلى حلقة القاسم بن عبد الرحمن بكتاب أبيه

النعمان بن بشير \_ يعنى إلى أمه \_ بسم الله الرحمن الرحيم من النعمان بن بشير إلى أم عبد

الله بنت أبى هاشم ، سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، فإنك كتبت

إلى لاكتب إليك بشأن زيد بن خارجة ، وإنه كان من شأنه أنه أخذه وجع فى حلقه \_ وهو

يومئذ من أصح الناس أو أهل المدينة \_ فتوفى بين صلاة الأولى و صلاة العصر فأضجعناه

لظهره وغشيناه ببردين وكساء .

فأتانى آت فى مقامى ، وأنا أسبح بعد المغرب فقال : إن زيداً قد تكلم بعد وفاته ، فانصرفت إليه مسرعاً ، وقد حضره قوم من الأنصار ، وهو يقول أو يقال على لسانه : الأوسط أجلد الثلاثة الذى كان لا يبالى فى الله لومة لائم ، كان لا يأمر الناس أن يأكل قويهم ضعيفهم ، عبد الله أمير المؤمنين صدق صدق كان ذلك فى الكتاب الأول .

ثم قال: عثمان أمير المؤمنين وهو يعافى الناس من ذنوب كثيرة ، خلت اثنتان وبقى أربع ، ثم اختلف الناس وأكل بعضهم بعضا فلا نظام وأنتجت الأكماء (١) ، ثم ارعوى المؤمنون وقال: كتاب الله وقدره ، أيها الناس: أقبلوا على أميركم واسمعوا وأطيعوا ، فمن تولى فلا يعهدن دما وكان أمر الله قدراً مقدوراً ، الله أكبر هذه الجنة وهذه النار ، ويقول النبيون والصديقون: سلام عليكم: ياعبد الله بن رواحة هل أحسست لى خارجة

<sup>(</sup>١) الاكماء: الأرض التي أكل كل ما فيها.

لأبيه (١) وسعداً اللذين قُتلا يوم أحد؟ ﴿ كَلاَ إِنَّهَا لَظَىٰ ۞ نَزَّاعَةً لِلسُّوَىٰ ۞ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأُوعَىٰ ﴾ المعارج ١٥: ١٧.

ثم خفت صوته ، فسألت الرهط عما سبقني من كلامه ، فقالوا : سمعناه يقول أنصتوا أنصتوا ، فنظر بعضنا إلى بعض فإذا الصوت من تحت الثياب .

قال: فكشفنا عن وجهه فقال: هذا أحمد رسول الله ، سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته .

ثم قال : أبو بكر الصديق الأمين ، خليفة رسول الله كان ضعيفاً في جسمه ، قويا في أمر الله صدق وكان في الكتاب الأول .

ثم رواه الحافظ البيهقي عن أبي نصر بن قتادة عن أبي عمرو بن بجير (٢) عن على بن الحسين [ بن الجنيد (٣) ] عن المعافى بن سليمان ، عن زهير بن معاوية ، عن إسماعيل بن أبي فذكره خالد وقال : هذا إسناد صحيح .

وقد روی هشام بن عمار فی کتاب البعث عن الولید بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر قال : حدثنی عمیر بن هانئ ، حدثنی النعمان بن بشیر قال : توفی رجل منا یقال له : خارجة بن زید فسجینا علیه ثوباً ، فذکر نحو ما تقدم (٤)] .

قال البيهقى : وروى ذلك عن حبيب بن سالم ، عن النعمان بن بشير وذكر بئر أريس كما ذكرنا في رواية ابن المسيب .

قال البيهقى: والأمر فيها أن النبى - ﷺ - اتخذ خاتما فكان فى يده ، ثم كان فى يد أبى بكر من بعده ، ثم كان فى يدعمر ، ثم كان فى يد عثمان حتى وقع منه فى بئر أريس بعد ما مضى من خلافته ست سنين ، فعند ذلك تغيرت عماله ، وظهرت أسباب الفتن كما قيل على لسان زيد بن خارجة .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٢) أ: عمرو بن نجيد .

<sup>(</sup>٣) سقطت من المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت .

قلت : وهي المرادة من قوله مضت اثنتان وبقى أربع وبقى اثنتان ، على اختلاف الرواية والله أعلم .

وقد قال البخاري في التاريخ: زيد بن خارجة الخزرجي الأنصاري شهد بدراً ، توفي زمن عثمان وهو الذي تكلم بعد الموت .

قال البيهقي: وقد روى في التكلم بعد الموت عن جماعة بأسانيد صحيحة والله أعلم.

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا خلف بن هشام البزار، حدثنا خالد الطحَّان، عن حصين، عن عبد الله بن عبيد الأنصارى أن رجلا من بنى سلمة تكلم فقال: محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عثمان اللين الرحيم.

قال : ولا أدرى إيش قال في عمر .

كذا زواه ابن أبي الدنيا في كتابه .

وقد قال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، أخبرنا على بن عاصم، أخبرنا حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عبيد الأنصارى قال: بينما هم يثورون القتلى يوم صفين أو يوم الجمل، إذ تكلم رجل من الأنصار من القتلى، فقال: محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الشهيد عثمان الرحيم ثم سكت (۱).

[ وقال هشام بن عمار في كتاب البعث ] .

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) الدلائل ٦/ ٥٥: ٥٨.

# باب في كلام الأموات وعجائبهم

حدثنا الحكم بن هشام الثقفى ، حدثنا عبد الملك بن عمير ، عن رَبعْى بن خراش العبسى ، قال : مرض أخى الربيع بن خراش فمرضته ثم مات فلهبنا نجهزه ، فلما جئنا رفع الشوب عن وجهه ثم قال : السلام عليكم ، قلنا : وعليك السلام ، قدمت ؟ قال : بلى ولكن الشوب عن وجهه ثم ولقينى بروح وريحان ورب غير غضبان ، ثم كسانى ثيابا من سندس أخضر ، وإنى سألته أن يأذن لى أن أبشركم فأذن لى ، وإن الأمر كما ترون، فسددوا وقاربوا ، وبشروا ولا تنفروا . فلما قالها كانت كحصاة وقعت فى ماء (١) .

ثم أورد بأسانيد كثيرة في هذا الباب وهي آخر كتابه .

قال البيهة عن الحبرناهل بن أحمد بن عبدان ، حدثنا محمد بن يونس الكُديّمى ، حدثنا شاصُونة بن عبيد أبو محمد اليمانى وانصرفنا من عدن بقرية يقال لها الحردة حدثنى مُعْرض بن عبد الله بن معرض بن مُعَيّقيب اليمانى ، عن أبيه ، عن جده قال : حججت حجة الوداع فدخلت داراً بمكة فرأيت فيها رسول الله ووجهه مثل دارة القمر ، وسمعت منه عجباً ، جاءه رجل بغلام يوم ولد فقال له رسول الله عجباً ، من أنا؟ قال : أنت رسول الله ، قال : صدقت ، بارك الله فيك . ثم قال : إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى شب ، قال أبي : فكلنا نسميه مبارك اليمامة ، قال شاصونة : وقد كنت أمر على مَعمر فلا أسمع منه .

قلت : هذا الحديث مما تكلم الناس في محمد بن يونس الكُديمي بسببه وأنكروه عليه واستغربوا شيخه هذا ، وليس هذا ينكر عقلا ولا شرعاً ، فقد ثبت في الصحيح في قصة جُريج العابد أنه استنطق ابن البَغي ، فقال له : يا باسوس (٢) ابن من أنت ؟ قال : ابن الراعى ، فعلم بنوا إسرائيل براءة جريج مما كان نسب إليه . وقد تقدم ذلك .

على أنه قدروي هذا الحديث من غير طريق الكُديمي ، إلا أنه بإسناد غريب أيضاً .

<sup>(</sup>١) الدلائل ٦ / ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : يا أبا يونس .

قال البيهقى: أخبرنا سعد عبد الملك بن أبى عثمان الزاهد ، أخبرنا أبوالحسين محمد ابن أحمد بن جُميع الغَسَّانى ـ بثغر صيدا ـ ، حدثنا العباس بن محبوب بن عثمان بن عبيد أبو الفضل ، حدثنا أبى ، حدثنا جدى شاصُونة بن عبيد ، حدثنى مُعرض بن عبد الله بن مُعيقيب [عن أبيه] (١) عن جده . قال : حججت حجة الوداع فدخلت داراً بمكة ، فرأيت فيها رسول الله ـ تله ـ وجهه كدارة القمر ، فسمعت منه عجباً أتاه رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد وقد لمنة في خرقة ، فقال له رسول الله ـ تله ـ : يا غلام من أنا ؟ قال : أنت رسول الله ، ققال له : بارك الله فيك . ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها .

قال البيهقي: وقد ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ، عن أبى الحسن على بن العباس الوراق، عن أبى الفضل أحمد بن خلف بن محمد المقرى القرويني، عن أبى الفضل العباس بن محمد بن شاصُونة به .

قال الجاكم : وقد أخبرني الثقة من أصحابنا عن أبي عمر الزاهد قال : لما دخلت اليمن دخلت حُردة . فسألت عن هذا الحديث فوجدت فيها لشاصونة عَقِباً ، وحُملت إلى قبره فزرته .

قال البيهقي : ولهذا الحديث أصل من حديث الكوفيين بإسناد مرسل يخالفه في وقت الكلام .

ثم أورد من حديث وكيع ، عن الأعمش ، عن شَمر بن عطية ، عن بعض أشياخه أن النبي \_ من أنه أنت رسول الله .

ثم روى عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، عن الأعمش ، عن شمر بن عطية ، عن بعض أشياخه قال : جاءت امرأة بابن لها قد تحرك فقالت : يا رسول الله ، إن ابنى هذا لم يتكلم منذ ولد ، فقال رسول الله . قال من أنا ؟ فقال : أنت رسول الله .

# قصة الصبى الذى كان يُصْرع فدعا له ـ عليه السلام ـ فبرأ

وقد تقدم ذلك من رواية أسامة بن زيد وجابر بن عبد الله ويعلى بن مرة الثقفي مع قصة الجمل الحديث بطوله .

<sup>(</sup>١) سقطت من أ .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن فَرْقد السَّنجى ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله - على ابن عباس أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله - على الله و الله أنه المما وإنه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا .

قال: فمسح رسول الله على الله على صدره ودعا له فَتْعٌ ثَعَّة فخرج منه مثل الجرو الأسود يسعى (١).

تفرد به أحمد .

وفَرقد السُّنجي رجل صالح ولكنه سيئ الحفظ، وقد روى عنه شعبة وغير واحد واحتمل حديثه ، ولما رواه ها هنا شاهد مما تقدم . والله أعلم .

وقد تكون هذه القصة هي مَا (٢) سبق إيرادها ، ويحتمل أن تكون أخرى غيرها . والله أعلم .

# حديث آخر في ذلك

قال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا صدقة \_ يعنى ابن موسى ُ حدثنا فرقد، يعنى السنجى (٣) \_ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان النبى \_ علله عباس قال: كان النبى \_ علله عباس قال: كان النبى \_ علله عباس قال: كان النبى .

فقال لها : إن تصبري على ما أنت عليه تجيئين يوم القيامة ليس عليك ذنوب ولا حساب .

قالت: والذي بعثك بالحق الأصبرن حتى ألقى الله، قالت: إنى أخاف الخبيث أن يجردني، فدعا لها فكانت إذا خشيت أن يأثيها تأتى أستار الكعبة فتعلق بها وتقول له: اخسأ. فيذهب عنها.

قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ، وصدقه ليس به بأس

<sup>(</sup>١) (ضعيف) إسناداً ومتناً فيه فرقد السنجي وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : كما .

<sup>(</sup>٣) الأصل : السنجي . وهو تحريف والتصويب من ميزان الاعتدال ٣/ ٣٤٥ .

وفَرُّفَد حدَّث عنه جماعة من أهل العلم ، منهم شعبة وغيره ، واحتمل حديثه على سوء <sup>.</sup> حفظه فيه .

# طریق أخرى عن ابن عباس

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن عمران أبى بكر ، حدثنا عطاء بن أبى رباح ، قال الإمام أحمد: الا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت: بلى . قال هذه السوداء أتت رسول الله \_ على . قال هذه السرع وأتكشف فادع الله لى .

قال : إن شئت صبرت ولك الجنة ، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك .

قالت: لا بل أصبر فادع الله ألا أتكشف ولا ينكشف عنى ، قال : فدعا لها (١) .

وهكذا رواه البخارى عن مُسكَّد عن يحيى ـ وهو ابن سعيد القطان ـ وأخرجه مسلم عن القواريرى ، عن يحيى القطان وبشر بن الفضل ، كلاهما عن عمران بن مسلم أبى بكر الفقيه البصرى ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن ابن عباس فذكر مثله .

ثم قال البخارى : حدثنا محمد ، حدثنا مُخلد ، عن ابن جُرَيج ، قال : أخبرنى عطاء أنه رأى أم زُفرة تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة .

وقد ذكر الحافظ ابن الأثير في الغاية أن أم زفر هذه كانت مَشَّاطة خديجة بنت خويلد قديما ، وأنها عُمِّرت حتى أدركها عطاء بن أبي رباح فالله أعلم .

#### حديث آخر

قال البيهقى: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا محمد ابن يونس ، حدثنا قُرة بن حبيب القنولى ، حدثنا إياس بن أبى تميمة ، عن عطاء عن أبى مريرة ، قال : جاءت الحمى إلى رسول الله . على أحب قومك إليك أو أحب أصحابك إليك ، شك قُرة .

فقال : اذهبي إلى الأنصار . فذهبت إليهم فصرعتهم . فجاءوا إلى رسول الله .. تلك \_ الله على الله الله الله الله الله فقالوا : يا رسول الله قد أتت الحمى علينا فادع الله لنا بالشفاء . فدعا لهم فكُشفت عنهم .

<sup>(</sup>۱)(صعیح).

قال : فاتبعته امرأة . فقالت : يا رسول الله ادع الله لى ، فإنى لمن الأنصار فادع الله لى كما دعوت لهم . فقال : أيهما أحب إليك أن أدعو لك فيكشف عنك ، أو تصبرين وتجب لك الجنة ؟

فقالت لا والله يا رسول الله بل أصبر ثلاثا ولا أجعل والله لجنته خطراً <sup>(١)</sup> .

محمد بن يونس الكُديمي ضعيف (٢) .

وهذا الحديث ليس هو في مسند الإمام أحمد ، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة (١) .

وقد ذكرنا في أول الهجرة دعاءه عليه السلام لله المدينة أن يُذهب حُماها إلى الجُحفة ، فاستجاب الله له ذلك ؛ فإن المدينة كانت من أوبا أرض الله فصححها الله ببركة حلوله بها ، ودعائه لأهلها صلوات الله وسلامه عليه ..

# حديث آخر في ذلك

قال الإمام أحمد : حدثنا روح ، حدثنا شُعبة ، عن أبى جعفر المدينى ، سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف : أن رجلا ضريراً أتى النبى - على القال : يا رسول الله ادع الله أن يعافينى .

<sup>(</sup>١) ( ضعيف جداً ) فيه محمد بن يونس وهو متهم بالكذب . الخطر : العدل أو المثل .

<sup>(</sup>٢) الحق أن منهج ابن كثير العلمي في فحص الأحاديث من جهة السند ، هو الذي أوسع صدره لذكر هذه الروايات ، وإلا فإنها بمتونها تناقض العقل وتجنح إلى الخرافة . وما أغنى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن أمثال هذه الأكاذيب .

<sup>(</sup>٣) (ضعيف الإسناد) لكن الحديث له أصل في الصحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٤) بل هو ظاهر الوضع بعيد عن العقل.

فقال : إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك ، وإن شئت دعوت لك .

قال : لا ، بل ادع الله لي .

قال : فكان يقول هذا مراراً . ثم قال بعد : أحسب أن فيها أن تشفّعنى فيه . قال : ففعل الرجل فبرا (١) .

وقد رواه أحمد أيضا عن عثمان بن عمرو عن شعبة به . وقال : اللهم شفعه في ، ولم يقل الأخرى ، كأنها غلط من الراوى والله أعلم .

وهكذا رواه الترمذي والنسائي عن محمود بن غيلان ، وابن ماجة ، عن أحمد بن منصور بن سيّار ، كلاهما عن عثمان بن عمرو .

وقال الترمذي : حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جعفر الخطمي .

ثم رواه أحمد أيضا عن مؤمَل بن حماد بن سلمة بن أبي جعفر الخطمي ، عن عمارة ابن خزيمة ، عن عثمان بن حُنيف . فذكر الحديث .

وهكذا رواه النسائي عن محمد بن معمر ، عن حبان ، عن حماد بن سلمة به .

ثم رواه النسائي عن زكريا بن يحيى ، عن محمد بن المثنّى ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن عمه عثمان بن حنيف .

وهذه الرواية تخالف ما تقدم ، ولعله عند أبي جعفر الخطمي من الوجهين والله أعلم.

وقد روى البيهةى والحاكم من حديث يعقوب بن سفيان ، عن أحمد بن شَبيب ، بن سعيد الحنطبى ، عن أبيه ، عن روح بن القاسم ، عن أبى جعفر المدينى ، عن أبى أمامة بن سهل بن حُنيف ، عن عمه عثمان بن حنيف قال : سمعت رسول الله ـ مَنْ ـ وجاءه رجل

<sup>(</sup>١) (صحيح) المستد ١٧١٧٥ والدلائل ٦ / ١٦٦ .

ضرير ، فشكا إليه ذهاب بصره ، فقال : يا رسول الله ليس لى قائد وقد شق على .

قال عثمان : فوالله ما تفرقنا ، ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضُرًّ قط (١) .

قال البيهقى : ورواه أيضا هشام الدَّسْتُوائى ، عن أبى جعفر ، عن أبى أمامة بن سهل عن عمه عثمان بن حنيف .

## حديث آخر

قال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا عبد العزيز بن عمر ، حدثنى رجل من بنى سُلامان بن (٢) سعد ، عن أبيه ، عن خاله أو أن خاله أو خالها حبيب بن مريط حدثها ، أن أباه خرج إلى رسول الله \_ علله وعيناه مُبيضتان لا يبصر بهما شيئا أصلا ، فسأله : ما أصبابك ؟ فقال كنت أرعى جملالى فوقعت رجلى على بطن حية فأصبت ببصرى .

قال : فنفث رسول الله عليه عينيه فأبصر ، فرأيته وإنه ليُدخل الخيط في الإبرة وإنه لابن ثمانين سنة ، وإن عينيه لمبيضتان .

قال البيهقى : كذا في كتابه : وغيره يقول ، حبيب بن مُدّرك .

قال: وقد مضى في هذا المعنى حديث قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه فسالت حدَقته فردها رسول الله إلى موضعها، فكان لا يدرى أيهما أصيبت.

قلت : وقد تقدم ذلك في غزوة أحد .

وقد ذكرنا في مقتل أبى رافع مسحه بيده الكريمة على رجل عبد الله (٣) بن عتيك... وقد انكسرت ساقه ـ فبرأ من ساعته .

<sup>(</sup>۱) (صحيح) الدلائل ۲ / ۱۲۷ .

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : وبي وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) كذا في ت وهو الصواب . وفي أ : جابر بن عتيك .

وذكر البيهقي بإسناد: أنه ـ ﷺ ـ مسح يد محمد بن حاطب ـ وقد احترقت يده بالنار ـ فبرأ من ساعته .

وأنه ـ عليه السلام ـ نفث في كف شُرَّحُبيل الجُعفي فذهبت من كفه سَلْعة كانت به .

قلت : وتقدم في غزوة خيبر تَفله في عيني على وهو أرْمُد فبرأ .

وروى الترمذي عن على حديثه في تعليمه ـ عليه السلام ـ ذلك الدعاء لحفظ القرآن فحفظه .

وفي الصحيح أنه قال لأبي هريرة وجماعة : من يبسط رداءه اليوم فإنه لا ينسي شيئاً من مقالتي .

قال: فبسطته فلم أنس شيئا من مقالته تلك.

فقيل : كان ذلك حفظاً من أبى هريرة لكل ما سمعه منه في ذلك اليوم ، [ وقيل ] (١) وفي غيره . فالله أعلم .

ودعا لسعد بن أبي وقاص فبرأ .

وروى البيهقى أنه دعا لعمه أبي طالب في مرضة مرضها ، وطلب من رسول الله ـ الله ـ

والأحاديث في هذا كثيرة جداً يطول استقصاؤها .

وقد أورد البيهقي من هذا النوع كثيراً طيبا أشرنا إلى أطراف منه ، وتركنا أحاديث ضعيفة الإسناد واكتفينا بما أوردنا عما تركنا . وبالله المستعان .

#### حسديث آخر

ثبت في الصحيحين من حديث زكريا بن أبي زائدة ، زاد مسلم : والمغيرة كلاهما عن شراحيل الشّعبي ، عن جابر بن عبد الله ، أنه كان يسير على جمل قد أعيا ، فأراد أن يسيبه (٢) .

<sup>(</sup>١) سقطت من : أ .

<sup>(</sup>٢) يسيبه : يتركه ولا يركه .

قال: فلحقنى رسول الله ـ ﷺ فضربه ودعالى ؛ فسار سيراً لم يسر مثله، وفى رواية فما زال بين يدى قدامها حتى كنت أحبس خطامه فلا أقدر عليه، فقال: كيف ترى جملك ؟ فقلت: قد أصابته بركتك يا رسول الله .

ثم ذكر أن رسول الله ـ علم اشتراه منه .

واختلف الرواة في مقدار ثمنه على روايات كثيرة ، وأنه استثنى حُمْلانه إلى المدينة ، ثم لما قدم المدينة جاءه بالجمل فنقده تمنه <sup>(١)</sup>وزاده ثم أطلق له الجمل أيضاً ، الحديث بطوله

## حديث آخر

روى البيهقى واللفظ له ، وهو فى صحيح البخارى من حديث حسن بن محمد المروزى عن جرير بن حازم ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك ، قال : فزع الناس فركب رسول الله ـ كله ـ فركب الناس يركضون خلف رسول الله ـ كله ـ . فقال : لن تراعوا إنه لبَحْر ، قال فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم .

## حديث آخر

قال البيهقى: أخبرنا أبو بكر القاضى، أخبرنا حامد بن محمد الهروى، حدثنا على ابن عبد العزيز، حدثنا محمد بن عبد الله الرَّقاشى، حدثنا رافع بن سلمة بن زياد، حدثنى عبد الله بن أبى الجعد، عن جُعيل الأشجعى، قال: غزوت مع رسول الله - على فرس لى عجفاء ضعفة.

قال: فكنت في أخريات الناس، فلحقني رسول الله ـ ﷺ ـ وقال: سرَّ يا صاحب الفرس، فقلت: يا رسول الله عجفاء ضعيفة. قال: فرفع رسول الله ـ ﷺ ـ مِخْفَقة (٢) معه فضربها بها وقال: اللهم بارك له.

قال: فلقد رأیتنی أمسك برأسها أن تقدم الناس ، ولقد بعت من بطنها باثنی عشر الفا (٣) .

<sup>(</sup>١) أ : الثمن .

<sup>(</sup>٢) المخفقة : السوط .

<sup>(</sup>٣) ( صعيع ) الدلائل ٦ / ١٥٣ .

ورواه النسائي عن محمد بن رافع ، عن محمد بن عبد الله الرقاشي فذكره .

وهكذا رواه أبو بكر بن أبي خيثمة ، عن عبيد بن يعيش ، عن زيد بن الحُباب ، عن رافع بن سلمة الأشجعي فذكره .

وقال البخارى فى التاريخ : وقال رافع زياد بن الجعد بن أبى الجعد : حدثنى أبى عبد الله بن أبى الجعد أخى سالم ، عن جعيل فذكره .

# حسديث آخر

قال البيه قى : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان ، حدثنا محمد بن شاذان الجوهرى ، حدثنا زكريا بن عَدى ، حدثنا مروان بن معاوية ، عن يزيد بن كيسان ، عن أبى حازم ، عن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النبى حيات معاوية . فقال : إنى تزوجت امرأة .

فقال : هلا (١) نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ؟ قال قد نظرت إليها . قال : على كم تزوجتها ؟ فذكر شيئا .

قال : كأنهم ينحتون الذهب والفضة من عرض هذه الجبال ، ما عندنا اليوم شيء تعطيكه ، ولكن سأبعثك في وجه تُصيب فيه ، فبعث بعثاً إلى بنى عبس وبغث الرجل فيهم ، فأتاه فقال : يا رسول الله أعيتني ناقتي أن تنبعث .

قال: فناوله رسول الله . على \_ يده كالمعتمد عليه للقيام، فأتاه فضربها برجله.

قال أبو هريرة : والذي نفسي بيده لقد رأيتها تسبق به القائد (٢) .

رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن مُعين ، عن مروان .

#### حديث آخر

قال البيهقى: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزنى ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا أبو جعفر بن عون ، أخبرنا

<sup>(</sup>١) أ: مل.

<sup>(</sup>٢) (صحيح) الدلائل ٦ / ١٥٤ وأخرجه مسلم في كتاب النكاح .

الأعمش ، عن مجاهد ، أن رجلا اشترى بعيراً فأتي رسول الله ـ عَلَيْهُ ـ فقال : إنى اشتريت بعيراً فادع الله أن يبارك لى فيه . فقال : اللهم بارك له فيه .

فلم يلبث إلا يسيراً أن نسفق ، ثم اشترى بعيراً آخر فأتى به رسول الله ـ ﷺ ـ فقال : إنى اشتريت بعيراً فادع الله أن يبارك لى فيه . فقال : اللهم بارك له فيه ، فلم يلبث حتى نفق .

ثم اشترى بعيراً آخر فأتي رسول الله \_ ﷺ \_ فقال : يا رسول الله قد اشتريت بعيرين فدعوت الله أن يبارك لى فيهما فادع الله أن يحملني عليه . فقال : اللهم احمله عليه . فمكث عنده عشرين سنة (١) .

قال البيهقى : وهذا مرسل ودعاؤه عليه السلام صار إلى أمر الآخرة في المرتين الأوليين .

# حديث آخر

قال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السُّلمى، أخبرنا إسماعيل بن عبد الله الميكالى، حدثنا على بن سعيد العسكرى، أخبرنا أبو أمية عبد الله بن محمد بن خلاَّد الواسطى، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا المسلم بن سعيد، حدثنا خُبيب بن عبد الرحمن بن حبيب بن إساف عن ابيه، عن جده حبيب بن إساف، قال أتيت رسول الله دعن ورجل من قومى فى بعض مغازيه فقلنا: إنا نشتهى أن نشهد معك مشهداً.

قال: أسلمتم ؟ قلنا: لا ، قال: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين .

قال: فأسلمنا ، وشهدت مع رسول الله \_ تَلَكُ \_ فأصابتنى ضربة على عاتقى فجافَتنى (٢) فتعلقت يدى ، فأتيت رسول الله \_ تَلَكُ \_ فتفل فيها وألزقها فالتأمت وبرأت وقتلت الذى ضربنى .

ثم تزوجت ابنة الذي قتلته وضربني ، فكانت تقول : لا عدمت رجلا وشُحك هذا الوشاح .

فأقول: لا عدمت رجلا أعجل أباك إلى النار (٣).

<sup>(</sup>١) ( صعف ) فيه الأعمش وهو مدلس.

<sup>(</sup>۲) جافتنی : بلغت جوفی .

<sup>(</sup>٣) حسن المسند ٢٤٢٦٧ وهو عن عائشة وأخرجه مسلم ١٨١٧ .

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن يزيد بن هارون بإسناده مثله ولم يذكر : «فتفل فيها فبرأت »

## حديث آخر

ثبت في الصحيحين من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم ، عن ور قاء بن عمر السّكرى ، عن عبد الله بن يزيد ، عن ابن عباس ، قال : أتى رسول الله - تلك - الخلاء فوضعت له وصوعا فلما خرج قال : من صنع هذا ؟ قالوا : ابن عباس ، قال : اللهم فَقُهه في الدين .

وروى البيهقى عن الحاكم وغيره ، عن الأصم ، عن عباس الدُّورقى ، عن الحسن بن موسى الأشيب ، عن زهير ، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس أن رسول الله - مَلِي م عده على كتفى - أو قال : منكبى . شك سعيد - ثم قال : اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل (١) .

وقد استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة في ابن عمه ، فكان إماماً يهتدى بهداه ويقتدى بسناه في علوم الشريعة ، ولا سيما في علم التأويل وهو التفسير ، فإنه انتهت إليه علوم الصحابة قبله ، وما كان عَقَله من كلام ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ...

وقد قال الأعمش ، عن أبي الضُّحيّ ، عن مسروق قال : قال عبد الله بن مسعود : لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره أحد منّا .

وكان يقول لهم : نعم ترجمان القرآن ابنُ عباس .

هذا وقد تأخرت وفاة ابن عباس عن وفاة عبد الله بن مسعود ببضع وثلاثين سنة ، فما ظنك يما حُصَّله بعده في هذه المدة .

وقد روينا عن بعض أصحابه أنه قال: خطب الناس ابن عباس في عشية عرفة ففسر لهم سورة البقرة ، أو قال سورة ، ففسرها تفسيراً لو سمعه الروم والترك والديلم لأسلموا . رضى الله عنه وأرضاه .

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه الشيخان البخاري ١٤٣ ومسلم.

## حسديث آخر

ثبت في الصحيح أنه عليه السلام دعا لأنس بن مالك بكثرة المال والولد ، فكان كذلك حتى روى الترمذي ، عن محمود بن غَيْلان ، عن أبى داود الطيالسي ، عن أبى خَلدة ، قال : قلت لأبى العالية : سمع أنس من النبى صلى الله عليه وسلم ...

فقال : خدَمه عشر سنين ودعاله ، وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين [وكان فيه ريحان يجئ منه ريح المسك] (١)

وقد روينا في الصحيح أنه ولد له لصُلبه قريبٌ من مائة أو ما ينيف عليها .

وفي رواية : أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، قال : اللهم أطل عمره ، فعمَّر مائةً .

وقد دعا .. صلى الله عليه وسلم .. لأم سُليم ولأبى طلحة في غابر ليلتهما ، فولدت له غلاماً سماه رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. عبد الله ، فجاء من صُلبه تسعة كلهم قد حفظ القرآن ، ثبت ذلك في الصحيح .

وثبت في صحيح مسلم من حديث عكرمة بن عمار ، عن أبي كثير العَنْبَرى ، عن أبي هريرة أنه سأل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يدعو لأمه فيهديها الله فدعا لها .

فذهب أبو هريرة فوجد أمه تغتسل خلف الباب فلما فرغت قالت : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، فجعل أبو هريرة يبكى من الفرح .

ثم ذهب فأعلم بذلك رسول الله ، وسأل أن يدعو لها أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين فدعا لها ، فحصل ذلك .

قال أبو هريرة : فليس مؤمن ولا مؤمنة إلاوهو يحبنا .

وقد صدق أبو هريرة في ذلك\_رضى الله عنه وأرضاه \_، ومن تمام هذه الدعوة أن الله شهر ذكر وفي أيام الجمع حيث يذكره الناس بين يدى خطبة الجمعة ، وهذا من التقييض القدرى والتقدير المعنوى .

وثبت في الصحيح أنه ـ عليه السلام ـ ، دعا لسعد بن أبي وقاص و هو مريض فعوفي

<sup>(</sup>١) سقط من: أ.

ودعا له أن يكون مجاب الدعوة ، فقال : اللهم أجب دعوته ، وسدِّد رَميته ، فكان كذلك ، فنعم أمير السرايا والجيوش كان .

وقد دعا على أبى سُعدة أسامة بن قتادة حين شهد فيه بالزُّور بطول العمر وكثرة الفقر والتعرض للفتن ، فكان ذلك ، فكان إذا سئل ذلك الرجل يقول : شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد .

وثبت في صحيح البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم دعا للسائب بن يزيد ومسح بيده على رأسه فطال عمره حتى بلغ أربعاً وتسعين سنة وهو تام القامة معتدل ، ولم يشب منه موضع أصابت يدرُسول الله صلى الله عليه وسلم ومتع بحواسه وقواه .

وقال أحمد: حدثنا جرير بن عمارة (١) ، حدثنا عروة بن ثابت ، حدثنا على بن أحمد ، حدثنا على بن أحمد ، حدثنى أبو زيد الأنصارى ، قال : قال لى رصول الله عليه والله عليه وسلم - : ادن منى ، فمسح بيده على رأسى ثم قال : اللهم جَمُله وأدم جماله .

قال: فبلغ بضعا ومائة \_ يعنى سنة \_ وما في لحيت بياض إلا نبذة يسيرة ، ولقد كان منبسط الوجه لم ينقبض وجهه حتى مات (٢) .

قال السُّهيلي : إسناد صحيح موصول .

ولقد أورد البيه في لهذا نظائر كثيرة في هذا المعنى ، تشفى القلوب ، وتحصل المطلوب.

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عارم ، حدثنا معتمر ـ هو ابن سليمان ـ قال : سمعت أبى يحدث عن أبى العلاء قال : كنت عند قتادة بن مُلحان في موضعه الذي مات فيه ، قال : فمرٌ رجل في مُؤخر الدار ، قال : فرأيته في وجه قتادة .

وقال : كان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قد مسح وجهه ، قال : وكنت قلَّ ما رأيته إلا ورأيت كأن على وجهه الدُّهان (٣).

<sup>(</sup>١) المطبوعة : بن عمير .

<sup>(</sup>٢) ( صحيح ) ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) (محيح) .

وثبت في الصحيحين أنه عليه السلام دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة حين رأى عليه ذلك الدرع من الزعفران لأجل العرس ، فاستجاب الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح له في المتجر والمغانم حتى حصل له مال جزيل بحيث إنه لما مات صولحت امرأة من نسائه الأربع عن ربع الثَّمن على ثمانين ألفاً .

وثبت في الحديث من طريق شبيب بن غَرْقَد أنه سمع الحيَّ يخبرون عن عروة بن أبي الجعد المازني ، أن رسول الله حصلى الله عليه وسلم - أعطاه ديناراً ليشترى له به شاة فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار ، فقال له : بارك الله لك في صفقة بمينك (١).

وفي رواية : فدعا له بالبركة في البيع ، فكان لو اشترى التراب لربح فيه .

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا ابن وهب ، حدثنا سعيد بن أبى أيوب ، عن أبى عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشترى الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان: أشركنا في بيعك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة . فيُشركهم فريما أصاب الراحلة كما هي فبعث بها إلى المنزل.

وقال البيهقى: أخبرنا أبو سعد المالينى ، أخبرنا ابن عدى ، حدثنا على بن محمد بن سليمان الحلبى (٢) ، حدثنا محمد بن يزيد المستَّملى ، حدثنا شبابة بن عبد الله ، حدثنا أيوب بن سيَّار عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، عن أبى بكر ، عن بلال قال : أذَّنتُ فى غداة باردة فخرج النبى ـ صلى الله عليه وسلم \_ فلم يو فى المسجد واحداً .

فقال : أين الناس ؟ فقلت : منعهم البرد .

فقال : اللهم أذهب عنهم البرد . فرأيتهم يتروُّحون (٣) .

ثم قال البيهقي تفرد به أيوب بن سيًّار . ونظيره قد مضى في الحديث المشهور عن حذيفة في قصة الخندق .

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ١٩٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : الحليمي .

<sup>(</sup>٣) ضعيف .

## حديث آخر

قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الله الأصبهاني - إملاء - أخبرنا أبو إسماعيل الترمذى ، عن محمد بن إسماعيل ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسى ، حدثنا على بن أبى اللهبى (١) ، عن أبى ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج وعمر بن الخطاب معه ، فعرضت له امرأة ، فقالت يا رسول الله إنى امرأة مسلمة مُحرمة ومعى زوج لى في بيتى مثل المرأة .

فقال لها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم .. : ادعى لى زَوْجَك ، فدعته وكان خرازاً فقال له : ما تقول في امرأتك يا عبد الله ؟ فقال الرجل : والذي أكرمك ما جَفَّ رأسي منها . فقالت امرأته : جاء مرة واحدة في الشهر .

فقال لها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أتبغضينه ؟ قالت : نعم . فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أدنيا رءوسكما . فوضع جبهتها على جبهة زوجها ثم قال : اللهم ألف بينهما وحبب أحدهما إلى صاحبه .

ثم مرَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بسوق النمط ومعه عمر بن الخطاب ، فطلعت المرأة تحمل أدماً على رأسها ، فلما رأت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ طرحته وأقبلت فقبلت رجليه .

فقال: كيف أنت وزوجك ؟

فقالت : والذي أكرمك ما طارف ولا تالد أحب إلى منه .

فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ..: أشهد أني رسول الله .

فقال عمر: وأنا أشهد أنك رسول الله.

قال أبو عبد الله: تفرد به على بن [أبي] على اللَّهَبَى وهو كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى أبي لهب عم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، حجازي من أولاد أبي لهب ، يحدث عن الثقات بالموضوعات لايجوز الاحتجاج به . اللباب ٢٣ / ٧٣ .

قال البيهقي : وقدروي يوسف بن محمد بن المنكدر ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ـ يعنى هذه القصة ـ إلا أنه لم يذكر عمر بن الخطاب .

## حديث آخر

قال أبو القاسم البغوى: حدثنا كامل بن طلحة ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا على ابن زيد بن جُدُعان ، عن أبى الطفيل ، أن رجلا ولد له غلام فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم \_، فدعا له بالبركة وأخذ بجبهته فنبتت شعرة في جبهته كأنها هُلبة (١) فرس ، فشب الغلام ، فلما كان زمن الخوارج أجابهم فسقطت الشعرة عن جبهته ، فأخذ أبوه فحبسه وقيده مخافة أن يلحق بهم .

قال : فدخلنا عليه فوعظناه وقلناله : ألم تر إلى بركة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقعت ؟ فلم نزل به حتى رجع عن رأيهم .

قال : فردَّ الله تلك الشعرة إلى جبهته إذ تاب.

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقى ، عن الحاكم وغيره ، عن الأصم ، عن أبى أسامة الكلبى عن سريح بن مسلم ، عن أبى يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمى ، حدثنى سيف ابن وهب ، عن أبى الطُفيل ، أن رجلا من بنى ليث يقال له : فراس بن عمرو أصابه صداع شديد قدّهب به أبوه إلى رسول الله على الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه ، وأخذ بجلدة بين عينيه فجذبها حتى تبعّضت (٢) فنبتت في موضع أصابع رسول الله على الله عليه وسلم شعرة ، وذهب عنه الصداع فلم يُصدع وذكر بقية القصة في الشعرة كنحو ما تقدم .

## حديث آخر

قال حافظ أبو بكر البزار: حدثنا هاشم بن القاسم الحُدَّاني، حدثنا يَعْلى بن الأشدق، سمعتُ عبد الله بن حراد العقيلي، حدثني النابغة \_ يعنى الجَعْدي \_ قال: أتيت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فأنشدته من قولي

<sup>(</sup>١) الهلب : الشعر كله ، أو ما غلظ منه أو شعر الذنب .

<sup>(</sup>٢) تبعضت : تجزأت.

بلغنا السماء عفة وتكرما وإنا لنرجه فوق ذلك مظهرا

قال : أين المظهر يا أبا ليلى ؟ قال : قلت : أى الجنة . قال : أجل إن شاء الله . قال أنشدني . فأنشدته من قولي :

> ولا خير في حِلْم إذا لم يكن له بوادر تحمى صَفْوه أن يُكدرا ولا خير في جَهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا قال أحسنت لا يَفضض الله فاك .

> > هكذا رواه البزار إسناداً ومتناً .

وقد رواه الحافظ البيهقى من طريق أخرى فقال: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان ، أخبرنا أبو بكر بن محمد بن المؤمل ، حدثنا جعفر بن محمد بن سوار ، حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد السكرى الرقى ، حدثنى يعلى بن الأشدق ، قال : سمعت النابغة ـ نابغة بنى جَعْدَة ـ يقول : أنشدت هذا الشعر ، فأعجبه :

بلغنا السماء مجدنا وتراثنا وإنا لنرجو فوق ذلك مَظْهَرا فقال : أين المظهريا أبا ليلى ؟ قلت : الجئة . قال كذلك إن شاء الله : ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمى صفوه أن يكدرًا ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ـ: أجدت لا يفضض الله فاك قال يعلى : ولقد أتى عليه نيف ومائة سنة وما ذهب له سن .

قال البيهقى: وروى عن مجاهد بن سليم ، عن عبد الله بن حراد سمعت نابغة يقول: سمعنى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنا أنشد من قولى:

بلغنا السماء عفة وتكرما وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

ثم ذكر الباقى بمعناه ، قال : فلقد رأيت سنه كأنها البرد والمنهل ما سقط له سن ولا انفلت .

## حسديث آخر

قال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو بكر القاضى ، وأبو سعيد بن يوسف أبى عمرو ، قالا: حدثنا الأصم ، حدثنا عباس الدُّورى ، حدثنا على بن بحر القطان ، حدثنا هاشم ابن يوسف ، حدثنا مَعْمَر ، حدثنا ثابت ، وسليمان التيمى عن أنس أن رسول الله - على نظر قبل العراق والشام واليمن - لا أدرى بأيتهن بدأ - ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم إلى طاعتك وحُط من أوزارهم (١).

ثم رواه عن الحاكم ، عن الأصم ، عن محمد بن إسحق الصَّغَانِي ، عن على بن بحر ابن سَرى ، فذكره بجعناه .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا عمران القطان ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن زيد بن ثابت ، قال : نظر رسول الله م تَقَالَة م قِبلَ اليمن فقال : اللهم أقبل بقلوبهم . ثم نظر قبل الشام فقال : اللهم أقبل بقلوبهم ، ثم نظر قبل المعراق فقال : اللهم أقبل بقلوبهم ، وبارك لنا في صاعنا ومُدّنا (٢) .

وهكذا وقع الأمر ، أسلم أهلُ اليـمن قَبلَ أهلِ الشام ، ثم كـان الخير والبركة قبلَ العراق ، ووعد أهلُ الشام بالمدوام على الهداية والقيام بنصرة الدين إلى آخر الأمر .

وروى أحمد في مسنده: لا تقوم الساعة حتى يتحول خِيَار أهل العراق إلى الشام ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق (٣).

#### فصل

وروى مسلم ، عن أبى بكر بن أبى شيبة عن زيد بن الحُباب ، عن عكرمة بن عمار حدثنى إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله علله بشماله ، فقال له : كُل بيمينك . قال : لا أستطيع . قال : لا استطعت ، ما يمنعه إلا الكثير قال : فما رفعها إلى فيه .

<sup>(</sup>١) (صحيح) مجمع الزوابد ١٠ / ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) (ضعيل ) .

<sup>(</sup>٣) (صحيح) المسند ٢٢٠٤٥.

وقد رواه أبو داود الطيالسى ، عن عكرمة ، عن إياس ، قال : أبسصر رسول الله \_ تلك \_ بشر بن راعى العير وهو يأكل بشماله فقال : كل بيمينك . قال لا أستطيع ، قال : لا استطعت ، قال : لا أستطعت . قال : فما وصلت يده إلى فيه بعد (١) .

وثبت فى صحيح مسلم من حديث شعبة ، عن أبى حمزة ، عن ابن عباس ، قال : كنت ألعب مع الغلمان فجاء رسول الله \_ على الختبات منه ، فجاءنى فخطانى خطوة أو خطوتين وأرسلنى إلى معاوية فى حاجة ، فأتيته وهو يأكل ، فقلت : أتيته وهو يأكل ، فأرسلنى الثانية ، فأتيته وهو يأكل ، فقلت : لا أشبع الله بطنه !

وقد روى البيهقى عن الحاكم ، عن على بن حماد ، عن هشام بن على ، عن موسى بن إسماعيل ، حدثنى أبو عَوانة ، عن أبى حمزة : سمعت ابن عباس قال : كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول الله قد جاء فقلت : ما جاء إلا إلى ، فلهبت فاختبأت على باب ، فجاء فحطانى حَطأة وقال : اذهب فادع لى معاوية وكان يكتب (٢) الوحى .

قال: فذهبت فدعوته له فقيل: إنه يأكل، فأتيت رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله فأخبرته فقال في الثانية فقال: اذهب فادعه لى فأتيته الثانية ، قيل إنه يأكل . فأتيت رسول الله فأخبرته فقال في الثانية : لا أشبع الله بطنه (٣)، قال : فما شبع بعدها (٤).

قلت : وقد كان معاوية \_ رضى الله عنه \_ لا يشبع بعدها ، ووافقته هذه الدعوة في أيام إمارته فيقال : إنه كان يأكل في اليوم سبع مرات طعاماً بلحم .

وكان يقول: والله لا أشبع وإنما أعْيَ.

وقدمنا في غزوة تبوك أنه مر بين أيديهم وهم يصلون غلام فدعا عليه فأقعد فلم يقم معدها .

وجاء من طرق أوردها البيهقي أن رجلا حاكي النبي ـ ﷺ ـ في كلام واختلج بوجهه ،

<sup>(</sup>١) ( صحيح ) الدلائل ٦ / ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ت يثبت . حطاني : ضربني بيده مبسوطة بين الكتفين . وفي الأصل : فخطاني خطوة . وهو تحريف وما أثبته من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) ت لا أشبعه الله .

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) .

فقال رسول الله ـ ﷺ : كن كذلك . فلم يزل يختلج ويرتعش مدة عمره حتى مات .

وقد ورد في بعض الروايات أنه الحكم بن أبي العاص ، أبو مروان بن الحكم فالله أعلم .

وقال مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن جابر بن عبد الله ، قال : خرجنا مع رسول الله - ﷺ - فى غزوة بنى أنمار ، فذكر الحديث فى الرجل الذى عليه تُوبان قد خلقا ، وله تُوبان فى القُنيَة ، فأمره رسول الله ... ماله ؟ ضرب الله عنقه ؟ فقال الرجل : فى سبيل الله ، فقتل الرجل فى سبيل الله ، فقتل الرجل فى سبيل الله (١).

وقد ورد من هذا النوع كثير .

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة بطرق متعددة عن جماعة من الصحابة تفيد القطع كما سنوردها قريباً في باب فضائله من الله عند اللهم من سببته أو جلدته أو لعنته وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك قُربة له تقربه بها عندك يوم القيامة .

وقد قدمنا في أول البعثة حديث ابن مسعود في دعائه ـ الله على أولئك النفر السبعة ، الذين أحدهم أبو جهل بن هشام وأصحابه ، حين طرحوا على ظهره ـ عليه السلام ـ سكلا الجزور ، وألقته عنه ابنته فاطمة ، فلما انصرف قال : اللهم عليك بقريش ، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام ، وشيبة بن ربيعة ، وعُتبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة ، ثم سمّى بقية السبعة .

قال ابن مسعود: فوالذي بعثه بالحق لقد رأيتهم صَرَعَى في القَليب قليب بدر. الحديث.

وهو متفق عليه .

## حديث آخر

قال الإمام أحمد : حدثنى هشام ، حدثنا سليمان ـ يعنى ابن المغيرة ـ عن ثابت ، عن أنس بن مالك قال : كان منا رجل من بنى النجار قد قرأ البقرة وآل عمران ، وكان يكتب

<sup>(</sup>١) (صحيح) الدلائل ٦ / ٢٣٤ .

لرسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـ ، فانطلق هارباً حتى لحق بأهل الكتاب .

قال: فرفعوه وقالوا: هذا كان يكتب لمحمد، وأعجبوا به، فما لبث أن قبصم الله عنقه فيهم .

فحفروا له فَواروه ، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ، ثم عادوا فحفروا له وواروه ، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذاً (١) :

ورواه مسلم عن محمد بن راضي ، عن أبي النضر هاشم بن القاسم به .

## طريق أخرى عن أنس

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا حُميد ، عن أنس ، أن رجلا كان يكتب للنبي ـ مَلِكُ ـ وكان قد قرأ البقرة وآل عمران .

وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران عزَّ فينا \_ يعنى عَظُم \_ فكان رسول الله \_ ﷺ \_ يُملى عليه : غفوراً رحيماً . فيكتب : عليماً حكيماً .

فيقول له النبى \_ ﷺ \_ : اكتب كذا وكذا فيقول : أكتب كيف شئت . ويملى عليه : عليه أحكيما ، فيكتب : سميعا بصيرا ، فيقول : أكتب كيف شئت .

قال : فارتد ذلك الرجل عن الإسلام فلحق بالمشركين ، وقال : أنا أعلمكم بمحمد ، وإنى كنت لا أكتب إلا ما شئت .

فمات ذلك الرجل ، فقال النبي \_ على \_ : إن الأرض لا تقبله .

قال أنس: فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذاً .

فقال أبو طلحة : ما شأن هذا الرجل ؟ قالوا : قد دفناه مراراً فلم تقبله الأرض (٢).

وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجوه .

## طريق أخرى عن أنس

وقال البخارى: حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الرزاق (٣) ، حدثنا عبد العزيز ، عن

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ١٣٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) المسند ١٢١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) أ : عبد الوارث : وهو تحريف .

أنس بن مالك قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران ، وكان يكتب للنبى - الله فاماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض.

فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه ، لما هرب منهم نبشُوا عن صاحبنا فألقوه ،

فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا ، فأصبحوا وقد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس . فألقوه .

张 株 俊

#### ساب

# المسائل التى سئل عنها رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فأجاب عنها بما يطابق الحقَّ الموافق لما تشهد به الكتب المتقدمة الموروثة عن الأنبياء قبله

قد ذكرنا في أول البعثة ما تعنتَت به قريش وبعثت إلى يهود المدينة يسألونهم عن أشياء يسألون عنها رسول الله ـ عليه .

فقالوا: سَلُوه عن الروح ، وعن أقوام ذهبوا في الدهر فلا يُدُرَى ما صنعوا ، وعن رجل طوّاف في الأرض بَلغ المشارق والمغارب .

فلما رجعوا سألوا عن ذلك رسول الله - عَلَيْه م الله عَلَيْه م مَنَ الله عَلَم الله عَز وجل - قوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ .

وأنزل سورة الكهف يشرح فيها خبر الفتية الذين فارقوا دين قومهم وآمنوا بالله العزيز الحميد ، وأفردوه بالعبادة ، واعتزلوا قومهم ، ونزلوا غاراً وهو الكهف ، فناموا فيه ، ثم أيقظهم الله بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين ، وكان مِن أمرهم ما قص الله علينا في كتابه العزيز .

ثم قص خبر الرجلين المؤمن والكافر ، وما كان من أمرهما .

ثم ذكر خبر موسى والخضر وما جرى لهما من الحكم والمواعظ.

ثم قال : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴾ ، ثم شرح، ثم ذكر خبره وما وصل إليه من المشارق والمغارب ، وما عمل من المصالح في العالم .

وهذا الإخبار هو الواقع في الواقع ، وإنما يوافقه من الكتب التي بأيدى أهل الكتاب ما كان منها حقاً ، وأمَّا ما كان مُحَرَّفاً مبدلاً فذاك مَردود .

فإن الله بعث محمداً . على الحق وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما اختلفوا فيه من الأخبار والأحكام .

قال الله تعالى بعذ ذكر التوراة والإنجيل : ﴿ وَأَنسزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ (١).

فكان أول ما سمعته يقول: أيها الناس، أفسشوا السسلام، وصِلُوا الأرحام وأطعموا الطعام، وصَلُوا بالليل والناس نِيام، تدخلوا الجنة بسلام (٤).

وما يَنزُع الولد إلى أبيه وإلى أمه ؟

فقال رسول الله .. عَلَيْهُ .. : أخبرني بهن جبريل آنفاً ، ثم قال : أمّا أول أشراط الساعة فنار تَحشُر الناس من المشرق إلى المغرب .

وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت.

وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه ، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه .

وقد رواه البيهقى عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس ابن بكير ، عن أبى معشر ، عن سعيد المقبرى ، فذكر مساءلة عبد الله بن سلام إلا أنه قال : فسأله عن السواد الذى في القمر ، بدك أشراط الساعة .

فذكر الحديث إلى أن قال: وأما السواد الذي في القمر فإنهما كانا شمسين فقال

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الجفل: اجتمع.

<sup>(</sup>٣) ت : علمت .

<sup>(</sup>٤) (صحيح) الترمذي ٢٤٨٧ وقال حسن صحيح.

الله \_ عز وجل ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْل ﴾ (١) فالسواد الذي رأيت هو المحو فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (٢) .

## حديث آخر في معناه

قال الحافظ البيهةى: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكى ، أخبرنا أبو الحسن احمد بن محمد بن عَيْدَروس حدثنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا الربيع بن نافع ، أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام ، عن زيد بن سلام ، أنه سمع أبا سلام يقول : أخبرنى أبو أسماء الرَّجَبى أن تُوبان حدَّنه قال : كنت قائما عند رسول الله معالية فجاءه حَبرُ من أحبار اليهود فقال : السلام عليك يا محمد . فدفعته دفعة كاد يُصرع منها .

قال : لم تدفعني ؟ قال : قلت ألا تقول : يا رسول الله ؟ قـال : إنما سميـته باسـمه الذي سُماه به أهله .

فقال رسول الله .. على .. إن اسمى الذي سماني به أهلى محمد .

فقال اليهودى : جئت أسألك . فـقال رسول الله ــ ﷺ ــ : ينفـعك شيء إن حـدُّثتك ؟ قال . أسمع بأذنى . فنكت بعود معه ، فقال له : سَل .

فقال له اليهودى : أين الناس يوم تُبدُّل الأرض غير الأرض والسموات ؟

فقال رسول الله .. عَلَيْهُ .. : في الظُّلْمة دون الجسر .

قال : فمن أول الناس إجازة ؟ فقال : فقراء المهاجرين .

قال اليهودي : فما تُحْفتهم حين يدخلون الجنة ؛ قال : زيادة كبد الحوت .

قال : وما غذاؤمهم على إثره ؟ قال يُنحَر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها .

قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : من عين فيها تسمى سَلْسبيلا .

قال: صدقت.

قال : وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٢.

<sup>(</sup>٢) (ضعيف الإستاد)

قال : ينفعك إن حدُّثتك؟ قال : أسمع بأذني . قال : جئت أسألك عن الولد .

قال : ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر ، فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة أذُّكُّوا بإذن الله ، وإذا علا منى المرأة منى الرجل أنَّنا بإذن الله.

فقال اليهودى : صدقت وإنك لنبي . ثم انصرف .

فقال النبي - على -: إنه سألني عنه وما أعلم شيئا منه حتى أتاني الله به (١).

وهكذا رواه مسلم عن الحسن بن على الحُلُواني ، عن أبي توبة الربيع بن نافع به .

وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو عبد الله بن سلام ، ويحتمل أن يكون غيره والله أعلم .

## حديث آخر

قال أبو داود الطيالسي : حدثنا عبد الحميد بن بَهْرام ، عن شهْر بن حَوْشَب ، حدثني ابن عباس قال : حضرت عصابة من اليهود يوما عند رسول الله ـ مَلَالله ـ مُلَال نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي .

قال : سأونى عما شئتم ، ولكن اجعلوا لى ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه ، إن أنا حدثتكم بشيء تعرفونه صدقاً لتتابعني على الإسلام .

قالوا: لك ذلك . قال : سكوا عما شئتم .

قالوا: اخبرنا عن اربع خِلاَل ثم نسألك: أخبرنا عن الطعام الذى حرَّم إسرائيل على نفسه من قبل تنزل التوراة. وأخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون الذكر منه حتى يكون ذكراً، وكيف تكون الأنثى حتى تكون أنثى. وأخبرنا عن هذا النبى في النوم، ومن وليك من الملائكة.

قال : فعليكم عهد الله لئن أنا حدُّثتكم لتُتنابُعني ؟ فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق.

قال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ، هل تعلمون إسرائيل ـ يعقوب ـ مرض مرضا شديداً طال سُقْمه قيه ، فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من سقمه ليحر من أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه ، وكان أحب الشراب إليه ألبان الإبل ، وأحب الطعام إليه .

<sup>(</sup>١) (صحيح) الدلائل ٦/ ٢٦٣.

#### لحمان الإبل ؟

قالوا اللهم نعم .

فقال رسول الله : اللهم اشهد عليهم .

قال : فأنشدكم الله الذى لا إله إلا هو ، الذى أنزل التوراة على موسى ، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض ، وأن ماء المرأة رقيق أصفر ، فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله ، فإن علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكراً بإذن الله ، وإن علا ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله .

قالوا: اللهم نعم . قال رسول الله: اللهم اشهد عليهم .

قال : وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو ، الذي أنزل التوراة على موسى ، هل تعلمون أن هذا النبي تنام عينيه ولا ينام قلبه ؟

قالوا: اللهم نعم . قال : اللهم اشهد عليهم .

قالوا : أنت الآن حُدُّثنا عن وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك .

قال : وليي جبريل ـ عليه السلام ـ ، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه .

فقالوا : فعندها نفارقك ، ولو كان وليك غيره من الملائكة لبايعناك وصدقناك .

قال : فما يمنعكم أن تصدُّقوه ؟

قالوا: إنه عدونا من الملائكة.

**فَأَنْزِلُ اللَّهُ عَزْ وَجُلَّ : ﴿ قُلْ مَن**َ كَانَ عَدُواً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّه ﴾ (١<sup>٠٠٠</sup>

الآية ، ونزلت : ﴿ فَبَاءُوا بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ (٢) ﴾ الآية (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) ( ضعيف الإسناد ) فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف .

## حديث آخر

قال الإمام أحمد ، حدثنا يزيد ، حدثنا شُعبة ، عن عمرو بن مُرَّة ، سمعت عبد الله ابن سلّمة يحدث عن صفوان بن عَسَّال المرادى ، قال : قال يهودى لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبى حتى نسأله عن هذه الآية ، ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَات (١) ﴾ .

فقال لا تقل له شيئا ، فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين ، فسألاه : فقال النبى \_ على الله \_ على الله سيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله ولا بالحق ، ولا تسحروا ، ولا تأكلوا الربا ، ولا تمشوا ببرئ إلى ذى سلطان ليقتله ، ولا تقذفوا مُحصنة ، أوقال : لا تفروا من الزحف شعبة الشاك وأنتم يا معشر يهود عليكم خاصة أن لا تَعْدُوا في السَّبت .

قال: فقبلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي .

قال : فما يمنعكما أن تتبعانى ؟ قالا : إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريتا نبى ، وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود .

وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم والبيهقي من طرق عن شعبة به ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

قلت : وفي رجاله من تُكلّم فيه ، وكأنه اشتبه على الراوى التسع الآيات بالعشر الكلمات .

وذلك أن الوصايا التي أوصاها الله إلى موسى وكلّمه بها ليلة القدر بعد ما خرحوا من ديار مصر وشعب بني إسرائيل حول الطور حضور ، وهارون ومن معه وقوف على الطور أيضا ، وحينئذ كلم الله موسى تكليماً آمراً له بهذه العشر كلمات ، وقد فُسّرت في هذا الحديث .

وأما التسع الآيات فتلك دلائل وخوارق عادات أيِّد بها موسى ـ عليه السلام ـ، وأطهرها الله على يديه بديار مصر ، وهي العصا واليد والطُّوفان والجراد والقُمَّل

<sup>(</sup>١)سورة الإسراء.

والضفادع والدم والجدب ونقص الثمرات.

وقد بسطتُ لقول على ذلك في التفسير بما فيه الكفاية . والله أعلم .

#### فصل

وقد ذكرنا في التفسير عند قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِندَ اللهِ خَالِصَةٌ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ البقرة : ٩٤ . ومثلها في سورة الجسمعة وهبى قبوله : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمَّتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ آ وَلا يَتَمَنُّونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينِ ﴾ الجمعة : المُموْت إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ آ وَلا يَتَمَنُّونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينِ ﴾ الجمعة : الله عَلَيمٌ بِالظَّالِمِينِ ﴾ الجمعة : ٧٠ ٢ .

وذكرنا أقوال المفسرين في ذلك ، وأن الصواب أنه دعاهم إلى المباهلة وأن يدعوا بالموت على المبطل منهم أو المسلمين ، فنكلوا عن ذلك لعلهم بظلم أنفسهم ، وأن الدعوة تنقلب عليهم ، ويعود وبالها إليهم .

وهكذا دعا النصارى من أهل نجران حين حاجُوه في عيسى ابن مريم ، فأمره الله ان يدعوهم إلى المباهلة في قول : ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعَلْمِ فَقُلْ الْعَلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبِنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسنَكُمْ وَأَنفُسنَكُمْ ثُمُّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِينَ ﴾ (١) .

وهكذا دعا على المشركين على وجه المباهلة في قوله : ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرُّحْمَنُ مَدًا ﴾ (٢) وقد بسطنا القول في ذلك عند هذه الآيات في كتابنا التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة .

## حديث آخر يتضمن اعتراف اليهود بأنه رسول الله

ويتضمن تحاكمهم إليه ورجوعهم إلى ما يحكم به ، ولكن بقصد منهم مذموم وذلك أنهم ائتمروا بينهم أنه إن حكم بما يوافق هواهم اتبعوه ، وإلا فاحذروًا ذلك ، وقد ذمهم الله في كتابه العزيز على هذا القصد .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم: ٧٥.

قال عبد الله بن المبارك : حدثنا مَعمَر ، عن الزهرى قال : كنت جالساً عند سعيد بن المسيّب ، وعند سعيد رجل وهو يوقّره ، وإذا هو رجل من مُزَينة ، كان أبوه شهد الحديبية وكان من أصحاب أبى هريرة .

قال : قال أبو هريرة : كنت جالساً عند رسول الله على \_إذ جاء نفر من اليهود وقد زنا رجل منهم وامرأة فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبى فإنه نبى بعث بالتخفيف ، فإن أفتانا حدًا دون الرجم فعلناه واحتججنا عند الله حين نلقاه بتصديق نبى من أنبيائه .

قال مرة عن الزُّهرى : وإن أمرنا بالرجم عصيناه ، فقد عصينا الله فيما كتب علينا من الرجم في التوراة .

فأتوا رسول الله ـ على الله ـ وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل منا زنا بعد ما أحصن ، فقام رسول الله ـ على ولم يَرْجع إليهم شيئا ، وقام معه رجال من المسلمين ، حتى أتو بيت مدراس اليهود فوجدوهم يتدارسون التوراة .

فقال لهم رسول الله .. على عشر اليهود، أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ، ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنا إذا أحصن ؟

قالوا: نُجَّبِّيه : والتجبية أن يحملوا اثنين على حمار فيولوا ظهر أحدهما ظهر الآخر .

قال : وسكت حبرهم وهو فتى شاب ، فلما رآه رسول الله ـ على صامتا ألظ به (١) النَّشْدَة .

فقال حبرهم : أما إذ نشكُ تُهم فإنا نجد في التوراة الرجمَ على من حصن .

<sup>(</sup>١) ألظ: أعاد عليه.

قال الزهرى: وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدِّى وَنُورٌ يَحكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ (١). وله شاهد في الصحيح عن ابن عمر.

قلت: وقد ذكرنا ما ورد في هذا السياق من الأحاديث عند قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ اللّذينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الّذينَ قَالُوا آمَنَا بِأَفْواهِمْ وَلَمْ تُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ اللّذيبَ مَا أُولِهُمْ وَلَمْ تُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِن اللّذيبَ مَا أُولِهُمْ وَالْمَعِهِ اللّذيبَ مَا أُولِهُمْ مَنْ بَعْد مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ﴾ المائدة: 13. يعنى الجلد والتحميم الذي اصطلحوا عليه وابتدعوه من عند أنفسهم ، يعنى إن حكم لكم محمد بهذا فخذوه ، ﴿ وَإِن لَمْ تُوتُوهُ فَاحْذَرُوا ﴾ ، يعنى وإن لم يحكم لكم بذلك فاحذروا قبوله. قال تعالى: ﴿ وَمَن يُردِ اللّهُ فَاتُوبُهُمْ لَهُمْ فِي الدُنْيَا خِزْيَ وَلَهُمْ فَيَ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم كَهُ اللّهِ شَيْئًا أُولِيكَ الّذينَ لَمْ يُردِ اللّهُ أَن يُطَهِر قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُنْيَا خِزْيَ وَلَهُمْ فَي الآخِرة عَذَابٌ عَظِيم كَهُ المَوْمِنِينَ ﴾ (٢)

فذمهم الله تعالى على سوء ظنهم وقصدهم بالنسبة إلى اعتقادهم في كتابهم ، وأن فيه حكم الله بالرجم ، وهم مع ذلك يعلمون صحته ، ثم يَعدلون عنه إلى ما ابتدعوه من التحميم والتَّجبية .

وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق ، عن الزهرى قال : سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة حدثهم فذكره ، وعنده : فقال رسول الله على البن صوريا : أنشدك بالله وأذكّرك أيامه عند بنى إسرائيل : هل تعلم أن الله حكم فيمن زنا بعد إحصانه بالرجم في التوراة ؟ فقال : اللهم نعم . أما والله يا أبا القاسم إنهم يعرفون أنك نبى مرسل ، ولكنهم يحسدونك .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٤٣ .

فخرج رسول الله على فأمر بهما فرجما عند باب مسجده في بني تميم عند مالك بن النجار .

قال: ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا، فأنزل الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفُر ﴾ المائدة ٤١.

وقد ورد ذكر عبد الله بن صوريا الأعور في حديث ابن عُمَير وغيره بروايات صحيحة قد بيناها في التفسير .

## حديث آخر

قال حماد بن سلمة : حدثنا ثابت ، عن أنس أن غلاما يهوديا كان يخدم النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فمرض فأتاه رسول الله ـ ﷺ ـ يَعوده ، فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة ، فقال : له رسول الله ـ ﷺ ـ : يا يهودى ، أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى ، هل تجدون في التوراة نعتى وصفتى ومخرجى ؟ فقال : لا

فقال الفتى : بلى والله يا رسول الله ، إنا نجد فى التوراة نعتك وصفتك ومخرجك، وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله .

فقال النبي لأصحابه: أقيموا هذا من عند رأسه ، وَلُوا أَخَاكُم (١) .

ورواه البيهقي من هذا الوجه بهذا اللفظ.

#### حديث آخسر

قال أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبى عبيدة بن عبد الله ، عن أبيه قال : إن الله ابتعث نبيه - الله الدخال رجل الجنة ، فدخل النبى - الله الله وإذا يهودى يقرأ التوراة ، فلما أتى على صفته أمسك .

قال: وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي\_ ﷺ : مالكم أمسكتم.

فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبى فأمسكوا.

<sup>(</sup>١) (صحيح) الدلائل ٢٧٢٦.

ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة وقال: ارفع يدك، فقرأ حتى أتى على صفته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك (١) رسول الله، ثم مات، فقال النبي ـ الله أخاكم.

## حديث آخر

إن النبي - عَلَيْكُ .. : وقف على مُدراس اليهود فقال : يا معشر يهود أسلموا فوالذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله إليكم .

فقالوا: قد بلُّغت يا أبا القاسم . فقال : ذلك أريد .

#### فصل

فالذى يُقطع به من كتاب الله وسنة رسوله ، ومن حيث المعنى ، أن رسول الله - عَلَقْد قَد بَشَّرت به الأنبياء قبله ، وأتباع الأنبياء يَعْلمون ذلك ، ولكن أكثرهم يكتمون ذلك ويخفونه .

قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيُ اللَّهُ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي السَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحلِّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ النَّبَى اللَّهُ السَّمَوْاتِ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ فَاللَّذِيَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ وَالتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الآهِ يَكُمُ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا الذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلهَ إلاَّ هُو يُحيي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي جَمِيعًا الذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلَمَاتِهِ وَ التَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ (٣) .

وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مَنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونِ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : وأشهد أن محمداً .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ١٥٧، ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ١٤٦ .

وقال تعالى : ﴿ وَقُل لِلَّذِيسِنَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينِ ءَأَسْلَمُتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَد اهْتَدَوْا ﴾ (١) ﴿ وَإِن تَوَلُواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقَ ﴾ (٢) . وقال تعالى ﴿ هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ ﴾ (٣) .

وقال تعالى : ﴿ لَأَنذَرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغ ﴾ (٤) وقال تعالى : ﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُه ﴾ (٥). وقال تعالى : ﴿ لِيُنذَرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٦)

فذكر تعالى بعثته إلى الأميين وأهل الكتاب وسائر الخلق من عربهم وعجمهم ، فكل من بلغه القرآن فهو نذير له .

قال \_ ﷺ : « والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار » (٧) . رواه مسلم .

وفى الصحيحين: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى، وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة (٨)، وكان النبى يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة ».

وفيها : « بعثت إلى الأسود والأحمر » (٩) .

قيل: إلى العرب والعجم ، وقيل: إلى الإنس والجن ، والصحيح أعم من ذلك .

والمقصود أن البشارات به منظله موجودة في الكتب الموروثة عن الأنبياء قبله ، حتى تناهت النبوة إلى آخر أنبياء بني إسرائيل ، وهو عيسى ابن مريم ، وقد قام بهذه البشارة في بني إسرائيل ، وقص الله خبره في ذلك فقال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ عيسسى ابن مُرْيَمَ يَا بَنِي إسرائيل ، وقص الله خبره في ذلك فقال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ عيسسى ابن مُرْيَمَ يَا بَنِي إسْرائيل إنِي رَسُولُ الله إلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَي مِن التُورَاةِ وَمُبَشِراً بِرَسُول يَاتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَد ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم: ٥٢

<sup>(</sup>٥) سورة هود: ۱۷٠.

<sup>(</sup>٧) (صحيح) مسلم .

<sup>(</sup>٩) (محيح) .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: ١٩.

<sup>(</sup>٦) سورة يس : ٧٠ .

<sup>(</sup>٨) كانت في الأصل: السماحة.

<sup>(</sup>١٠) سورة الصف.

فإخبار محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بأن ذكره موجود في الكتب المتقدمة ، فيما ورد عنه من الأحاديث الصحيحة كما تقدم ، وهو مع ذلك من أعقل الخلق باتفاق الموافق والمفارق ، يدل على صدقه في ذلك قطعاً ، لأنه لو لم يكن واثقا بما أخبر به من ذلك ، لكن ذلك من أشد المنفرات عنه ، ولا يقدم على ذلك عاقل ، والفرض أنه من أعقل الخلق حتى عند من يخالفه ، بل هو أعقلهم في نفس الأمر .

ثم إنه قد انتشرت دعوته في المسارق والمغارب ، وعمت دولة أمته أقطار الآفاق عموما لم يحصل لأمة من الأم قبلها ، فلو لم يكن محمد علله نبيا ، لكان ضرره أعظم من كل أحد ، ولو كان كذلك لحذر عنه الأنبياء أشد التحذير ، ولنفروا أممهم منه أشد التنفير ، فإنهم جميعهم قد حذروا من دعاة الضلالة في كتبهم ، ونهوا أممهم عن اتباعهم والاقتداء بهم ، ونصوا على المسيح الدجال ، الأعور الكذاب ، حتى قد أنذر نوح وهو أول الرسل قومه .

ومعلوم أنه لم ينص نبى من الأنبياء على التحذير من محمد ، ولا التنفير عنه ، ولا الإخبار عنه بشىء خلاف مدحه ، والثناء عليه ، والبشارة بوجوده ، والأمر باتباعه ، والنهى عن مخالفته والخروج عن طاعته .

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيسَنَاقَ النَّبِيّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كَتَابٍ وَحَكْمَة ثُمُّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدَقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمنُنَّ بِهِ وَلَتَنسَصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلَكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ السِشَّاهِدِيسَنَ ( ﴿ اللَّهُ فَمَن تُولَىٰ بَعْدَ ذَلِكُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون ﴾ (١) .

قال ابن عباس\_رضى الله عنهما\_: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهم محمد وهم ولينصرنه ، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وليتبعنه .

رواه البخاري

推 推 操

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٨١ ، ٨٢ .

وقد وجدت البشارات به ـ تلكه ـ في الكتب المتقدمة ، وهي أشهر من أن تذكر ، وأكثر من أن تحصر .

وقد قدمنا قبل مولده عليه السلام طرفاً صالحاً من ذلك (١) ، وقررنا في كتاب التفسير عند الآيات المقتضية لذلك آثاراً كثيرة ، نحن نورد هاهنا شيئاً مما وجد في كتبهم التي يعترفون بصحتها ، ويتدينون بتلاوتها ، مما جمعه العلماء قديماً وحديثاً ممن آمن منهم ، واطلع على ذلك من كتبهم التي بأيديهم .

قفى السنّر الأول من التوراة التي بأيديهم في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مما مضمونه وتعريبه: \* إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام بعدما سلمه من نار النمروذ: أن قم فاسلك الأرض مشارقها ومغاربها لولدك ،

فلما قص ذلك على سارة طمعت أن يكون ذلك لولدها منه ، وحرصت على إبعاد هاجر وولدها ، حتى ذهب بهما الخليل إلى برية الحجاز وجبال فاران ، وظلن إبراهيم عليه السلام أن هذه البشارة تكون لولده إسحاق ، حتى أوحى الله إليه ما مضمونه :

اما ولدك إسحاق فإنه يرزق ذرية عظيمة ، وأما ولدك إسماعيل فإنى باركته وعظمته
 وكثرت ذريته ، وجعلت من ذريته ماذ ماذ ، يعنى محمدا ـ تَلْلُهُ ـ وجعلت فى ذريته أثنى
 عشر إماما ، وتكون له أمة عظيمة » .

وكذلك بشرت هاجر حين وضعها الخليل عند البيت فعطشت وحزنت على ولدها وجاء الملك فأنبع زمزم ، وأمرها بالاحتفاظ بهذا الولد ، فإنه سيولد له منه عظيم ، له ذرية عدد نجوم السماء .

ومعلوم أنه لم يولد من ذرية إسماعيل ، بل من ذرية آدم ، وأعظم قدراً ولا أوسع جاهاً ولا أعلى منزلة ، ولا أجل منصباً ، من محمد على الذي استولت دولة أمته على المشارق والمغارب وحكموا على سائر الأم .

وهكذا في قمعة إسماعيل من السفر الأول : أن ولد إسماعيل تكون يده على كل الأم، وكل الأم تحت يده وبجميع مساكن إخوته يسكن .

وهذا لم يكن لأحد يصدق على الطائفة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) سبق ذلك في الجزء الأول من السيرة .

وأيضا في السفر الرابع في قصة موسى : « أن الله أوحى إلى موسى عليه السلام .. أن قل لبني إسرائيل سأقيم لهم نبيا من أقاربهم مثلك يا موسى ، وأجعل وحيى بفيه وإياه تتبعون » (١) .

وفى السفر الخامس ـ وهو سفر الميعاد : أن موسى ـ عليه السلام ـ خطب بنى إسرائيل فى آخر عمره ـ وذلك فى السنة التاسعة والثلاثين من سنى التيه ـ وذكرهم بأيام الله وأياديه عليهم ، وإحسانه إليهم .

وقال لهم فيما قال: واعلموا أن الله سيبعث لكم نبيا من أقاربكم مثل ما أرسلني إليكم ، يأمركم بالمعروف ، وينهاكم عن المنكر ، ويحل لكم الطيبات ، ويحرم عليكم الخبائث ، فمن عصاه فله الخزى في الدنيا والعذاب في الآخرة » .

وأيضا في آخر السفر الخامس وهو آخر التوراة التي بأيديهم : « جاء الله من طور سيناء ، وأشرق من ساعير ، واستعلن من جبال فاران ، وظهر من ربوات قُدسه ، عن يمينه نور ، وعن شماله نار ، عليه تجتمع الشعوب » .

أى جاء أمر الله وشرعه من طور سيناء ـ وهو الجبل الذى كلم الله موسى ـ عليه السلام ـ عنده ـ وأشرق من ساعير وهى جبال بيت القدس ـ المحلة التى كان بها عيسى أبن مريم ـ عليه السلام ـ واستعلن أى ظهر وعلا أمره من جبال فاران ، وهى جبال الحجاز بلا خلاف، ولم يكن ذلك إلا على لسان محمد ـ ملكة ـ .

فذكر تعالى هذه الأماكن الثلاثة على الترتيب الوقوعى ، ذكر مَحلة موسى ، ثم عيسى ، ثم بلد محمد \_صلى الله عليه وسلم \_. ولما أقسم تعالى بهذه الأماكن الثلاثة ذكر الفاضل أولا ، ثم الأفضل منه ، ثم الأفضل منه ، على قاعدة القسم فقال تعالى : ﴿ وَالتّينِ وَالزّيثُونَ ﴾ والمراد بها محلة بيت المقدس ، حيث كان عيسى \_عليه السلام \_ ﴿ وَطُورِ مَينِينَ ﴾ وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ﴿ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾ وهو البلد الذي ابتعث منه محمداً \_صلى الله عليه وسلم ...

قاله غير واحد من المفسرين في تفسير هذه الآيات الكريمات.

 <sup>(</sup>١) المطبوعة : تسمعون .

وفى زبور داود عليه السلام صفة هذه الأمة بالجهاد والعبادة ، وفيه مثل ضربه لمحمد عليه عنام القبة المبنية ، كما ورد به الحديث فى الصحيحين : «مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى داراً فأكملها إلا موضع لبنة ، فجعل الناس يُطيفون بها ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ » .

ومصداق ذلك أيضاً في قوله تعالى : ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتُمَ النَّبِيِّين ﴾ .

وفى الزبور صفة محمد عله المناه ستنبسط نبوته ودعوته وتنفذ كلمته من البحر إلى البحر ، وتأتيه الملوك من سائر الأقطار طائعين بالقرابين والهدايا ، وأنه يخلص المضطر، ويكشف الضرَّعن الأم ، وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له ، ويُصلى عليه في كل وقت ، ويبارك الله عليه في كل يوم ، ويدوم ذكره إلى الأبد .

وهذا إنما ينطبق على محمد علله .

\* \* \*

وفى صحف شعيا فى كلام طويل فيه معاتبة لبنى إسرائيل ، وفيه : « فإنى أبعث إليكم وإلى الأم نبياً أمياً ليس بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب فى الأسواق ، أسدده لكل جميل ، وأهب له كل خلق كريم ، ثم أجعل السكينة لباسه ، والبر شعاره ، والتقوى فى ضميره ، والحكمة معقوله ، والوفاء طبيعته ، والعدل سيرته ، والحق شريعته ، والهدى ملته ، والإسلام دينه ، والقرآن كتابه ، أحمد اسمه ، أهدى به من الضلالة ، وأرفع به بعد الخمالة ، وأجمع به بعد الفرقة ، وأؤلف به بين القلوب المختلفة ، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس ، قرابينهم دماؤهم ، أناجيلهم فى صدورهم ، رهباناً بالليل ، ليوثا بالنهار « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » .

وفى القصل الخامس (١) من كلام شعيا : « يدوس الأم كدوس البيادر ، وينزل البلاء بمشركي العرب ، وينهزمون قدامه » .

وفي الفصل السادس والعشرين منه: « لتفرح أرض البادية العطشي ، ويعطى أحمد محاسن لبنان ، ويرون جلال الله ببهجته » (٢).

<sup>(</sup>١)ت : العاشر .

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : بمهجته .

وفى صحف إلياس عليه السلام : « أنه خرج مع جماعة من أصحابه سائحا ، فلما رأى العرب بأرض الحجاز قال لمن معه : انظروا إلى هؤلاء فإنهم هم الذين يملكون حصونكم العظيمة . فقالوا : يا نبى الله فما الذي يكون معبودهم ؟ فقال : يعظمون ربً العزة فوق كل رابية عالية » .

ومن صحف حزقيل: « إن عبدى خيرتى أنزل عليه وحيى ، يظهر في الأم عدلى ، اخترته واصطفيته لنفَسى ، وأرسلته إلى الأم بأحكام صادقة » .

ومن كتاب النبوات : « أن نبيًا من الأنبياء مر بالمدينة فأضافه بنو قريظة والنضير ، فلما رآهم بكى ، فقالوا له : ما الذي يبكيك يا نبى الله ؟ فقال : نبى يبعثه الله من الحرم (١) يخرب دياركم ويسبى حريمكم » .

قال: فأراد اليهود قتله فهرب منهم.

ومن كلام حزقيل عليه السلام : « يقول الله : من قَبْل أن صورتك في الأحشاء قدَّستك وجعلتك نبيا ، وأرسلتك إلى سائر الأم » . . .

وفي صحف شعيا أيضا ، مثل مضروب لمكة شرفها الله : « إفرحي يا عاقر بهذا الولد الذي يهبه لك ربك ، فإن ببركته تتسع لك الأماكن ، وتُثَبت أوتادك في الأرض وتعلوا أبواب مساكنك ، ويأتيك ملوك الأرض عن يمينك وشمالك بالهدايا والتقادم ، وولدك هذا يرث جميع الأم ويملك سائر المدن والأقاليم ، ولا تخافي ولا تحزني فما بقى يلحقك ضيم من عدو أبدا ، وجميع أيام ترمُّلك تنسينها » .

وهذا كله إنما حصل على يدى محمد على الله على يدى محمد على الله على الله على الله على الله على الله محالت الكلام الله محالة .

ومن أراد من أهل الكتاب أن يَصرف هذا ويتأوله على بيت المقدس فهذا (٢) لا يناسبه من كل وجه والله أعلم .

<sup>(</sup>١) المطبوعة: من الحرة .

<sup>(</sup>Y) الأصل : وهذا .

وفى صحف أرميا : «كوكبٌ ظهر من الجنوب ، أشعَّته صواعق ، سهامه خوارق ، دُكَّت له الجيال » .

وهذا المراد به محمد \_ صلى الله عليه وسلم ...

وفى الإنجيل يقول عيسى عليه السلام : إنى مُرْتَق إلى جنات العُلى ، ومرسل إليكم الفارقليط روح الحق يعلمكم كلَّ شيء ، ولم يَقُل شيئا مَن تلقاء نفسه " .

والمراد بالفارقليط محمد صلوات الله وسلامه عليه .. وهذا كما تقدم عن عيسى أنه قال: ( ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمدُ ) .

وهذا باب متسع ، ولو تقصينا جميع ما ذكره الناس لطال هذا الفصل جداً ، وقد أشرنا إلى نُبَدَ من ذلك يهتدي بها من نور الله بصيرتَه وهداه إلى صراطه المستقيم ، وأكثر هذه النصوص يعلمها كثير من علمائهم وأحبارهم ، وهم مع ذلك يتكاتمونها ويُخفونها .

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى بن الطّفيل قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن عبيد الله بن أبى داود المنادى، حدثنا يونس بن محمد المؤدّب، حدثنا صالح بن عمر، حدثنا عاصم بن كُليب، عن أبيه، عن الغلبان ابن عاصم قال: كنا جلوساً عند النبى - علله من إذ شخص ببصره إلى رجل فدعاه، فأقبل رجل من اليهود مجتمع عليه قميص وسراويل ونعلان، فجعل يقول: يا رسول الله. فجعل رسول الله عليه وسلم - يقول: أتشهد أنى رسول الله ؟ فجعل لا يقول شيئا إلا قال: يا رسول الله . فيقول: أتشهد أنى رسول الله ؟ فيجعل لا يقول شيئا إلا قال: يا رسول الله . فيقول: أتشهد أنى رسول ؟ فيأبى .

فقال رسول الله معلى الله على التقرأ التوراة ؟ قمال : نعم ، قمال والإنجيل ؟ قمال : نعم ، والفرقان ورب محمد لو شئت لقرأته .

قال: فأنشدك بالذي أنزل التوراة والإنجيل وأشياء حلفه بها ، (١) تجدني فيهما ؟

قال : نجد مثلَ نَعْتك ، يخرج من مخرجك ، كنا نرجو أن يكون فينا ، فلما خرجت رأينا أنك هو ، فلما نظرنا إذا أنت لستَ به .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : وأنشأ خلقه بها . وهو تحريف .

قال : من أين ؟ قـال : نجد من أمـتك سبعـين ألفا يدخلون الجنة بغـير حسـاب ، وإنما أنتـم قليل .

قال فهلل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكبر ، وهلل وكبر ، ثم قال : والذى نفس محمد بيده إنني لأنا هو ، وإن من أمتى لأكثر من سبعين ألفا وسبعين وسبعين (١) .

## حديث في جوابه ـ عَيْكُ ـ

#### لمن سأل عما سأل قبل أن يسأله عن شيء منه

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مُكْرَز ولم يسمعه منه (٢) قال : حدثنى جلساؤه وقد رأيته عن وابصة الأسدى .وقال عفان : حدثنا غير مَرّة ولم يقل : حدثنى جلساؤه . قال : أتبت رسول الله عنه أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه ، وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه ، فجعلت أتخطاهم .

فقالوا : إليك وابصة عن رسول الله . فـقلت : دعونى فأدنو منه ، فإنه أحب الناس إلى أن أدنو منه .

قال : دَعُوا وابصة ، ، ادن يا وابصة ، مرتين أو ثلاثا . '

قال : فـدنوت منه حتى قعدت بين يديـه فقال : يا وابصة أخبِرُك أم تسـألنى ؟ فقلت : لا . بل أخبرنى .

فقال ، جئت تسأل عن البر والإثم ؟ فقلت : نعم ، فجمع أنامله فجعل يَنكت بهن في صدرى ويقول : يا وابصة استفت قلبك ، ثلاث مرات ، البر ما اطمئنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردّد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك (٣) .

操操格

<sup>(</sup>١) (حسن) الدلائل ٦ / ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) أ : منى .

<sup>(</sup>٣) حسن .

#### باب

## ما أخبر به مستقللة من الكائنات المستقبلة في حياته و بعده ، فوقعت طبق ما أخبر به سواء بسواء

وهذا باب عظيم لا يمكن استقصاء جميع ما فيه لكثرتها ، ولكن نحن نشير إلى طرف منها وبالله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم ، وذلك منتزّع من القرآن ومن الأحاديث .

أما القرآن فقال تعالى في سورة المزمل وهي من أوائل ما نزل بمكة .. ﴿ علم أن سيكُونُ منكُم مُرْضَى وآخرُون يَقانلُون في الأرض ينتغُون من فضل الله وآخرُون يُقانلُون في سبيل الله ﴾ . ومعلوم أن الجهاد لم يشرع إلا بالمدينة بعد الهجرة .

وقال تعالى في سورة اقترب \_ وهي مكية .. : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصَرٌ (١١) سيهزمُ النَّجَمُّعُ ويُولُونَ الدُّيْرِ ﴾ .

ووقع هذا يوم بدر وقد تلاها رسول الله . تَكُلُه .. وهو خارج من العريش، ورماهم بقبضة من الحصباء فكان النصر والظّفر، وهذا مصداق ذلك.

وقال تعالى : ﴿ تَبُّتُ يِذَا أَبِي لِهِبِ وَتَبُ ( إَ ) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كُسَبِ ( ٢ ) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهِبِ ( إِنَّ) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْخَطْبِ ( آ ) في جيدها حَبْلٌ مِّن مُسَدٍ ﴾ .

فأخبر أن عمه عبد العُزى بن عبد المطلب الملقب بأبى لهب سيدخل النار هو وامرأته، فقدر الله عز وجل أنهما ماتا عي شركهما لم يُسلما ، حتى ولا ظاهراً ، وهذا من دلائل النبوة الباهرة .

وقال تعالى: ﴿ قُل لُن اجْتَمَعْتَ الإنسَ والْجَنْ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمثَّلَ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمثَّلَهُ وَلُو كَانَ بِعَشْهُمْ لَبُعْضِ ظَهِيرًا ﴾ .

وقال تعالى في سورة البقرة : ﴿ وَإِنْ كُنستُمْ فِي رَيْبٍ مَمَّا نَزُلُنا عَلَىٰ عَبْدُنَا فَأَتُوا بِسُورَةَ مَن مُثَلِّهُ وَادْعُوا شُهْدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صادِقِينَ (٢٣) فإن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ البقرة ٢٣ ، ٢٤. فأخبر أن جميع الخليقة لو اجتمعوا وتعاضلوا وتناصروا وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في فصاحته وبلاغته ، وحلاوته وإحكام أحكامه ، وبيان حلاله وحرامه ، وغير ذلك من وجوه إعجازه ، لما استطاعوا ذلك ، ولما قدروا عليه ، ولا على عشر سور منه ، بل ولا سورة ، وأخبر أنهم لن يفعلوا ذلك أبداً « ولن النفى التأييد في المستقبل .

ومثل هذا التحدى ، وهذا القطع ، وهذا الإخبار الجازم ، لا يصدر إلا عن واثق بما يخبر به ، عالم بما يقوله ، قاطع أن أحداً لا يمكنه أن يعارضه ، ولا يأتي بمثل ماء جاء به عن ربه عز وجل ...

وقال تعالى : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَنَهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدَلَنَهُم مَنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ﴾ الآية (١).

وهكذا وقع سواء بسواء ، مكن الله هذا الدين وأظهره ، وأعلاه ونشره في سائر الآفاق ، وأنفذه وأمضاه .

وقد فسر كثير من السلف هذه الآية بخلافة الصديق ، ولا شك في دخوله فيها ، ولكن لا تخص به ، بل تعمه كما تعم غيره .

كما ثبت في الصحيح « إذا هلك قيصر فبلا قيصر بعده ، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده .

[ والذي نفسي بيده (٢) ] لتنفقن كنوزهما في سبيل الله (٣) .

وقد كان ذلك في زمن الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعشمان\_رضي الله عنهم وأرضاهم...

وقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه ولو كَره الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة النور : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: أ.

<sup>(</sup>٣) ( صحيح ) البخاري ٦٦٢٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: ٣٣، الصف : ٩.

وهكذا وقع وعَمَّ هذا الدِّين ، وغلب وعلا على سائر الأديان ، في مشارق الأرض ومغاربها ، وعلت كلمته في زمن الصحابة ومن بعدهم ، وذلت لهم سائر البلاد ، ودان لهم جميع أهلها ، على اختلاف أصنافهم ، وصار الناس إما مؤمن داخل في الدين ، وإما مهادن باذل الطاعة والمال ، وإما محارب خائف وجل من سطوة الإسلام وأهله .

وقد ثبت في الحديث : إن الله زوى <sup>(۱)</sup> لى مشارق الأرض ومغاربها ، وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها .

وقال تعالى : ﴿ قُل لَلْمُخَلَّفِيسَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَىٰ قُومُ أُولِى بَأْسُ شَدِيسَدِ تَقَاتَلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ ﴾ (٢) الآية .

وسواء كان هؤلاء هوازن أو أصحاب مُسيلمة ، أو الروم ، فقد وقع ذلك .

وقال تعالى: ﴿ وَعَدَّكُمُ اللَّهُ مَعَانَمَ كَثِيبَرَةً تَأْخُذُونِهَا فَعَجَّلِ لَكُمْ هَذَهُ وَكُفَّ أَيْدَى النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتْكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينِ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُستقيبَما (آ) وأُخْرَىٰ لَمْ تقدروا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَدِيرًا ﴾ (١)

وسواء كانت هذه الأخرى خيبر أو مكة فقد فتحت وأخذت كما وقع به الوعد سواء بسواء .

وقال تعالى : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرَّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ الْمُسْجِدُ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمنين مُحَلَقينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلكَ فَتُحًا قُرِيبًا ﴾ (أ)

فكان هذا الوعد في سنة الحديبية عام ست ، ووقع إنجازه في سنة سبع ، عام عمرة القضاء . كما تقدم (٥).

وذكرنا هناك الحديث بطوله . وفيه أن عمر قال : يا رسول الله ألم تكن تخبرنا أنا

<sup>(</sup>١) زوى : جمع ،

<sup>(</sup>٢) سررة الفتيح : ١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح: ٢١، ٢١.

<sup>(</sup>٤) سررة الفتح: ٢٧ .

<sup>(</sup>د) تقدم ذلك في الجزء الثالث من السيرة .

سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : بلى ، أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا ؟ قال : لا ، قال فإنك تأتيه وتطوف به .

وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ السلَّهُ إِحْدَى السطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرٌ ذَاتِ الشَّوْكَة تَكُونُ لَكُم ﴾ (١).

وهذا الوعدكان في وقعة بدر ، لما خرج رسول الله على من المدينة ليأخذ عير قريش ، فبلغ قريشاً خروجه إلى عيرهم ، فنفروا في قريب من ألف مقاتل .

فلما تحقق رسول الله على وأصحابه قدومهم وعده الله إحدى الطائفتين أن سيظفره بها ، إما العير ، وإما النفير ، فود كثير من الصحابة على كان معه أن يكون الوعد للعير ، لا فيه من الأموال وقلة الرجال ، وكرهوا لقاء النفير لما فيه من العدد والعدد ، فخار الله لهم وأنجز لهم وعده في النفير ، قأوقع بهم بأسه الذي لا يرد ، فقتل من سراتهم سبعون وأسر سبعون وفادوا أنفسهم بأموال جزيلة ، فجمع لهم بين خيرى الدنيا والآخرة ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقُّ الْحَقُّ بِكَلّماتِهِ وَيَقْطع دَابِر الْكَافِرِين ﴾ وقد تقدم بيان هذا في غزوة بدر .

وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا السَّبِيُّ قُل لَمَن فِي أَيْدِيكُم مِنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٍ ﴾ (٢).

وهكذا وقع ، فإن الله عُّوض من أسلم منهم بخير الدنيا والآخرة .

ومن ذلك ما ذكره البخارى أن العباس جاء إلى رسول الله .. عَلَيْ \_ فقال : يا رسول الله أعطني ، فإنى فاديت نفسى ، وفاديت عَقِيلا .

فقال له : خد . فأخد في ثوب مقداراً لم يمكنه أن يُقلّه ، ثم وضع منه مرة بعد مرة حتى أمكنه أن يحمله على كاهله ، وانطلق به ، كما ذكرناه في موضعه مبسوطاً .

وهذا من تصديق هذه الآية الكريمة .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: ٧٠ .

وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ إِن شَاءَ ﴾ الآية (١).

وهكذا وقع ، عوَّضهم الله عما كان يَغْدو إليهم مع حجاج المشركين ، بما شَرعه لهم من قتال أهل الكتاب ، وضرَّب الجزية عليهم ، وسلب أموال من قتل منهم على كفره ، كما وقع بكفار أهل الشام من الروم ومَجُوس الفُرس ، بالعراق وغيرها من البلدان التي انتشر الإسلام على أرجائها ، وحكم على مدائنها وَفيْفائها .

قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه ولو كَره المُشركون ﴾ .

وقال ﴿ سَــيَــحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَــكُمْ إِذَا انتَقَلَتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجْس ﴾ (٢).

وهكذا وقع ، لما رجع ملك عنوة تبوك كان قد تخلف عنه طائفة من المنافقين ، فجعلوا يحلفون بالله لقد كانوا معذورين في تخلفهم ، وهم في ذلك كاذبون ، فأمر الله رسوله أن يُجرى أحوالهم على ظاهرها ، ولا يفضحهم عند الناس ، وقد أطلعه الله على أعيان جماعة منهم أربعة عشر رجلا . كما قدمناه لك في غزوة تبوك (٣) ، فكان حذيفة بن اليمان ممن يعرفهم بتعريفه إياه منظم أربعة عشر رجلا .

وقيال تعيالى : ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خلافك إلاَّ قَليلا ﴾ (٤).

وهكذا وقع ، لما اشتوروا (٥) عليه ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه من بين أظهرهم ، ثم وقع الرأى على القتل ، فعند ذلك أمر الله رسوله بالخروج من بين أظهرهم ، فخرج هو وصديقه أبو بكر ، فكمنا في غار ثَوْر ثلاثا ، ثم ارتحلا بعدها ، كما قدمنا .

وهذا هو المراد بقوله: ﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) سبق ذلك في الجزء الرابع من السيرة .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ٧٦.

<sup>(</sup>٥) تشاورا، ليثبتوه أى ليحبسوه .

هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَأَنــزَلَ اللَّهُ سَكِيــنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لِمَّ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَامِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٍ ﴾ (١).

وهو المراد من قوله : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيـــنَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ وَيَمْكُرُ وَلَا يُمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (٢).

ولهذا قال : « وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا » .

وقد وقع كما أخبر ، فإن الملأ الذين اشتوروا على ذلك لم يلبثوا بمكة بعد هجرته \_ على الله وقعة من إلا ريثما استقر ركابه الشريف بالمدنة وتابَعه المهاجرون والأنصار ، ثم كانت وقعة بدر فقتلت تلك النفوس ، وكُسرت تلك الرءوس ، وقد كان \_ على الله له بذلك . من إخبار الله له بذلك .

ولهذا قال سعد بن معاذ لأمية بن خلف : أما إنى سمعت محمداً ـ تَلَقُّ ـ يذكر أنه قاتلك . فقال : أنت سمعته ؟ قال : نعم . قال : فإنه والله لا يَكُذب . وسيأتي الحديث في بابه .

وقد قدمنا أنه عليه السلام جعل يشير لأصحابه قبل الوقعة إلى مُصارع القتلى ، فما تعدى أحد منهم موضعه الذي أشار إليه ، صلوات الله وسلامه عليه . .

وقال تعالى: ﴿ السّمَ ۞ غُلِبَتِ السرُّومُ ۞ في أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلُبُونَ ۞ في الأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلُبُونَ ۞ في بضع سنيسن لله الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللّه يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞ وَعْدَ اللّه لِا يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

وهذا الوعد وقع كما أخبر به ، وذلك أنه لما غَلبت فارسُ الرومَ فرح المشركون ، واغتم بذلك المؤمنون ، لأن النصارى أقرب إلى الإسلام من المجوس فأخبر الله رسوله معلمية الروم ستغلب الفرس بعد هذه المدة بسبع سنين ، وكان من أمر مراهنة الصديق رءوس المشركين على أن ذلك سيقع في هذه المدة ، ما هو مشهور كما قررنا في كتابنا التفسير .

<sup>(</sup>١)سورة التوبة : ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال : ٣٠ ، يخرجوك : نفى الرسول خارج مكة .

<sup>(</sup>٣) سورة الروم ١ ــ ٦ .

فوقع الأمركما أخبر به القرآن ، غلبت الرومُ فارسَ بعد غلبهم غلباً عظيما جداً ، وقصتهم في ذلك يطول بسطها ، وقد شرحناها في التفسير بما فيه الكفاية ولله الحمد والمنة .

وقال تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنـهُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَ لَمْ يَكُفُ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد ﴾ (١).

وكذلك وقع ، أظهر الله من آياته ودلائله في أنفس البشر وفي الآفاق بما أوقعه من البأس (٢) بأعداء النبوة ومخالفي الشرع و ممن كذب به من أهل الكتابين والمجوس والمشركين ، مادل ذوى البصائر والنهى على أن محمداً رسول الله حقاً ، وأن ما جاء به من الوحى عن الله صدق ، وقد أوقع له في صدور أعدائه وقلوبهم رعباً ومهابة وخوفا .

كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: تُصرت بالرُّعْب مُسِيرة شهر (٣).

وهذا من التأييد والنصر الذي آتاه الله ـ عنز وجل ـ ، وكان عدوّه يخافه وبينه وبينه مسيرة شهر .

وقيل: كان إذا عزم على غزو قوم أرعبوا قبل مجيئه إليهم، ووروده عليهم بشهر ـ صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين...

# فصل

وأما الأحاديث الدالة على إخباره بما وقع كما أخبر ، فمن ذلك ما أسلفناه في قصة الصحيفة التي تعاقدت فيها بطون قريش ، وتمالأوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يؤووهم ، ولا يناكحوهم ، ولا يبايعوهم ، حتى يُسْلموا إليهم رسول الله ـ على .

فدخلت بنو هاشم وبنو المطلب ، بمسلمهم وكافرهم شعب أبي طالب أنفين لذلك متنعين منه أبداً ، مابَقُوا دائماً ، ما تناسلوا وتعاقبوا .

وفي ذلك عمل أبو طالب قصيدته اللامية التي يقول فيها :

كذبتم وبيت الله نُبْزَى محمداً ولما نُقاتل دونه ونُنَاضل

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) الأصل : الناس . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) (صحيح) .

ونُسسلمه حسى نُصَرَع حولَه وما تسرك قسوم لا أبالك سسيداً وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه يلوذ به الهسلك من آل هاشسم

ونَذُهـل عن أبنائنا والحلائل يحوط الذّمار غير ذَرْب مواكلِ ثمَـال اليتامى عصمة للأراملِ فهم عنده فسى نعمة وفواضلِ

وكانت قريش قد علَّقت صحيفة التعاقد (١) في سقف الكعبة ، فسلَّط الله عليها الأرضة فأكلت ما فيها من أسماء الله ، لئلا يجتمع بما فيها من الظلم والفجور وقيل : إنها أكلت ما فيها إلا أسماء الله ـعز وجل ـ.

فأخبر بذلك رسولُ الله ـ ﷺ عمَّه أبا طالب ، فجاء أبو طالب إلى قريش فقال : إن ابن أخى قد أخبر نى بخبر عن صحيفتكم ، بأن (٢) اللَّه قد سلَّط عليها الأرَضة فأكلتها إلا ما فيها من أسماء الله ، أو كما قال : فأحضروها ، فإن كان كما قال وإلا أسلمته إليكم .

فأنزلوها ففتحوها فإذا الأمركما أخبر به رسول الله ـ على الله معند ذلك نقضوا حكمها ودخلت بنو هاشم وبنو المطلب مكة ، ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك ، كما أسلفنا ذكره (٢) ولله الحمد .

ومن ذلك حديث خَبَّاب بن الأرَتَّ حين جاء هو وأمثاله من المستضعفين يستنصرون النبى - عَلَّة م ، وهو (١) مُتَوَسِّد رداءه في ظل الكعبة فيدعوا لهم لما هم فيه من العذاب والإهانة، فجلس محمراً وجهه وقال: إن من كان قبلكم كان أحدُهم يُشَق باثنتين ما يَصرفه ذلك عن دينه ، والله ليُتمِنُ الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون (٥).

ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري: حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا حماد (٦) بن

<sup>(</sup>١) المطبوعة : الزعامة .

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : فإن . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذلك في الجزء الثاني من السيرة .

<sup>(</sup>٤)غير أ : يتوسد .

<sup>(</sup>٥) (صحيح) البخاري ٣٦١٢ وأبو داود ٢٦٤٣.

<sup>(</sup>٦) البخارى : حدثنا أبو أسامة .

أسامة ، عن بُريد (١) بن عبد الله بن أبى بُردة ، عن أبيه ، عن جده أبى بُردة ، عن أبى موسى ، أراه عن النبى \_ ﷺ \_ قال : رأيت فى المنام أنى أهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل ، فذهب وَهْلى (٢) إلى أنها اليمامة أو هَجَر ، فإذا هى المدينة يشرب ، ورأيت فى رؤياى هذه أنى هززت سيفاً فانقطع صدره ، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان ، فإذا هو ما جاء به من الفتح واجتماع المؤمنين ، ورأيت فيها بقراً والله خير ، فإذا هم المؤمنون يوم أحد ، ، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذى أتانا بعد يوم بدر .

## 张业米

ومن ذلك قصة سعد بن معاذ مع أمية بن خلف حين قدم عليه مكة .

قال البخارى: حدثنا أحمد بن إسحاق ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ؛ عن عبد الله بن مسعود قال : انطلق سعد بن معاذ معتمراً فنزل على أمية بن خلف ، أبى صَفوان ، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد ، فقال أمية لسعد : انتظر حتى انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطُفت .

فبينا سعد يطوف فإذا أبو جهل ، فقال : مَن هذا الذي يطوف بالكعبة ؟ فقال سعد : أنا سعد .

فقال أبوجهل: تطوف بالكعبة آمناً ، وقد آوَيْتم محمداً وأصحابَه ؟ فقال: نعم فتلاحَيَا (٢) بينهما.

فقال أمية لسعد: لا تَرفع صوتَك على أبي الحكَم فإنه سيد أهل الوادي .

ثم قال سعد : والله لئن منعتنَى أن أطوف بالبيت لأقطعنَّ مَتْجَرك بالشام .

قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك. وجعل يُمسكه، فغضب سعد

<sup>(</sup>١) الأصل: يزيد. وهو تحريف والتصويب من صحيح البخاري ٢/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) وهلي : ظني .

<sup>(</sup>٣) تلاحيا : تشاتما وتخاصما .

فقال: دَعْناعنك، فإنى سمعت محمداً عَلَيْه يزعم أنه قاتلك. قال: إياى ؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حَدَّث

فرجع إلى امرأته فقال : أمَا تعلمين ما قال لى أخى اليَثْربي ؟ قالت : وما قال لك ؟ قال : زعم أنه سمع محمداً يزعم أنه قاتلي . قالت : فوالله ما يَكُذب محمد .

قال : فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصّريخ ، قالت له امرأته : ما ذكرتَ ما قال لك أخوك اليّثربي ؟ قال : فأراد ألا يخرج .

فقال له أبو جهل : إنك من أشراف الوادى ، فسر يوما أو يومين . فسار معهم فقتله الله.

وهذا الحديث من أفراد البخاري ، وقد تقدم بأبسط من هذا السياق (١).

非非非

ومن ذلك قصة أبى بن خلف الذى كان يَعلف حصانا له ، فإذا مرَّ برسول الله عَلَيْه . فقتله يقول: إنى سأقتلك عليه . فيقول له رسول الله - عَلَيْه ـ : بل أنا أقتلك إن شاء الله . فقتله يوم أحد كما قدمنا بسطه (٢) .

ومن ذلك إخباره عن مصارع القتلى يوم بدر ، كما تقدم الحديث في الصحيح أنه جعل يشير قبل الوقعة إلى مُحلّها ويقول: هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله ، وهذا مصرع فلان . قال : فوالذي بعثه بالحق ما حاد أحد منهم عن مكانه الذي أشار إليه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم . .

ومن ذلك قوله لذلك الرجل الذي كان لا يترك للمشركين شاذَّة ولا فاذَّة إلا اتبعها فَفَراها بسيفه ، وذلك يوم أحد ، وقيل : خيبر وهو الصحيح ، وقيل : في يوم حنين .

فقال الناس : ما أغَنى أحدٌ اليوم ما أغنى فلان . يقال : إنه قُرْمان . فقال : إنه من أهل النار .

فقال بعض الناس: أنا صاحبه. فاتبعه، فبجُرح فاستعجل الموت فوضع ذُباَب سيفه في

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الجزء الثاني من السيرة في غزوة بدر ،

<sup>(</sup>٢) تقدم ذلك في الجزء الثالث من السيرة .

صدره ثم تحامل عليه حتى أنفذه ، فرجع ذلك الرجل فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . فقال : وما ذاك ، فقال : إن الرجل الذى ذكرت آنفا كان من أمره كيت وكيت ، فذكر الحديث كما تقدم (١) .

ومن ذلك إخباره عن فتح مدائن كسرى وقصور الشام وغيرها من البلاد يوم حفر الخندق ، لما ضرب بيده الكريمة تلك الصخرة فبرقت من ضربة ، ثم أخرى ، ثم أخرى كما قدمناه .

ومن ذلك إخباره - الله عن ذلك الذراع أنه مسموم ، فكان كما أخبر به ، اعترف اليهود بذلك ، ومات من أكل معه بشر بن البراء بن معرور ...

ومن ذلك ما ذكره عبد الرزاق ، عن معمر أنه بلغه أن رسول الله علله قال ذات يوم: اللهم نَج أصحاب السفينة ، ثم مكث ساعة ، ثم قال : قد استمرت ، والحديث بتمامه في دلائل النبوة للبيهقي ، وكانت تلك السفينة قد أشرفت على الغرق وفيها الأشعريون الذين قدموا عليه وهو بخيبر .

ومن ذلك إخباره عن قبر أبي رغال ، حين مرّ عليه وهو ذاهب إلى الطائف وأن معه غصنا من ذهب ، فحفروه فوجدوه كَما أخبر ، صلوات الله وسلامه عليه .

رواه أبو داود من حديث أبي إسحاق ، عن إسماعيل بن أمية ، عن بجير بن أبي بحر عن عبد الله بن عمرو به .

ومن ذلك قوله ـ عليه السلام ـ للأنصار ، لما خطبهم تلك الخطبة مُسلياً لهم عما كان وقع فى نفوس بعضهم من الإيثار عليهم فى القسمة لما تألّف قلوب من تألف من سادات العرب ورءوس قريش ، وغيرهم ، فقال : أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير ، وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى رحالكم ؟ (٢)

وقال: إنكم ستجدون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض (٣).

وقال: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار (٤).

<sup>(</sup>۱) ( صحيح ) مسلم ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢)، (٣)، (٤) (صحيح).

وقال لهم في الخطبة قبل هذه على الصُّفا: بل المحيا محياكم ، والممات مماتكم . . وقد وقع جميع ذلك كما أخبر به سواء بسواء .

## 张张裕

وقال البخارى: حدثنا يحيى بن بُكَير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: وأخبرنى سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله معلق : إذا هلك كسرى فلا كسرى فلا كسرى فلا كسرى فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله.

ورواه مسلم عن حَرمَلة عن أبي وهب ، عن يونس به .

وقال البخارى : حدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان ، عن عبد الملك بن عُمَير ، عن جابر بن سَمُرة رفّعه : إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده .

وقال: لتنفقن كنوزهما في سبيل الله.

وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من حديث جرير .

وزاد البخارى : وابن عَوانة ، ثلاثتهم عن عبد الملك بن عُميرَ به .

وقد وقع مصداق ذلك بعده في أيام الخلفاء الشلاثة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، استوثقت هذه الممالك فتحاً على أيدى المسلمين ، وأنفقت أموال قيصر ملك الروم ، وكسرى ملك الفرس ، في سبيل الله .

وفي هذا الحديث بشارة عظيمة للمسلمين ، وهي أن مُلك فارس قد انقطع فلا عودة له ، وملك الروم للشام قد زال عنها ، فلا يملكوها بعد ذلك ، ولله الحمد والمنة .

وفيه دلالة على صحة خلافة أبى بكر وعمر وعثمان ، والشهادة لهم بالعدل ، حيث أنفقت الأموال المغنومة في زمانهم في سبيل الله على الوجه المرضى الممدوح .

#### 张 张 张

وقال البخارى : حدثنا محمد بن الحكم ، حدثنا النّضر ، حدثنا إسرائيل ، حدثنا سعد الطائى ، أخبرنا مُحل بن خليفة ، عن عَدى بن حاتم ، قال : بينا أنا عند النبي \_ صلى

الله عليه وسلم - إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ، ثم أتاه آخر فشكا إليه قَطْعَ السبيل.

فقال : يا عَدى هل رأيت الحيرة ؟ قلت : لم أرَها ، وقد أنبئت عنها .

قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة (١) ترتحل من الحيرة حتى تبطوف بالكعبة ما تخاف أحداً إلا الله ــ عز وجل ـ . قلت فيما بينى وبين نفسى : فأين دُعَّارُ طيئ اللذين قمد سَعَروا (٢) البلاد ؟ .

ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوزُ كسرى . قلت كسرى بن هرمز ؟ قال : كسرى بن هرمز .

ولئن طالت بك حياة لترينُ الرجل يُخرج مِلْء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يَقْبله منه فلا يجد أحداً يقبله منه .

ولَيلْقَين الله أحدُكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقول له : ألم أبعث إليك رسو لا فيبلغك ؟ فيقول : بلى فينظر عن رسو لا فيبلغك ؟ فيقول : بلى فينظر عن يمينه لا يرى إلا جهنم .

قال عدى : سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول : اتقوا الدار ولو بِشق تمرة فإن لم تجد فكلمة طيبة .

قال عدى : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة فلا تخساف إلا الله \_ عز وجل \_، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبى أبو القاسم \_ على \_ يخرج ملء كفه .

ثم رواه البخارى ، عن عبد الله بن محمد ـ هو أبو بكر بن أبى شيبة ـ عن أبى عاصم النبيل ، عن سَعْدَان بن بشر ، عن أبى مجاهد ـ سعد الطائى ـ عن مُحل عنه به .

وقد تفرد به البخاري من هذّين الوجهين .

ورواه النسائي من حديث شعبة ، عن محل عنه : اتقوا النار ولو بشق تمرة .

<sup>(</sup>١) الظعينة : المرأة ما دامت في الهودج .

<sup>(</sup>٢) الدعار : جمع داعر وهو المفسد . وسعروا : أفسدوا .

وقد رواه البخاري من حديث شعبة ، ومسلم من حديث زهير ، كلاهما ، عن أبى إسحق ، عن عبد الله بن مُغَفَّل ، عن عدى مرفوعاً : اتقوا النار ولو بشق تمرة .

وكذلك أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش ، عن خيثمة ، عن عبد الرحمن، عن عدى ، وفيها من حديث شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن خيثمة ، عن عدى به .

وهذه كلها شواهد لأصل هذا الحديث الذي أوردناه.

وقد تقدم في غزوة الخندق الإخبار بفتح مدائن كسرى وقصوره وقصور الشام وغير ذلك من البلاد .

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل ، عن قيس ، عن خَبَّاب قال : أتينا رسول الله ـ على الله ، الله الكعبة متوسداً بُردة له ، فقلنا : يا رسول الله ، ادع الله لنا واستنصره .

قال: فاحمر لونه أو تغير، فقال: لقد كان مَن قبلكم تُحفر له الحفيرة ويجاء بالمنشار فيوضع عليى رأسه فيشق ما يَصرفه عن دينه، ويُمشَط بأمشاط الحديد مادُون عَظم أو لحم عصب، مايصرفه عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون (١).

وهكذا رواه البخاري عن مُسكَدَّد ، ومحمد بن المثنى ، عن يحيى بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي خالد به .

雅 排 推

ثم قال البخارى فى كتاب علامات النبوة : حدثنا سعيد بن شرحبيل ، حدثنا ليث عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى الحسين ، عن عقبة عن النبى - علله أحد صلاته على الميت ، ثم انصرف إلى المنبر فقال : أنا فرطكم وأنا شهيد عليكم ، إنى والله لأنظر إلى حوضى الآن ، وإنى قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ، وإنى والله ما أخاف بعدى أن تُشركوا ، ولكنى أخاف أن تنافسوا فيها .

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ٢٠٩٥٦ .

وقد رواه السخاري أيضا من حديث حَيْوة بن شُريَح ، ومسلم من حديث يحيى بن أيوب ، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب ، كرواية الليث عنه .

ففي هذا الحديث مما نحن بصددَه أشياء ، منها : أنه أخبر الحاضرين أنه فَرطهم ، أى المتقدم عليهم في الموت ، وهكذا وقع . فإن هذا كان في مرض موته عليه السلام ..

ثم أخبر أنه شهيد عليهم وإن تقدم وفاته عليهم ، وأخبر أنه أعطى مفاتيح خزائن الأرض ، أى فتُحت له البلاد ، كما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم .

قال أبو هريرة: فذهب رسول الله ـ تلك ـ وأنتم تفتحونها كَفراً كَفراً أي بلداً بلداً .

وأخبر أن أصحابه لا يُشركون بعده ، وهكذا وقع ولله الحمد والمنة ، ولكن خاف عليهم أن ينافسوا في الدنيا ، وقد وقع هذا في زمان على ومعاوية \_ رضى الله عنهما \_ ثم من بعدهما ، وهلم جرا إلى وقتنا هذا .

ثم قال البخارى: حدثنا على بن عبد الله ، أخبرنا أزهر بن سعد و أخبرنا ابن عون ، أنبأنى موسى بن أنس بن مالك ، عن أنس أن النبى ـ علله ـ افتقد ثابت بن قيس ، فقال رجل : يا رسول الله أعلم لك علمه ؟ فأتاه فوجده جالساً في بيته منكساً رأسه .

فقال: ماشأنك؟ فقال: شرًا كان يرفع صوته فوق صوت النبى ــ ﷺ ــ فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا.

قال موسى: فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة ، فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار ، ولكن من أهل الجنة .

تفرد به البخاري.

وقد قتل ثابت بن قيس بن شَمَّاس شهيداً يوم اليمامة .

وهكذا ثبت في الحديث الصحيح البشارة لعبد الله بن سلام أنه يموت على الإسلام ويكون من أهل الجنة ، وقد مات\_رضى الله عنه\_على أكمل أحواله وأجملها ، وكان الناس يشهدون له بالجنة في حياته لإخبار الصادق عنه بأنه يموت على الإسلام ، وكذلك وقع .

وقد ثبت في الصحيح الإخبار عن العشرة بأنهم من أهل الجنة ، بل ثبت أيضا الإخبار عنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ، وكانوا ألفاً وأربعمائة ، وقيل : وخمسمائة ، ولم ينقل أن أحداً من هؤلاء ـ رضى الله عنهم ـ عاش إلا حميداً ، ولا مات إلا على السَّداد والاستقامة والتوفيق ، ولله الحمد والمنة .

وهذا من أعلام النبوات ، ودلالات الرسالة .

# فصل

# في الإخبار بغيوب ماضية ومستقبلة

روى البيهقى من حديث إسرائيل ، عن سماك ، عن جابر بن سَمُرة قال : جاء رجل فقال : يارسول الله إن فلاناً مات . فقال : لم يمت ، فعاد الثانية فقال : إن فلاناً مات ، فقال : لم يمت ، فعاد الثالثة فقال : إن فلاناً نحر نفسه بمشقص عنده . فلم يصل عليه .

ثم قال البيهقي تابعه زُهير عن سماك .

ومن ذلك الوجه رواه مسلم مختصراً في الصلاة .

وقال أحمد : حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا هُريم بن سفيان ، عن سنَان بن بشر ، عن قيس بن أبى حازم ، عن قيس بن أبى شهم قال : مرت بى جارية بالمدينة فأخذت بكشحها (١)

قال : وأصبح رسول الله على الله على الناس . قال : فأتيته فلم يبايعني، فقال : صاحب الجُبيْدة (٢) ؟ قال : قلت : والله لا أعود ، قال : فبايعني .

ورواه النسائى ، عن محمد بن عبد الله المحرمى (٣) عن أسود بن عامر به ، ثم رواه أحمد عن سُريج ، عن يزيد بن عطاء ، عن سنان بن بشر ، عن قسس ، عن أبى هاشم فذكره .

<sup>(</sup>١) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف.

<sup>(</sup>٢) الجبيدة : تصغير الجذة ، وهي الجذبة .

<sup>(</sup>٣) المطبوعة: عن محمد بن عبد الرحمن الحربى .

وفى صحيح البخارى: عن أبى نُعَيم ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال : كنا نتقى الكلام والانبساط إلى نسائنا في عهد رسول الله على ا

وقال ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبى هلال ، عن أبى حازم عن سعيد بن أبى هلال ، عن أبى حازم عن سهل بن سعد أنه قال : والله لقد كان أحدنا يكف عن الشيء مع امرأته وهو وإياها في ثوب واحد تخوفا أن ينزل فيه شيء من القرآن .

وقال أبوداود حدد ثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن ادريس أنبأنا عاصم بن كليب عن أبيه ، عن رجل من الأنصار ، قال : خرجنا مع رسول الله علله في جنازة فرأيت رسول الله علله وهو على القبر يوصى الحاقر : أوسع من قبل رجليه ، أوسع من قبل رأسه . فلما رجع استقبله داعى امرأة ، فجاء وجىء بالطعام فوضع يده فيه ، ووضع القوم أيديهم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله علله يكوك لقمة في فيه ، ثم قال : أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها .

قال فأرسلت المرأة : يا رسول الله إنى أرسلت إلى البقيع يُشترى لى شاةٌ فلم تُوجد فأرسلت إلى بشمنها فلم يوجد ، فأرسلت إلى المراته فأرسلت إلى المراته فأرسلت إلى بها .

فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أطعميه الأسارى .

## فصل

# في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده \_ على \_

ثبت في صحيح البخارى ومسلم من حديث الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حُذيفة ابن اليمان : قال : قام رسول الله م عنا مقاماً ما ترك فيه شيئاً إلا قيام الساعة إلا ذكره، علمه ، وجهله من جَهله ، وقد كنت أرى الشيء قد كنت نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه .

وقال البخارى: حدثنا يحيى بن موسى ، حدثنا الوليد ، حدثنى ابن جابر ، حدثنى بشربن عبيد الله الحضرمى ، حدثنى أبو إدريس الخولانى ، أنه سمع حذيفة بن اليمام يقول: كان الناس يسألون رسول الله \_ عَلِيّه \_ عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى .

فقلت : يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر ، فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم .

قلت : رهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم . وفيه دخن . قلت : وما دخنه ؟ فقال : قوم يهدون بغير هديى يعرف منهم وينكر . قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر قال: نعم دُعاة على أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها .

قلت : يا رسول الله صِفهم لنا . قال : هم من جِلدتنا ، ويتكلمون بألسنتنا .

قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم .

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟

قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن (١) تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك .

وقد رواه البخاري أيضا ومسلم ، عن محمد بن المثنى ، عن الوليد ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن جابر به .

<sup>(</sup>١) أ : وأن تعض .

قال البخاري : حدثنا محمد بن مثني ، حدثنا يحيي بن سعيد ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن حذيفة قال : تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر .

تفرد به البخاري .

وفي صحيح مسلم من حديث شعبة ، عن عدى بن ثابت ، عن عند الله بن بربد . عن حدالله بن بربد . عن حديفة قال : لقند حدالتي رسول الله سر الله عندي يكون حتى تقوم الساعة ، غير أنى لم اسأله ما يُخرج أهل المدينة بنها .

و في صحيح مسلم من حديث على بن أحمر ، عن أبي يزيد ـ عسرو من أخطب ـ قال : اخبرنا رسول الله ــ تَنْكُلُهُ ــ بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة ، فأعلمنا أحفظنا .

و في الحديث الأخر: حتى دخل أهلُّ الجنة الجنة ، وأهل النار الدار .

وقد تقدم حديث خبّاب بن الأرت : والله ليشمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون وكذا حديث عدى بن حام مي ذلك .

وقال الله تعالى : ﴿ لِيظهره على الدين كله ﴾ وقال تعالى : ﴿ وعد الله الذين آمنو ا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ﴾ الأهذ.

وفى صحيح مسنم من حديث أبى نصرة ، حل أبي سعيد قال قال رسول الله ـ مُلَكُهُ ـ : إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فماتقوا الدنيا ، واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء .

و في حديث اخر: ما تركتُ بعدي فتنة ُهي أضرٌ على الرجال من النساء.

وفى الصحيحين من حديث الزهرى ، عن عروة بن المسور ، عن عمرو بن عوف ، فذكر قصة بَعْثُ أبى عُبيدة إلى البحربن قال : وفيه قال : قال رسول الله سر تَهُمُّ سه أبشروا والموا ما يسركم ، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكن أخشى أن تنبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها ، فتهلككم كما أهلكتهم .

وفى الصحيحن من حديث سفيان الثورى ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : قال رسول الله ـ تَكُلُه ـ : هل لكم من أنماط ؟ قال : قلت يا رسول الله وأنى يكون لنا أنماط ؟ فقال : أما إنها ستكون لكم أنماط . قال : فأنا أقول الامرأتي : نحّى عنى أنماطك . فتقول : ألم يقل رسول الله : إنها ستكون لكم أنماط ؟ فأتركُها .

وفى الصحيحين والمسانيد والسنن وغيرها من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن سفيان بن أبى زُهير قال : قال رسول الله ـ على تُلقت اليمن فيأتى قوم بيسون (١) فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون .

كذلك رواه عن هشام بن عروة جماعة كثيرون ، وقد أسنده الحافظ بن عساكر من حديث مالك وسفيان بن عينة وابن جُريَج وأبو معاوية ومالك بن سعد بن الحسن وأبو ضَمُرة أنس بن عياض ، وعبد العزيز بن أبى حازم وسلمة بن دينار ، وجرير بن عبد الحميد.

ورواه أحمد عن يونس ، عن حماد بن زيد ، عن هشام بن عروة وعبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن هشام ، ومن حديث مالك ، عن هشام به بنحوه .

ثم روى أحمد ، عن سليمان بن داود الهاشمى عن إسماعيل بن جعفر : أخبرنى يزيد بن خصيفة . أن بشر بن سعيد أخبره أنه سمع فى مجلس المكيين يذكرون أن سفيان أخبرهم ، فذكر قصة وفيها : أن رسول الله علله ويوشك الشام أن يفتح فيأتيم رجال من هذا البلد \_ يعنى المدينة حي فيعجبهم ربعهم ورخاؤه ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، ثم يفتح العراق فيأتى قوم يُرسُون فيحملون بأهليهم ومن أطاعهم ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون (٢).

وأخرجه ابن خزيمة من طريق إسماعيل ، ورواه الحافظ بن عساكر من حديث أبي ذر عن النبي - الله المنحوه . وكذا حديث ابن حوالة ، ويشهد لذلك : منعت الشام مُدها ودينارها ، ومنعت العراق درهمها وقفيزها ، ومنعت مصر أردبها ودينارها ، وعُدتم من حيث بدأتم . وهو في الصحيح .

وكذا حديث المواقيت لأهل الشام واليمن ، وهو في الصحيحين ، وعند مسلم : ميقات أهل العراق .

<sup>(</sup>١) يسون : يسوقون دوابهم سوقا لينا .

<sup>(</sup>٢) في إسناده ضعف وأخرجه البخاري في صحيحه برقم ١٨٧٥ .

ويشهد لذلك أيضا حديث: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ـ عز وجل ـ (١) .

وفى صحيح البخارى من حديث أبى إدريس الخولانى ، عن عوف بن مالك أنه قال : قال رسول الله \_ مَلِك ـ في غزوة تبوك : أعدد ستا بين يدى الساعة ، فذكر موته \_ عليه السلام \_، ثم فَتْح بيت المقدس ، ثم مَو تان \_ وهو الوباء \_ ثم كثرة المال ، ثم فتنة ، ثم هدنة بين المسلمين والروم ، وسيأتى الحديث فيما بعد .

وفى صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة عن أبى ذَرِّ قال : قال رسول الله \_ ﷺ : إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً ، فإن لهم ذمة ورَحِما ، فإذا رأيت رجلين يختصمان في موضع لبنة فاخرج منها .

قال : فمرَّ بربيعة وعبد الرحمن بن شُرحبيل بن حسنة يختصمان في موضع لبَنة فخرج منها ـ يعنى ديار مصر على يدى عمرو بن العاص في سنة عشرين .

وروى ابن وهب عن مالك ، والليث عن الزهرى ، عن ابن لكعب بن مالك ، أن رسول الله ـ على الله ـ الله عنه ورحماً .

رواه البيهقي من خديث إسحق بن راشد ، عن الزهرى ، عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك عن أبيه .

وحكى أحمد بن حنبل ، عن سفيان بن عُيينة أنه سئل عن قوله : ذمة ورحماً فقال : من الناس من قال : إن أم إسماعيل هاجَر كانت قبطية ، ومن الناس من قال أم إبراهيم .

قلت : الصحيح الذي لا شك فيه أنهما قبطيتان كما قدمنا ذلك (٢) ، ومعنى قوله : ذمة ، يعنى بذلك هدية المقوقس إليه وقبوله ذلك منه ، وذلك نوع ذمام ومهادنة . والله تعالى أعلم .

وتقدم ما رواه البخاري من حديث مُحل بن خليفة ، عن عَدِي بن حاتم في فتح كنوز

<sup>(</sup>۱)صحيح .

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر مارية في الجزء الرابع من السيرة وذكر هاجر في الجزء الأول من البداية .

كسرى وانتشار الأمن ، وفيضان المال حتى لا يتقبله أحد ، وفي الحديث أن عديا شهد الفتح ورأى الظّعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله .

قال ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم - الله من كثرة المال حتى لا يقبله أحد .

قال البيهقى: وقد كان ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز .

قلت: ويحتمل أن يكون ذلك متأخراً إلى زمن المهدى كما جاء في صفته ، أو إلى زمن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام بعد قتله الدجال ، فإنه قد روى في الصحيح أنه يقتل الخنزير ، ويكسر الصليب ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد . والله تعالى أعلم .

وفى صحيح مسلم من حديث ابن أبى ذئب ، عن مهاجر بن مسمار ، عن عامر بن سعد ، عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله - عليه عنول : لا يزال هذا الدين قائما ما كان اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ، ثم يخرج كذابون بين يدى الساعة ، وليفتحن عصابة من المسلمين كنز القصر الأبيض ، قصر كسرى ، وأنا فَرَطكم على الحوض . الحديث بمعناه .

وتقدم حديث عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن همام ، عن أبى هريرة مرفرعاً : إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ـ عز وجل ـ (١) .

أخرجاه ، وقال البيهقى : المراد زوال ملك قيصر عن الشام ، ولا يبقى فيها ملكه على الروم ، لقوله ـ عليه السلام ـ لما عَظُم كِتابه : ثبت مُلكه ، وأما ملك فارس فزال بالكلية ، لقوله : مزق الله ملكه (٢) .

وقدروى أبو داود ، عن محمد بن عبيد ، عن حماد ، عن يونس ، عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لل جن بفروة كسرى وسيفه ومنطقته وتاجه وسواريه ، البس ذلك كله لسراقة بن مالك بن جُعشُم ، وقال : قل الحمد لله الذي ألبس ثياب كسرى لرجل أعرابي من البادية .

<sup>(</sup>١) (صحيح).

<sup>(</sup>٢) ( صحيح ) أخرجه البخاري في كتاب المغازي والدلائل ٤ / ٣٨٨ .

قال الشافعي: إنما ألبسه ذلك لأن النبي - الله على السراقة - ونظر إلى ذراعيه -: كأني بك وقد لبست سوارك كسرى . والله أعلم .

وقال سفيان بن عيينة: عن إسماعيل بن أبى خالد، عن قيس بن أبى حازم، عن عدى بن حاتم قال: قال رسول الله م الله ما مثلت لى الحيرة كأنياب الكلاب وإنكم ستفتحونها. فقام رجل فقال: يا رسول الله هب لى ابنته نفيلة. قال: هى لك فأعطوه إياها.

فجاء أبوها فقال: أتبيعها ؟ قال: نعم. قال: فبكم؟ احكم ما شئت، قال: ألف درهم. قال: قد أخذتها. فقال: وهل عدد أكثر من ألف ؟! (١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا معاوية ، عن ضمرة بن حبيب ، أن ابن زغب الإيادى حدثه قال : نزل على عبد الله بن حوالة الأزدى فقال لى : بعثنا رسول الله م ملك مول المدينة على أقدامنا لنغنم ، فرجعنا ولم نغنم شيئاً وعرف الجهد في وجوهنا .

فقالم فينا فقال: اللهم لا تَكِلّهم إلى فأضعف، ولا تَكِلّهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تَكِلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم.

ثم قال : لتُفتحن لكم الشام والروم وفارس ، أو الروم وفارس ، وحتى يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذا ، ومن البقر كذا وكذا ، ومن الغنم كذا وكذا ، وحتى يعطى أحدكم مائة دينار فيسخَطها .

ثم وضع يده على رأسى أو على هامتى فقال: يا بن حَوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازلُ والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدى هذه من من رأسك (٢).

ورواه أبو داود من حديث معاوية بن صالح .

<sup>(</sup>١) ( صحيح ) رجال إسناده ثقات .

<sup>(</sup>٢) ( صحيح ) أخرجه أبو داود من سننه ٢٥٣٥ المسند ٢٢٣٨٦ .

وقال أحمد: حدثنا حَيْوَة بن شريح ، ويزيد بن عبد ربه قالا: حدثنا بَقية ، حدثنى بحيرة بن سعد ، عن خالد بن مَعدان ، عن ابى قيلة ، عن ابن حَوالة أنه قال : قال رسول الله \_ عَلَيْه . عن ابله عندة : جند بالشام ، وجند باليمن ، وجند بالعراق .

فقال ابن حوالة : خِر لَى يا رسول الله إن أدركت ذلك . فقال : عليك بالشام فإنه خيرة الله من أرضه يجئ إليه خيرته من عباده ، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسعَوا من غُدَره . فإن الله تكفَّل لى بالشام وأهله (١) .

وهكذا رواه أبو داود عن حَيْوة بن شرَيح به .

وقدرواه أحمد أيضا عن عصام بن خالد وعلى بن عباس ، كلاهما عن جرير بن عثمان عن سليمان بن سمير ، عن عبد الله بن حوالة ، فذكر نحوه .

ورواه الوليد بن مسلم الداشقي ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن مكحول ، وربيعة ابن يزيد ، عن إدريس ، عن عبد الله بن حوالة به

\* \* \*

وقال البيهقى: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة ، حدثنى أبو علقمة \_ نصر بن علقمة \_ يردُّ الحديث إلى جبير بن نفير ، قال : قال عبد الله بن حوالة : كنا عند رسول الله \_ على الله و الله العرى والفقر ، وقلة الشي فقال : أبشروا ، فوائله لأنا بكثرة الشي أخوفني عليكم من قلته ، والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله عليكم أرض الشام ، أوقال : أرض فارس وأرض الروم وأرض حمير ، وحتى تكونوا أجناداً ثلاثة ، جند بالشام ، وجند بالعراق ، وجند باليمن وحتى يعطى الرجل المائة فيسخطها .

قال ابن حوالة قلت : يا رسول الله ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون ؟ قال : والله ليفتحنها الله عليكم ،وليستخلفنكم فيها حتى تطل العصابة البيض منهم قُمصهم الملحمية

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه أبو داود برقم ٢٤٨٣ المسند ١٦٩٤٢ .

أقباؤهم (١) قيماما على الرويجل الأسود منكم المحلوق ما أمَرهم من شمئ فعلوه وذكر الحديث .

قال أبوعُلْقمة: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: فعرف أصحاب رسول الله نعت هذا الحديث في جزء بن سُهيل السُّلمي وكان على الأعاجم في ذلك الزمان، فكانوا إذا رجعوا إلى المسجد نظروا إليه وإليهم قياماً حوله فيعجبون لنعت رسول الله مناهم فيه وفيهم (٢).

وقال أحمد: حدثنا حجاج ،حدثنا الليث بن سعد ،حدثنى يزيد بن أبى حبيب، عن ربيعة بن لقيط النجيبى ،عن عبد الله بن حوالة الأزدى أن رسول الله علله وقال: من نجا من للاث فقد نجا . قالوا: ماذا يا رسول الله ؟ قال : موتى ، ومن قتال خليفة مصطبر بالحق يعطيه ، والدجال (٣) .

وقال أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ،حدثنا الجريرى ،عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة قال: أتيت على رسول الله على وهو جالس في ظل دومة ، وعنده كاتب له يملى عليه . فقال ألا نكتبك يا بن حوالة ؟ . قلت فيم يا رسول ؟ فأعرض عنى وأكب على كاتبه يُملى عليه ، ثم قال: ألا نكتبك يا بن حواة ؟ .

قلت لا أدرى ما خار الله لى ورسوله ، فأعرض عنى وأكب على كاتبه يملى عليه ثم قال : ألا نكتبك يا بن حوالة ؟ .

قلت : لا أدرى ما خار الله لي ورسوله ؟ فأعرض عني وأكب على كاتبه يملي عليه .

ثم قال : ألا نكتبك يابن حوالة ؟ قلت : لا أدرى ما خار الله لى ورسوله ؟ فأعرض عنى وأكب على كاتبه يملى عليه .

قال: فنظرت فإذا في الكتاب عمر فقلت: لا يكتب عمر إلا في خير، ثم قال: أنكتبك يا بن حوالة ؟قلت: نعم.

<sup>(</sup>١) الملحمية جنس من الثياب . والأقباء : جمع قباء .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) رجاله ثقات الدلائل ٦ / ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) (صحيح) المسند ٢٢٣٨٧.

فقال : يا بن حوالة ، كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي (١) بقر ؟

قلت : لا أدرى ما خار الله لى ورسوله . قال فكيف تفعل فى أخرى تخرج بعدها كأن الأولى منها انتفاجة (٢) أرنب ؟

قلت : لا أدرى ما خار الله لى ورسوله . قال : ابتغوا هذا ،قال : ورجل مُقْفُ (٣) حينئذ .

قال: فانطلقت فسعيت وأخذت بمنكبه فأقبلت بوجهه إلى رسول الله على فقلت: هذا ؟ قال: نعم .

قال: فإذا هو عثمان رضى الله عنه .. .

## 张 林 松

وثبت فى صحيح مسلم من حديث يحيى بن آدم ، عن زهير بن معاوية ، عن سهل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله سهل عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله سهل عن أبيه ، عن أبي هريرة قال و وينارها ، ومنعت الشام مُدُها و دينارها ، ومنعت مصر أردبها و دينارها ، وعُدْتُم من حيث بدأتم ، وعدتم من حيث بدأتم ، شهد على ذلك لحم أبى هريرة و دمه.

وقال يحيى بن آدم وغيره من أهل العلم: هذا من دلائل النبوة حيث أخبر عما ضر به عم على أرض العراق من الدراهم والقُفْزان ،وعما ضرب من الخراج بالشام ومصر قبل وجو ذلك ، ـ صلوات الله وسلامه عليه ...

وقد اختلف الناس في معنى قوله ـ عليه السلام ـ : منَعت العراق الخ.

فقيل :معناه أنهم يُسْلمون فيسقط عنهم الخراج .ورجحه البهيقي .

وقيل : معناه أنهم يرجعون عن الطاعة و لا يؤدون الخراجَ المضروب عليهم .

<sup>(</sup>١) الصياصي : قرون البقر . وفي الأصل صياصي نفر . وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) الانتفاجة: ثورة الأرنب.

<sup>(</sup>٣) المقفى: المدبر الذي يظهر قفاه.

ولهذا قال : وعُدْتم من حيث بدأتم أى رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل ذلك ،كما ثبت في صحيح مسلم : إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبي للغُرَباء (١).

ويؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ، عن الجريرى ، عن أبى نضرة قال : كنا عند جابر بن عبد الله فقال : يوشك أهل العراق أن لا يجئ إليهم قفيز ولا درهم قلنا : من أين ذلك قال : من قبل الروم ، يمنعون ذلك .

قال: ثم سكت هنيهة، ثم قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: يكون في آخر أمتى خليفة يحثى المال حثيثا ، لا يعده عداً.

قال الجريري فقلت لأبي نضرة وأبي العلاء: أتريانه عمر بن عبد العزيز! فقالا: لا (٢).

وقد رواه مسلم من حديث إستماعيل بن إبراهيم بن عُلية ، وعبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن سعيد بن إياس الجريري ، عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطفة العبدي ، عن جابر كما تقدم .

والعجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي احتج به على ما رجحه من أحد القولين المتقدمين وفيما سلكه نظر والظاهر خلافه .

وثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله .. صلى الله عليه وسلم \_ وقت الأهل المدينة ذا الحليفة، والأهل الشام الجحفة ، والأهل اليمن يَلَمْلَم .

وفي صحيح مسلم عن جابر: والأهل العراق ذات عرق.

فهذا من دلائل النبوة ،حيث أخبر عما وقع من حج أهل الشام واليمن والعراق -صلوات الله وسلامه عليه...

وفى الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - مَا الله على الناس زمان يغزو فيه فِئامُ (٣) من الناس ، فيقال لهم : هل فيكم من صَحِب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقال نعم ، فيفتح الله لهم .

<sup>(</sup>١) (صحيح) مسلم ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه مسلم وصحيحه ٢٩٣ والمسند ١٤٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) الفئام : الجماعات .

ثم يأتى على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس ، فيقال لهم هل فيكم من صَحِب أصحابَ رسول الله م عَلَيْه ـ ؟ فيقال نعم ، فيفتح لهم .

ثم يأتي على الناس زمان يغزوفيه فئام من الناس، فيقال : هل فيكم من صحب من صاحبهم؟ فيقال : نعم فيفتح الله لهم .

وثبت في الصحيحين من حديث تُور بن زيد ، عن أبي الغيث ، عن أبي هريرة قال : كنا جلوسا عند رسول الله عليه الله عليه سورة الجمعة ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِم ﴾ .

فقال رجل: من هؤلاء يا رسول الله ؟ فوضع يده على سلمان الفارسي وقال: لو كان الإيمانُ عند الثريا لنا له رجالٌ من هؤلاء.

وهكذا وقع كما أخبر به عليه السلام..

وروى الحافظ البيهقى من حديث محمد بن عرق، عن عبد الله بن بشر قال: قال رسول الله سن الله من يكثر الطعام فلا يذكر عليه اسم الله من وجل - (١).

وروى الإمام أحمد والبيهقى وابن عدى وغير واحد من حديث أوس بن عبد الله بن بريدة ، عن أخيه سهل ، عن أبيه عبد الله بن بريدة بن الخصيب مرفوعا : ستبعث بعوث فكن في بعث خراسان ، ثم اسكن مدينة مرنو ، فإنه بناها ذو القرنين ، ودعا لها بالبركة ، وقال : لا يصيب أهلها سوء (٢) .

وهذا الحديث يعدمن غرائب المسند ، ومنهم من يجعله موضوعا . فالله أعلم وقد تقدم حديث أبى هريرة ، من جميع طرقه في قتال الترك ، وقد وقع ذلك كما أخبر به سواء بسواء ، وسيقع أيضا .

وفي صحيح البخاري من حديث شعبة عن قراب القزاز ، عن أبي حازم ، عن أبي

<sup>(</sup>١) (صحيح) الدلائل ٦/ ٣٣٤ وأبو داود ٣٧٧٣ وابن ماجة ٣٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) باطل فيه سهل بن عبد الله بن بريدة .

هريرة عن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خفقه نبي ، وإنه لا نبي بعدى ، وإنه سيكون خلفاء فيكثرُون .

قالوا : فما تأ مرنا يا رسول الله ؟ قال: فُوا ببيعة الأول فالأول ،وأعطوهم حقهم،فإن الله سائلهم عما استرعاهم .

وفى صحيح مسلم من حديث أبى رافع ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله معنى عبد الله من حديث أبى رافع ، عن عبد الله من كون من الله من كان نبى إلا كان له حواريون يهدون بهديه، ويستنون بسنته ، ثم يكون من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ، ويعملون ما ينكرون .

وروى الحافظ البيمه قى من حديث عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب الجمحى، عن سُهيَّلُ (١) بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْه . يكون بعد الأنبياء خلفاء يعملون بكتاب الله ، ويعدلون فى عباد (٢) الله ،ثم يكون من بعد الخلفاء ملوك يأخذون بالثأر ، ويقتلون الرجال ، ويصطفون الأموال ، فمغيّر بيده ، ومغيّر بلسانه ، وليس وراء ذلك من الإيمان شئ (٣) .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا جرير بن حازم، عن ليث ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن أبى ثعلبة الخشسنى ، عن أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ، عن النبى \_ على \_ على \_ على أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ، عن النبى \_ على \_ على \_ قال : إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة ، وكائنا ملكا عضوضا وكائناً عزة وجبرية وفسادا فى الأمة ، يستحلون الفروج والخمور والحرير ، وينصرون على ذلك ، ويرزقون أبدأ حتى يلقوا الله \_ عز وجل \_ (٤) .

وهذا كُلُّه وقع .

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث سعيد بن جُمُهان (٥) ، عن سفينة مولى رسول الله أن رسول الله ـ صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) المطبوعة : إسماعيل بن أبي صالح . وهو تحريف . وانظر ميزان الاعتدال ٢ / ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : عبادة . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) ( حسن الإسناد ) لأجل عبد الله بن الحارث .

<sup>(</sup>٤) (ضعيف الاسناد) عبد الرحمن بن سابط وليث والأسير ذكره ابن حبان في المجروحين.

<sup>(</sup>٥) الأصل : جهمان وهو تحريف . والتصويب من ميزان الاعتدال .

وسلم ـ قال : الخلافة بعدى ثلاثون سنة ، ثم تكون ملكا .

وفي رواية: ثم يؤتى الله مُلكه من يشاء .

وهكذا وقع سواء ، فإن أبا بكر\_رضى الله\_عنه كانت خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال ، وكانت خلافة عمر عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام ، وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة إلا اثنى عشر يوما ، وكانت خلافة على بن أبى طالب خمس سنين إلا شهرين .

ت قلت : وتكميل الثلاثين بخلافة الحسن بن على نحواً من ستة أشهر ، حتى نزل عنها لمعاوية عام أربعين من الهجرة .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنى محمد بن فضيل ، حدثنا مؤمل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن عبد الرحمن بن أبى بكرة قال : سمعت رسول الله حملى الله عليه وسلم يقول : خلافة نبوة ثلاثون عاما ثم يؤتى الله ملكه من يشاء . فقال معاوية: رضينا بالملك (١) .

وهذا الحديث فيه رد صريح على الروافض المنكرين لخلافة الثلاثة ، وعلى النواصب من بني أمِية رمن تبعهم من أهل الشام ، في إنكار خلافة على بن أبي طالب .

فإن قيل: فما وجه الجمع بين حديث سفينة هذا وبين حديث جابر بن سمرة المتقدم في صحيح مسلم: لا يزال هذا الدين قائما ما كان في الناس اثنا عشر خليفة كلهم من قريش.

فالجواب: أن من الناس من قال: إن الدين لم يزل قائما حتى ولى اثنا عشر خليفة ثم وقع تخبيط بعدهم في زمان بني أمية .

وقال آخرون : بل هذا الحديث فيه بشارة بوجود اثنى عشر خليفة عادلاً من قريش وإن لم يوجدوا على الولاء ، وإنما اتفق وقوع الخلافة المتتابعة بعد النبوة في ثلاثين سنة .

ثم كان بعد ذلك خلفاء راشدون ، فيهم عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى ... رضى الله عنه ... وقد نص على خلافته وعدله وكونه من الخلفاء الراشدين ، غير

<sup>(</sup>١) ( صحيح ) أبو داود ٤٦٤٦ والدلائل ٦ / ٣٤٢ .

واحد من الأثمة ، حتى فال أحمد بن حنبل \_ رضى الله عنه \_: ليس قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز .

ومنهم من ذكر من هؤلاء المهدى بأمر الله العباسى ، والمهدى المبشر بوجوده فى آخرالزمان منهم أيضا بالنص على كونه من أهل البيت ، واسمه محمد بن عبد الله ، وليس بالمنتظر فى سرداب سامرا ، فإن ذاك ليس بموجود بالكلية ، وإنما ينتظره الجهلة من الروافض وقد تقدم فى الصحيحين من حديث الزهرى عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لقت هممت أن أدعو أباك وأخاك وأكتب كتابا لئلا يقول قائل أو يتمنى متمن ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر

وهكذا وقع فإن الله ولاه وبايعه المؤمنون قاطبة . كما تقدم . وفي صحيح البخارى : أن امرأة قالت : يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك ؟ ــكأنها تعرض بالموت ــ فقال : إن لم تجديني فأت أبابكر .

وثبت فى الصحيحين من حديث ابن عمر وأبى هريرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: بينا أنا نائم رأيتنى على قليب ، فنزعت منها ما شاء الله ،ثم أخدها ابن أبى قحافة فنزع منها ذَنُوبا (١) أو ذنوبين ، وفى نزعه ضعف واللا مغفر له ،ثم أخدها ابن الخطاب فاستحالت غُربا (٢) ، فلم أر عبقريا من الناس يفرى فَريّه (٣) ، حتى ضرب الناس بعَطَن (٤) .

قال الشافعي رحمة الله: رؤيا الأنبياء وَحْيٌ .

وقوله: وفي نَزْعه ضَعف: قصر مدته ، وعَجلة موته ، واشتغاله بحرب أهلَ الردة عن الفتح الذي ناله عمر بن الخطاب في طول مدته .

قلت : وهذا فيه البشارة بولايتهما على الناس ، فوقع كما أخبر سواء .

ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان من

<sup>(</sup>١) الدنوب: الدلو.

<sup>(</sup>٢) الغرب: الدلو العظيمة.

<sup>(</sup>٣) يفرى فريه : يصنع مثل صنعه .

<sup>(</sup>٤) ضرب الناس بعطن : سقوا حتى رووا .

حديث ربعى بن خراش ، عن حذيفة بن اليمان ، عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : اقتدوا باللذين من بعدى ،أبى بكر وعمر ـ رضى الله عنهما ـ (١) .

وقال الترمذى: حسن، وأخرجه من حديث ابن مسعود عن النبى ـ الله و تقدم من طريق الزهرى عن رجل، عن أبى ذر حديث تسبيح الحصى في يـد رسول الله، ثم يد أبى بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وقوله ـ عليه السلام ـ : هذه خلافة النبوة.

وفى الصحيح عن أبى موسى قال: دخل رسول الله .. ﷺ ـ حائطاً فدلّى رجليه فى الشّف (٢) فقلت: لأكونن اليوم بواب رسول الله .. ﷺ ـ ، فجلستُ خلف الباب فجاءَ رجلٌ فقال: افتح ، فقال: افتح له فقال: افتح له وَبشّرهُ بالجنة ثم جاءعمر فقال: كذلك ثم جاء عثمان فقال: ائذن له وَبشّرهُ بالجنة على بلوى تصيبه . فدخل وهو يقول: الله المستعان.

وثبت فى صحيح البخارى من حديث سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن أنس قال: صعد رسال الله من الله من أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ، فرجف بهم الجبل ، فضربه رسول الله من تلك مرجله وقال: اثبت ، فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان .

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر ، عن أبى حازم ، غن سهل بن سعد أن حراءارتجَّ وعليه النبى \_ ﷺ\_: اثبت ما عليك إلا نبى وصديق وشهيدان.

قال مَعْمَر: قد سمعت قتادة عن النبي - عَلَيْكُ مثله (٣).

وقد روى مسلم ،عن قتيبة ،عن الدَّراوردى ،عن سهيل ،عن أبيه ،عن أبي هريرة أن رسول المله \_ الله على حراء هـ و وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال النبي \_ الله عليه عليه الهدأ فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد .

وهذا من دلائل النبوة ، فإن هؤلاء كلهم أصابوا الشهادة واختُص رسول الله

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ٢٣١٣٨ والألباني في الصحيحة ١٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) التف : الحافة .

<sup>(</sup>٣) ( صحيح ) المسند ٢٢٧٠٩ .

- صلى الله عليه وسلم ـ بأعلى مراتب الرسالة والنبوة ، واختص أبو بكر بأعلى مقامات الصديقية وقد ثبت في الصحيح الشهادة للعشرة بالجنة بل لجميع من شهد بيعة الرسوان عام الحديبية ، وكانوا ألفا وأربعمائة .

وقيل: وخمسمائة، وكلهم استمر على السداد والاستقامة حتى مات\_رضي الله عنهم أجمعين...

وثبت في صحيح البخاري البشارة (لعُكُاشة) (١) بأنه من أهل الجنة فقتل شهيداً يوم اليمامة.

وفى الصحيحين من حديث يونس ، عن الزهرى ، عن سعيد ، عن ابى هريرة أنه سمع رسول الله على الله على الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب ، تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر . فقام عكّاشة بن محصن الأسدى يجر نمرة ، فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال النبى حريجة عقال : يا اللهم اجعله منهم . ثم قام رجل من الأنصار فقال : يا رسول ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال : سبقك بها عكاشة .

وهذا الحديث قد روى من طرق متعددة تفيد القطع ، وقد أوردناه في باب صفة الجنة وقد ذكرنا في قتال أهل الردة أن طليحة الأسدى قتل عُكَّاسَ بن محصن شهيداً ـ رضى الله عنه ـ ، ثم رجع طليحة الأسدى عما كان يدعيه من النبر بب إلى الله ، وقدم على أبى يكر الصديق واعتمر وحسن إسلامه.

#### 성 사 수 수

ثبت في الصحيحين من حديث أبى هريرة أن رسول الله معلل : بينا أنا نائم عالم الله معلل : بينا أنا نائم عند كأنه وضع في يدى سواران فقطعتهما ، فأوحى إلى في المنام : أن انفخهما . فنفختهما فطارا ، فأولهما كذابين يخرجان ، صاحب صنعاء ، وصاحب اليمامة .

وقد تقدم في الوفودأنه قال لمسيلمة حين قدم مع قومه وجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته.

<sup>(</sup>١) سقطت من : أ .

وروى البيهقى من حديث مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن أنس قال : لقى رسول الله . مسيلمة فقال له مسيلمة : أتشهد أنى رسول الله ؟ فقال النبى \_ عَلَيْهُ \_ : آمنت بالله وبرسله . ثم قال رسول الله \_ عَلِيْهُ \_ إن هذا رجل أخر لهلكة قومه (١) .

وقد ثبت فى الحديث الآخر أن مسيلمة كتب بعد ذلك إلى النبى \_ الله المعد فإنى الرحمن الرحمن الرحيم ، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ، سلام عليك ، أما بعد فإنى قد أشركت فى الأمر بعدك ، فلك المدر ولى الوبر ، ولكن قريشا قوم يعتدون . فكتب إليه رسول الله \_ الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين .

وقد جعل الله العاقبة لمحمد وأصحابه ، لأنهم هم المتقون وهم العادلون المؤمنون ، لا من عداهم .

وقد وردت الأحاديث المروية من طرق عنة - على الإخبار عن الردة التوقعت في الإخبار عن الردة التوقعت في زمن الصديق فقاتلهم الصديق بالجنود المحمدية حتى رجعوا إلى دين الأفواجاً، وعَذُب ماء الإيمان كما كان ، بعد ، صار أجاجا ، وقد قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهِ اللَّهِ مِن دَينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزْةً عِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزْةً عِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزْةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزْةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزْةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزْةً عِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزْةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزْةً عِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَةً عِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَةً عِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزْةً عِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَةً عِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَةً عِلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٢) الآية .

قال المفسرون: هم أبو بكر وأصحابه ـ رضي الله عنهم ...

وثبت في الصحيحين من حديث عامر الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة في قصة مسارة النبي \_ ملى العلمة وإخباره بأن جبريل كان يعارضه القرآن في كل مرة ، وأنه

<sup>(</sup>١) ضعيف فيه الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة .

عارضنى العام مرتين ،وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلى ،فبكت فأخبرها بأنهاسيدة نساء أهل الجنة ،وأنها أول أهله لحوقا به.

وكان كما أخبر .

قال البيهقى : واختلفوا فى مكث فاطمة بعد رسول الله \_ تلك فقيل : شهران ، وقيل: ثلاثة ، وقيل : ستة ، وقيل : ثمانية . قال : وأصح الرويات رواية الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : مكثت فاطمة بعدوفاة رسول الله \_ تلك ستة أشهر .

أخرجاه في الصحيحين .

## 非法非

ومن كتاب دلائل النبوة في باب إخباره عليه الصلاة والسلام عن الغيوب المستقبلة فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه ، عن أبي سلمة عن عائشة قالت : قال رسول الله عليه إنه قد كان في الأم محدَّثون ، فإن يكن في أمتى فعمر بن الخطاب .

وقال يعقوب بن سفيان :حدثنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا إسرائيل كوفى ، عن الوليد بن العيزار ، عن عمرو (١) بن ميمون ، عن على ـ رضى الله عنه ـ قال : ما كنا ننكر ونحن متوافرون أصحاب محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، أن السكينة تنطق على لسان عمر

قال البيهقى: تابعه ذُرَّ بن سفيان: حدثنا مسلم بن ابرهيم حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث أن عمر بن الخطاب يَسطق على لسان ملك (٢).

وقد ذكرنا في سيرة عمربن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ أشياء كثيرة ، من مكاشفاته وما كان يخبر به من المغيبات كقصة سارية بن زنيم ، وما شاكلها ولله الحمد والمنة .

ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث فراس ،عن الشعبي ،عن مسروق عن عائشة

<sup>(</sup>١) المطبوعة : عمر . وهو تحريف . وانظر ميزان الاعتدال ٣/ ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) (إسناده صحيح) ورجاله ثقات .

أم المؤمنين ـ رضى الله عنها ـ أن نساء النبي \_ على الجتمعن عنده فقلن يوما: يا رسول الله أينا أسرع بك لحوقا.

هكذا وقع في الصحيح عند البخارى أنها سودة ، وقد رواه يونس بن بكير ، عن زكريا بن أبى زائدة ، عن الشعبى . فذكر الحديث مرسلا وقال : فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن يدا في الخير والصدقة .

والذي رواه مسلم عن محمود بن غيلان ، عن الفضل بن موسى ، عن طلحة بن يحيى
 ابن طلحة ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين ـ رضى الله عنها ـ فذكرت
 الحديث وفيه : فكانت زينب أطولنا يداً ، لأنها كانت تعمل بيدها وتصداًق .

وهذا هو المشهور عن علماء التاريخ أن زينب بنت جحش كانت أول أزواج النبي ... علله وفاة .

قال الواقدى : توفيت سنة عشرين ، وصلى عليها عمر بن الخطاب . قلت : وأما سودة فإنها توفيت في آخر إمارة عمر بن الخطاب أيضا ، قاله ابن أبي خَيْثمة .

ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث أسيد بن جابر عن عمر بن الخطاب في قصة أويس القرني ، وإخبار ، عليه السلام عنه بأنه خير التابعين وأنه كان به برص فدعا الله فأذهبه عنه ، إلاموضعا قدر الدرهم من جسده ، وأنه بار بأمه وأمره عمر بن الخطاب أن يستغفر له ، وقد وجد هذا الرجل في زمان عمر بن الخطاب على الصفة والنعت الذي ذكره في الحديث سواء .

وقد ذكرت طرق هذا الحديث وألفاظه والكلام عليه مطولاً في الذي جمعته من مسند عمر بن الخطاب ـرضي الله عنه\_ولله الحمد والمنة .

ومن ذلك ما رواه أبو داود: حدثنا عثمان بن أبى شعيبة ،حدثنا وكيع ،حدثنا الوليد بن عبد اللهبن جُميع ،حدثنى جرير بن عبد الله وعبد الرحمن بن خَلاد الأنصارى عن أم ورقة بنت نوفل أن رسول الله \_ على الله عزا بدراً قالت: يا رسول الله ائذن لى فى الغزو أمرض مرضاكم ، لعل الله يرزقنى بالشهادة . فقال لها: قَرِّى فى بيتك فإن الله يرزقك الشهادة . فكانت تسمى الشهيدة .

وكانت قد قرأت القرآن ، فاستأذنت النبى على التخذ في بيتها مؤذنا يؤذن لها ، وكانت دُبَّرت غلاما لها وجارية ، فقام إليها بالليل فغمًاها في قطيفة لها حتى ماتت وذهبا ، فأصبح عمر فقام في الناس وقال : من عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما فأمر بهما فصلها ، وكانا أول مصلوبين بالمدينة .

وقد رواه البيهقى من حديث أبى نُعيَم ، حدثنا الوليد بن جُميع ، حدثتنى جدتى ، عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحمارث وكان رسول الله \_ ﷺ يزورها ويسميهاالشهيدة فذكر الحديث . وفي آخره : فقال : عمر : صدق رسول الله \_ ﷺ كان يقول : انطلقوا بنا نَزُور الشهيدة (١) .

ومن ذلك ما رواه البخارى من حديث أبى إدريس الخولانى ، عن عوف بن مالك فى حديثه عنه فى الآيات الست بعد موته وفيه: ثم موتان بأحدكم كقصاص الغنم (٢) ، وهذا قد وقع فى أيام عمر (٣) وهو طاعون عمواس سنة ثمانى عَشرة ، ومات بسببه جماعات من سادات الصحابة ، منهم معاذ بن جبل ، وأبو عبيدة ، ويزيد بن أبى سفيان ، وشر حبيل بن حسنة وأبو جنّدل سهل بن عمر وأبوه ، والفضل بن العباس بن عبد المطلب ، \_ رضى الله عنهم أجمعين \_ .

وقدقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ،حدثنا النهاس بن قهم ،حدثنا شدّاد أبو عمار عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله \_ تلك : ست من أشراط الساعة ،موتي،وفتح بيت المقدس ،وموت يأخد في الناس كقصاص الغنم وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم وإن يعطى الرجل ألف دينارفيسخطها ،وأن يغزوا الروم فيسيرون إليهم بثمانين بندا تحت كل بند اثنا عشر ألفا (٤).

وقد قال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق ، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، حدثنا بحر بن نصر ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنى ابن لهيعة ، عن عبد اللهبن حبان، أنه سمع سليمان بن موسى يذكر أن الطاعون وقع بالناس يوم جسر عموسة (٥) فقام

الدلائل ٦ / ٣٨٣ .
 القصاص : ما قص من شعر الغنم وفي أ . كعقاص .

<sup>(</sup>٣) المطبوعة. أيام عشر . وهو تحريف . (٤) (ضعيف) الإسناد .

<sup>(</sup>٥) أ : موشة . وَهُو تَحْرِيفُ .

عمر بن العاص فقال : يا أيها الناس ، إنما هذا الوجع رجسٌ فتنحوا عنه . فقام شُرَحبيل بن حَسنة فقال : يا أيها الناس ، إنى قد سمعت قول صاحبكم ، وإنى والله لقد أسلمتُ وصلَّيت ، وإن عَمْراً لأضل من بعير أهله ، وإنما هو بلاء أنزله الله عز وجل . ، فاصبروا .

فقام معاذبن جبل فقال يا أيها الناس ، إنى قد سمعت قول صاحبيكم هذين ، وإن هذا الطاعون رحمة ربكم (١) ودعوة نبيكم حصلى الله عليه وسلم - ، وإنى قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إنكم ستقد مون الشام فتنزلون أرضاً يقال لها أرض عموسة (٢) ، فيخرج بكم فيها خَرَجان (٣) له ذُباب كذباب الدُّمل ، يستشهد الله به أنفسكم وذراريكم ويزكى به أموالكم ، اللهم إن كنت تعلم أنى قد سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارزق معاذاً وآل معاذ منه الحظ الأوفى ولا تُعافه منه .

قال: فطُعن في السبابة فجعل ينظر إليها ويقول: اللهم بارك فيها فإنك إذا باركت في الصغير كان كُبيرا. ثم طُعن ابنه فدخل عليه فقال: ﴿ الحق من ربك فسلا تكونن من المعترين ﴾ فقال ﴿ ستجدني إن شاء الله من الصابرين ﴾ (٤).

وثبت فى الصحيحين من حديث الأعمش وجامع بن أبى راشد ، عن شقيق به سلمة ، عن حذيفة قال: كنا جلوساًعند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله ـ صالله عليه وسلم ـ فى الفتنة ؟ قلت: أنا ، قال هات ، إنك لجرئ .

فقلت : ذكر فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاةوالصدقة والأمـ بالمعروف والنهي عن المنكر .

فقال ليس هذا أعنى التي تموجُ موجَ البحر .

فقلت : يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باباً مغلقاً .قال: ويحك ،يُفتح الباب أم يُكسر (٥) أم يُكسر ؟ قلت : بل يُكسر .

 <sup>(</sup>۱) غير أ: رحمة بكم .
 (۲) أ: مومشة .

<sup>(</sup>٣) كذا . والحراج : الثبور . (٤) في إسناده ضعف فيه ابن لهيعة .

<sup>(</sup>٥) المطبوعة : يفتح الله . وهو تحريف .

قال: إذا لايعلق أبداً قلت : أجل فقلنا لحديفة : فكان عمر يعلم مَن البابُ ؟ قال نعم ، وإنى حدُّثته حديثاً ليس بالأغاليط قال : فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب ،

فقلنا لمسروق فسأله فقال من الباب (١) ؟ قال : عمر (٢) .

وهكذا وقع من بعد مقتل عمر ، وقعت الفتن في الناس وتأكد ظهورها بمقتل عثمان بن عفان ــرضي الله عنهما ـ.

وقد قال يَعلَى بن عُبيد ، عن الأعمش ، عن سفيان ، عن عروة بن قيس قال : خطبنا خالد بن الوليد فقال : إن أمير المؤمنين عمر بعثني إلى الشام فحين ألقى بُواليه بَثْنِية (٣) وعسلا أراد أن يؤثِر بها غيرى ويعثني إلى الهند .

فقال رجل من تحته: اصبر أيها الأمير،فإن الفتن قد ظهرت .فقال خالد: أما وابن الخطاب حي فلا ،وإنما ذاك بعده (٤).

وقد روى الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر عن الزُّهرى ، عن سالم عن أبيه قال: أبصر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على عمر ثوباً فقال: أجديد ثوبك أم غَسِيل ؟ قال: بل غسيل ،قال البس جديدا ، وعِشْ حميداً ، ومت شهيداً . وأظنه قال: ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة (٥) .

وهكذا رواه النسائي وابن ماجة من حديث عبد الرزاق به . ثم قال النسائي وابن ماجة من حديث عبد الرزاق .

وقد روى عن الزهرى من وجه آخر مرسلا . قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: لا أعلم أحداً رواه عن الزهرى غير مَعْمَر ، وما أحسبه بالصحيح ، والله أعلم .

قلت : رجال إسناده واتصاله على شرط الصحيحين ، وقد قَبِل الشيخان تفرَّدَ مَعْمر عن الزهرى في غير ما حدث ، ثم قد روَى البزار هذا الحديث من طرَيق جابر الجُعْفي ـ وهو

<sup>(</sup>١) الأصل : بالباب . وما أثبته عن صحيح البخاري ٣ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشيخان في كتاب الفتن من صحيحيهما .

<sup>(</sup>٣) ألقى بوانيه : أقام وثبت . والبثنية : الحنطة الجيدة .

<sup>(</sup>٤) في إسناده الأعمش وهو مدلس.

<sup>(</sup>٥) (صحيح) ابن ماجة ٣٥٥٨ والطبراني الكبير ١٣١٢٧.

ضعيف عن عبد الرحمن بن سابط (١) عن جابر بن عبد الله مرفوعاً مثله سواء.

وقد وقع ما أخبر به في الحديث فإنه رضى الله عنه قتل شهيداً وهو قائم يصلى الفجر في محرابه من المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام..

وقد تقدم حديث أبي ذر في تسبيح الحصا في يد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ، وقوله -عليه السلام-: هذه خلافة النبوة

وقال نعيم بن حماد: حدثنا عبد الله بن المبارك ، أخبرنا حَشْرَج (٢) بن نباتة ، عن سعيد بن جُمْهان (٣) ، عن سفينة قال : لما بنى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مسجد المدينة جاء أبو بكر بحجر فوضعه ، ثم جاء عمر بحجر فوضعه ، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه ، ثم خاء عثمان بحجر فوضعه ، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : هؤلاء يكونون خلفاء بعدى (٤) .

وقد تقدم في حديث عبد الله بن حَوالة قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ثلاثُ من نجا منهن فقد نجا : موتى ، وقتل خليفة مضطهد ، والدجال . وفي حديثه الآخر الأمر باتباع عثمان عند وقوع الفّتنة .

وثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال ، عن شريك ابن أبي نَمر ، عن سعيد بن المسيَّب ، عن أبي موسى قال : توضأت في بيتى ،ثم خرجت فقلت : لأكونن اليوم مع رسول الله عليه وسلم ...

فجئت المسجد فسألت عنه فقالوا: خرج وتوجه هاهنا ،فخرجت في أثره حتى جئت بئر أريس ــ وبابها من جريد فمكثت عند بابها حنى علمت أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قا قضى حاجته وجلس، فحئته فسلمت عليه فإذا هو قد جلس على قُفّ بئر أريس فتوسطه ثم دلم رجليه في البئر وكشف عن ساقيه ، فرجعت إلى الباب وقلت : لأكونن بواب رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ .

فلم أنشب أن دُق الباب فقلت من هذا ؟قال: أبو بكر.

<sup>(</sup>١)أ : عبدالرحمن بن سليط . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : حرج . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) الأصل: جهمان . وهو خطأ ، والتصويب من ميزان الاعتدال ٢ / ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) ( حسن ) لأجل حشرج بن نباتة .

قلت : على رسلك ،وذهبت إلى النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقلت : يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال : ائذن له وبَشُره بالجنة . قال : فخرجت مسرعاً حتى قلت لأبى بكر : ادخل ورسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ يبشرك بالجنة .

قال : فدخل حتى جلس إلى جنب النبى صلى الله عليه وسلم ــ في القُفّ على يمينه ودلى رجليه وكشف عن ساقيه كما صنع النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ .

قال: ثم رجعت وقد كنت تركت أخى يتوضأ وقد كان قال لى : أنا على إثرك ، فقلت إن يرد الله بفلان خيراً يأت به .

قال: فسمعت تحريك الباب فقلت: من هذا؟ قال: عمر ،قلت: على رسلك. قال: وجئت النبى - صلى الله عليه وسلم - فسلمت عليه وأخبرته ، فقال: ائذن له وبشره بالجنة قال: فجئت وأذنت له وقلت له: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبشرك بالجنة قال: فدخل حتى جلس مع رسول الله - على يساره وكشف عن ساقيه ودلى رجلية في البئر كما صنع النبى - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر.

قال: ثم رجعت فقلت: أن يرد الله بفلان خيراًيأت به، يريد أخاه ، فإذا تحريك الباب ، فقلت: من هذا ؟ قال: عثمان بن عفان قلت: على رسلك ، وذهبت إلى رسول الله فقلت: هذا عثمان يستأذن ، فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه قال: فجئت فقلت: رسول الله حلى وسلم \_ يأذن لك ويبشرك بالجنة على (١) بلوى أوبلاء يصيبك ، فدخل وهو يقول: الله المستعان.

فلم يجد في القُفّ مجاساً فجلس وجاههم من شق البئر ،وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر كما صنع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبو بكر وعمر ـ رضى الله عنهما ـ

قال سعيد بن المسيّب: فأوَّلُتها قبورهم ، اجتمعت وانفرد عثمان .

وقد روى البيهقى من حديث عبد الأعلى بن أبى المساور ، عن إبراهيم بن محمد بن حاطب ، عن عبد الرحمن بن بُجيّر ، عن زيد بن أرقم ، قال : بعثنى رسول الله \_ عَلَيْهِ \_ فقال : انطلق حتى تأتى أبا بكر فتجده فى داره جالساً مُحتبياً فقل : إن رسول الله \_ عَلَيْهِ \_ يقرأ عليك السلام ويقول : أبشر بالجنة .

<sup>(</sup>١) أ :مع بلوى .

ثم انطلق حتى تأتى الشُّنيّة فتلقى عمر راكبا على حمار تلوح صلعته ، فقل : إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقرأ عليك السلام ويقول : أبشر بالجنة .

شم انصــرف حتى تأتى عشمـان فتجــد ه فى الســوق يبيع ويبـتاع ، فقل : إن رســول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ يقرأ عليك السلام ويقول : أبشر بالجنة بعد بلاء شديد .

فلاكر الحديث في ذهابه إليهم فوجد كلا منهم كما ذكر رسول الله ... صلى الله عليه وسلم ... وكلاً منهم يقول : أين رسول الله ؟ فيقول : في مكان كذا وكذا .فيذهب إليه وإن عشمان لما رجع قال : يا رسول الله وأى بلاء يصيبني ؟ والذي بعثك بالحق ما تغيبت ولا تمنيت ولا تمنيت ولا تمنيت ... ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعتك ، فأى بلاء يصيبني ؟ فقال : هو ذاك (١) .

ثم قال البيهقى: عبد الأعلى ضعيف ، فإن كان حَفظ هذا الحديث فيحتمل أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث إليهم زيد بن أرقم فجاء وأبو موسى الأشعرى جالس على الباب كما تقدم .

وهذا البلاء الذي أصابه هو ما اتفق وقوعه على يدى من أنكر عليه من رَعاع أهل الأمصار بلا علم ، فوقع ما ذكرناه في دولته من حصره . إياه في داره حتى آل الحال بعد ذلك كله إلى اضطهاده وقتله وإلقائه على الطريق أياما ، لا يصلّى عليه ولا يُلتفت إليه ، حتى ؟ غسل بعد ذلك وصلّى عليه ودفن بحش كوكب ـ بستان في طريق البقيع رضى الله عنه وأرضاه وجعل جنات الفردوس متقلبه ومثواه .

كما قال الإمام أحمد . حدثنا يحيى ، عن إسماعيل عن قيس ، عن أبى سهلة مول عثمان ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ادعوا لى بعه أصحابى . قلت : أبو بكر ؟ قال : لا . قلت : عمر؟ قال : لا . قلت : ابن عمك على ؟ قال : لا قلت : عثمان ؟ قال : لا . قلت : عثمان ؟ قال : لا . قلت : عثمان ؟ قال : تنحى . فجعل يُسارُه ولون عثمان يتغير .

قال أبو سهلة : فلما كان يوم الدار وحصر فيها قلنا : يا أمير المؤمنين ألا تقاتل ؟ قال: إن رسول الله عليه وسلم ـ عهد إلى عهد أ وإنى صابرُ نفسي عليه (٢) .

<sup>(</sup>١) (ضعيف الإسناد) فيه عبد الأعلى بن أبي المساور .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) المسند ٢٤١٣٤.

تفرد به أحمد . ثم قد رواه أحمد ، عن وكيع ، عن إسماعيل ، عن قيس عن عائشة فذكر مثله وأخرجه ابن ماجة من حديث وكيع .

وقال نعيم بن حماد في كتابه الفتن والملاحم: حدثنا عَتَّاب بن بشير (١) ، عن خُصَيف عن مجاهد ، عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت : دخلت على رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وعثمان بين يديه يناجيه ، فلم أدرك من مقالته شيئا إلا قول عثمان : أظلماً وعدوانا يا رسول الله ؟ فما دريت ما هو حتى قتل عثمان ، فعلمت أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إنما عنى قتله .

قالت عائشة: وما أحببت أن يصل إلى عثمان شيء إلا وصل إلى مثله غيره إن شاء الله علم أنى لم أحب قتله ،ولو أحببت قتله لقُتِل ،وذلك لما رمِي هُودجها من النَّبل حتى صار مثل القنفذ (٢)

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ، عن حليفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتَجتلدوا بأسيافكم ، ويرث دنياكم شراركم (٣) .

وقال البيهةى: اخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا على بن محمد المصرى ، حدثنا محمد بن إسماعيل السلمى ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا الليث ، حدثنا خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبى هلال ، عن ربيعة بن سيف أنه حدثه أنه جلس يوما مع شُفَى الأصبحى فقال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله عليه وسلم ـ يقول: سيكون فيكم اثنا عشر خليفة ، أبو بكر الصديق لا يلبث خلفى الا قليلا ، وصاحب رحى العرب يعيش حَميداً ويموت شهيداً ، فقال رجل: ومن هو يا رسول الله ؟ قال: عمر ابن الخطاب .

ثم التفت إلى عثمان فقال : وأنت يسألك الناس أن تخلع قميصا كساكه الله ، والذي بعثني بالحق لئن خلعته لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط .

<sup>(</sup>١) أ: عتاب بن بشكر ، وهو تحريف والتصويب من ت وميزان الاعتدال ٣ / ٢٧ . (٢) (ضعيف الإسناد).

ثم روى البيهقى من حديث موسى بن عقبة : حدثنى جدى أبو أمى ، أبو حبيبة أنه دخل الدار وعشمان محصور فيها ، وأنه سمع أبا هريرة يستأذن عثمان فى الكلام فأذن له ، فقام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إنى سمعت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يقول : إنكم ستلقون بعدى فتنة واختلافا .

فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله ؟ أو: ما تأمرنا ؟ فقال: عليكم بالأمين وأصحابه. وهو يشير إلى عثمان بذلك (١)

وقد رواه الإمام أحمد، عن عفان ، عن وهيب ، عن موسى بن عقبة به .

وقد تقدم في حديث عبد الله بن حوالة شاهدان له بالصحة . والله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن منصور ، عن ربعى ، عن البراء بن ناجية ، عن عبد الله ـ هو بن مسعود ـ عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين ، أو ست وثلاثين ، أو سبع وثلاثين ، فإن هلكوا فسبيل من قد هلك ، وإن يُقَم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما .

قال: قلت : أثما مضى أو ثما بقى ؟ (٢).

ورواه أبو داود عن محمد بن سليمان الأنبارى ،عن عبد الرحمن بن مهدى به . ثم رواه أحمد عن إسحاق ، وحجاج ،عن سفيان ،عن منصور ،عن ربعى ،عن البراء بن ناجية الكاهلى ،عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : إن رحى الإسلام ستزول لخمس وثلاثين ،أو سبع وثلاثين ،فإن تهلك فسبيل من هلك ،وإن يُقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما .

قال . قال: عمر : يا رسول الله أبما مضى أو بما بقى ؟ قال: بل بما بقى .

وهكذا رواه يعقوب بن سفيان ، عن عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن منصور به ، فقال له عمر . فذكره .

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسئد ٨٥٢٢.

<sup>(</sup>٢) (ضعيف الإسناد) فيه البراء بن ناجية .

قال البيهقى: وقد تابع إسرائيل الأعمش وسفيان الثورى عن منصور ، قال : وبلغنى أن في هذا إشارة إلى الفتنة التي كان منها قتل عثمان سنة خمس وثلاثين ، ثم إلى الفتن التي كانت في أيام على وأراد بالسبعين مُلك بنى أمية ، فإنه بقى بين ما استقر لهم الملك إلى أن ظهرت الدعاة بخراسان وضعف أمر بنى أمية ودخل الوهن فيه ، نحوا من سبعين سنة .

قلت: ثم انطوت هذه الحروب أيام صفين ، وقاتل على الخوارج في أثناء ذلك ، كما تقدم الحديث المتفق على صحته ، في الإخبار بذلك ، وفي صفتهم وصفة الرجل المخدّج فيهم .

### حديث آخر

قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد ، عن إبراهيم بن الأشتر ، عن أبيه ، عن أم ذر قالت : لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت فقال : ما يبكيك ؟ فقلت : ومالى لا أبكى وأنت تموت بفلاة من الأرض ولا يد لى بدفتك ، وليس عندى ثوب يسعك فأكفنك فيه .

قال: فلا تبكى وأبشرى ،فإنى سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: ليموتن رجل منكم بفلاة الأرض يشهده عصابة مسن المؤمنين ،وليس مسن أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو جماعة ،وإنى أنا الذي أموت بالفلاة ، والله ما كذب ولا كذبت (١) .

تفرد به أحمد ـرحمه الله\_، وقدرواه البيهقي من حديث على بن المديني عن يحيى بن سليم الطائفي به مطولا.

والحديث مشهور في موته رضى الله عنه بالرَّبَذة سنة اثنتين وثلاثين ، في خلافة عثمان بن عفان وكان في النفر الذين قدموا عليه في السياق عبد الله بن مسعود وهو الذي صلى عليه ثم قدم المدينة فأقام بها عشر ليال ومات رضى الله عنه. .

### حديث آخر

قال البيهقي: أخبرنا الحاكم ، أخبرنا الأصم ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ،

(١) (حسن) فيه الأشتر ، قال العلماء: إنه يسعى بالفتنة .

حدثنا عمر بن سعيد الدمشقى ، حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبى عبد الله عن أبى الدرداء قال: قلت : يا رسول الله بلغنى أنك تقول ليرتدن أقوام بعد إيمانهم ، قال : أجل ، ولست منهم . قال : فستوفى أبو الدرداء قبل أن يقتل عنهان (١) .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا صفوان ،حدثنا الوليد بن مسلم ،حدثنا عبدالله أو عبد الغفار بن إسماعيل بن عبدالله ،عن أبيه أنه حدثه عن شيخ من السلف قال : سمعت أبا الدرداء يقول : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : إنى فرطكم على الحوض أنتظر من يرد على منكم ، فلا ألفين أنازع أحدكم ، فأقول : إنه من أمتى ، فيقال : هل تدرى ما أحدثوا بعدك؟

قال أبو الدرداء: فتخوفت أن أكون منهم ، فأتيت رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـ فلكرت ذلك له ، فقال: إنك لست منهم (٢).

قال: فتوفى أبو الدرداء قبل أن يقتل عثمان وقبل أن تقع الفتن .

قال البيهقى: تابعه يزيد بن أبى مريم عن أبى عبيد الله مسلم بن مِشْكم (٣) عن أبى الدرداء إلى قوله: لست منهم.

قلت: قال سعيد بن عبد العزيز: توفى أبو الدرداء لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. وقال الواقدى وأبو عبيد وغير واحد: توفى سنة اثنتين وثلاثين ـرضى الله عنه ـ.

<sup>(</sup>١) (ضعيف الإسناد جدأ).

<sup>(</sup>٢) (ضعيف الإسناد).

<sup>(</sup>٣) المطبوعة : مسلم بن يشكر .

# ذكر إِخباره \_ عَلَيْكُ \_ عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان بن عفان وفي خلافة على بن أبي طالب \_ رضي الله عنهما \_

ثبت في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن أسامة ابن زيد أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشرف على أطم من آطام المدينة فقال : هل ترون ما أرى ؟ إنى الأرى مواقع الفتن خلال بيتوكم كمواقع القطر .

وروى الإمام أحمد ومسلم من حديث الزهرى ، عن أبى إدريس الخولانى : سمعت حذيفة بن اليمان يقول : والله إنى الأعلم الناس بكل فتنة هى كائنة فيما بينى وبين الساعة وما ذاك أن يكون رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ حدثنى من ذلك شيئا أسره إلى لم يكن حدث به غيرى ،ولكن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال : وهو يحدث مجلساً أنا فيه سئل عن الفتن وهو يعد الفتن فيهن ثلاث الا تذوق شيئاً منهن كرياح الصيف مسها صغار ومنها كبار .

قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري.

وهذا لفظ أحمد (١).

قال البيهقى : مات حذيفة بعد الفتنة الأولى بقتل عثمان ، وقيل الفتنتين الآخرتين فى أيام على .

قلت : قال العجلي وغير واحد من علماء التاريخ : كانت وفاة حُذيفة بعد مقتل عثمان بأربعين يوماً.

وهو الذي قال: لو كان قتل عثمان هُدّى لاحتلبت به الأمة لَبناً ، ولكنه كان ضلالة فاحتلبت به الأمة دماً.

وقال: لو أن أحداً ارفَضَّ (١) لما صنعتم بعثمان لكان جديراً أن يرفض.

<sup>(</sup>١) ( صحيح ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفتن ٢٨٩١ .

<sup>(</sup>٢) ارفض : رفض . وفي المطبوعة : ارتقص . والتصويب من أ .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عُينَة ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن زينب بنت أبى سلمة ، عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبى سفيان ، عن أمها أم حبيبة ، عن زينب بنت جمحش زوج النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال سفيان أربع نسوة .

قالت استيقظ النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ من نومه وهو محمّر الوجه وهو يقول : لا إله إلا الله ويلُ للعرب من شر قــد اقتـرب فتح اليوم من رَدْم يأجـوج ومأجــوج مـثل هذه ــ وحلّق بإصبعيه الإبهام والتي تليها ــ

قلت : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال: نعم إذا كثر الخبث (١) .

هكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة به سواء .

ورواه الترمذي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد ، كلهم عن سفيان ابن عينيه وقال الترمذي : حسن صحيح .

وقال الترمذي : قال الحُمَيدي عن سفيان : حفظت من الزهري في هذا الإسناد أربع نسوة.

قلت: وقد أخرجه البخارى عن مالك بن إسماعيل ومسلم عن عمرو الناقد ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن زينب ، عن أم حبيبة ، عن زينب بنت جحش ، فلم يذكروا حبيبة في الإسناد ، وكذلك رواه عن الزهرى شعيب وصالح بن كيسان وعقيل ومحمد بن إسحق ومحمد بن أبى عتيق ويونس بن يزيد ، فلم يذكروا عنه في الإسناد حبيبة . والله أعلم .

فعلى من رواه ومن تابعه عن سفيان بن عُيّينة ، يكون قد اجتمع في هذا الإسناد تابعيَان وهما الزهري وعروة بن الزبير وأربع صحابيات وبنتان وزوجتان . وهذا عزيز جداً .

ثم قال البخارى بعد رواية الحديث المتقدم: عن أبى اليمان عن شعيب ، عن الزهرى فذكره إلى آخره ، ثم قال: وعن الزهرى حدثتنى هند بنت الحارث ، أن أم سلمة قالت: استيقظ رسول الله على الله عليه وسلم فقال: سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن ؟!

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ٢٧٢٨٦ .

وقد أسنده البخاري في مواضع أُخَر من طرف عن الزهري به .

ورواه الترمذي من حديث مُعْمَر عن الزهري وقال: حسن صحيح.

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا الصَّلْت بن دينار ،حدثنا عُقبة بن صَهْبان وأبو رجاء العُطاردي قالا سمعنا الزبير وهو يتلو هذه الآيه : ﴿ وَاتَّقُوا فَتُنَّةُ لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظُلَمُوا منكُمْ خُاصُّة ﴾ (١<sup>)</sup> قال : لقد تلوت هذه الآية زمنا وما أراني من أهلها فأصبحنا من أهلها .

وهذا الإسناد ضعيف .

ولكن روكي من وجه آخر ، فقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا جرير قال : سمعت أنسأ قال : قال الزبير بن العوام : نزلت هذه الآية ونحن متوافرون مع النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ : ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ فجعلنا نقول ما هذه الفتنة ؟ وما نشعر أنها تقع حيث وقعت (٢) .

ورواه النسائي ، عن إسحق بن إبراهيم ، عن مهدى ، عن جرير بن حازم به . وقد قُتل الزبير بوادى السباع مرجّعه من قتال يوم الجمل .

وقال أبو داود السُّجستاني في سننه : حدثنا مُسكِّد ،حدثنا أبو الأحوص ـ سلام بن سليم - عن منصور ، عن هلال بن سياف ، عن سعيد بن زيد ، قال : كنا عند النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ فذكر فتنةً وعظم أمرها فقـلنا يا رسول لئـن أدركــتنا هذه لتهلكنا ، فقال : (كلا) <sup>(٣)</sup> إن بحسبكم القتل . قال سعيد : فرأيت إخواني قُتلوا <sup>(٤)</sup> .

تفرد به أبو داود

وقال أبو داود السُّجستاني : حدثنا الحسن بن على ،حدثنا يزيد ، أخبرنا هشام، عن محمد ، قال : قال حذيفة : ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مُسْلَمة فإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول لا تضرَّك الفتنة (٥) .

#### وهذا منقطع

(١) سورة الأنفال: ٢٥.

(٣) سقطت من: أ.

(٥) ( صحيح ) أبو داود ٤٦٤٩ .

(٢) (صحيح) .

(٤) ( صحيح ) أبو داود ٤٧٧٧ .

وقال أبو داود الطيالسي ، حدثنا شعبة عن أشعث بن أبي أشعث ، سمعت أبا بُرْدة يحدث عن ثعلبة بن أبي ضبيعة ، سمعت حذيفة يقول : إني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة فأتينا المدينة فإذا فسطاط مضروب ، وإذا محمد بن مسلمة الأنصاري ، فسألته فقال : لا أستقر عيضر من أمصارهم حتى تنجلي هذه الفتنة عن جماعة المسلمين (١).

قال البيهقى : ورواه أبو داود : حدثنا مُسدد ، حـدثنا أبو عوانة ، عـن أشعث بن سليم ، عن أبى بردة عن ضبيعة بن حُصَين الثعلبي ، عن حذيفة بمعناه .

قال البخاري في التاريخ : هذا عندي أوْلَى .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد ،حدثنا حماد بن سلمة ، عن على بن يزيد ، عن أبى بردة قال : مررت بالرَّبدة فإذا فسطاط ، فقلت لمن هذا ؟ فقيل محمد بن مسلمة ، فاستأذنت عليه فدخلت عليه فقلت : رحمك الله إنك من هذا الأمر بحكان ، فلو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت ؟ فقال : إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف ، فإذا كان ذلك فأت سيبفك أحداً فاضرب به عُرضة وكسر نَبلك واقطع وتَرك ، واجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو يعافيك الله ،فقد كان ما قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ،وفعلت ما أمرنى به .

ثم استنزَل سیفا کان معلقاً بعمود الفسطاط واخترطه فإذا سیف من خشب ، فـقال قدفعلت ما أمرنی به واتخذت هذا أرهب به الناس (۲)

تفرد به أحمد .

وقال البيهقى أخبرنا الحاكم ، حدثنا على بن عيسى المدنى ، أخبرنا أحمد بن بُجْرة القرشى ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، حدثنا سالم بن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه عن محمود بن لبيد ، عن محمد بن مسلمة أنه قال : يا رسول الله كيف أصنع إذا اختلف المضلون ؟ قال : اخرج بسيفك إلى الحرة فتضربها به ، ثم تدخل بيتك حتى تأتيك منية قاضية أويد خاطئة .

<sup>(</sup>١) ( ضعيف الإسناد ) .

<sup>(</sup>٢) (ضعيف الإسناد) فيه على بن زيد بن جدعان .

وقال: الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا زياد بن مسلم أبو عمر، حدثنا أبو الأشعث الصّنعانى قال: بعثنا يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير، فلما قدمت المدينة دخلت على فلان ـ نسى زياد اسمه ـ فقال: إن الناس قد صنعوا ما صنعو ا فما ترى ؟ قال: أوصانى خليلى أبو القاسم إن أدركت شيئا من هذه الفتن فاعمد إلى أحد فاكسر به حدّ سيفك ثم اقعد فى بيتك، فإن دخل عليك المخدع فاجث على بيتك، فإن دخل عليك المخدع فاجث على ركبتيك وقل: بُو باثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وكذلك جزاء الظالمين فقد كسرت سيفى وقعدت فى بيتى (١).

هكذا وقع إيراد هذا الحديث في مسند محمد بن مسلمة عند الإمام أحمد ، ولكن وقع إبهام اسمه ، وليس هو بمحمد بن مسلمة بل صحابي آخر ، فإن محمد بن مسلمة \_رضي الله عنه \_ لاخلاف عند أهل التاريخ أنه توفي فيما بين الأربعين إلى الخمسين فقيل : سنة ثنتين وقيل : ثلاث . وقيل : سبع وأربعين ، ولم يدرك أيام يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزبير بلا خلاف فتعين أنه صحابي آخر خبره كخبر محمد بن مسلمة .

#### 推推推

ر وقال نُعيَم بن حماد في الفتن والملاحم: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حماد بن سلمة ،حدثنا بن عمسروالسُّلمي ، عن بنت أُهبَان الغفاري أن عليا أتى أهبان فقال: ما ينعك أن تتبعنا ؟ فقال: أوصاني خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم .:

أن ستكون فرقة وفتة واختلاف ، فإذا كان ذلك فاكسر سيفك واقعد في بيتك واتخد سيفاً من خشب (٢) ،

وقد رواه أحمد ، عن عفان وأسود بن عامر ومؤمّل ، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به وزاد مؤمل في روايته بعد قوله: واتخذ سيفاً من خشب: واقعد في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية.

ورواه الإمام أحمد أيضا والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عبيد الدّيلي عن عُدَيسة بنت أهبان بن صَيْفي ، عن أبيها به .

<sup>(</sup>١) ( حسن الإسناد ).

<sup>(</sup>٢) ( حسن ) أخرجه الترمذي في كتاب الفتن .

وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد كذا قال ، وقد تقدم من غير طريقه.

وقال البخارى: حدثنا عبد العزيز الأوريسى ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشى فيها خير من الساعى ، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذاً فليعد به .

وعن ابن شهاب : حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث ،عن عبد الرحمن بن مُطيع بن الأسود ،عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا .

وقد روى مسلم حديث أبي هريرة من طريق إبراهيم بن سعد كما رواه البخاري .

وكذلك حديث نوفل بن معاوية بإسناد البخاري ولفظه .

ثم قال البخارى حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنى سفيان ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن البخارى حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنى سفيان ، عن الأعمش ، عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ستكون أثرة وأمور "
تُنكرونها . فقالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تؤدّون الحق الذى عليكم وتسألون الله الذى لكم .

ورواه مسلم من حديث الأعمش به .

وقال الإمام أحمد : حدثنا روح ، حدثنا عثمان الشحّام ، حدثنا مسلم بن أبى بكرة ، عن أبى بكرة ، عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه قال : إنها ستكون فتنة ثم تكون فتنة ، ألا فالماشى فيها خير من الساعى إليها ، والقاعد فيها خير من القائم فيها ، ألا والمضطجع فيها خير من القاعد ، ألا فإذا نزلت فمن كان له غنم فليلحق بإبله .

فقال رجل من القوم: يانبى الله جعلنى الله فداك ،أرأيت من ليست له غنم ولا أرض ولا إبل كيف يصنع ؟ قال: ليأخذ سيفه ثم ليَعمد به إلى صخرة ثم ليدق على حده بحجر ، ثم لينج إن استطاع النجاء،اللهم هل بلّغت . إذ قال رجل: يا رسول الله جعلنى الله فداك ،أرأيت إن أخد بيدى مُكرها حتى ينطلق بى إلى أحد الصّفين أو إحدى الفئتين ؟ ـ شك عشمان \_

فَيْحـدفني رجلُ بسيـفه فيقتلني ،ماذا يكون من شأني ؟ قـال : يبوء بإثمك وإثمـه ويكون من أصحاب النار (١)

وهكذا رواه مسلم من حديث عثمان الشحّام بنحوه .

وهذا إخبار عن إقبال الفتن ، وقد وردت أحاديث كثيرة في معنى هذا .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى عن إسماعيل ، حدثنا قيس قال : لما أقبلت عائشة يعنى في مسيرها إلى وقعة الجمل وبلغت مياه بنى عامر ليلاً ، نبحت الكلاب فقالت : أى ماء هذا ؟ قالوا : ماء الحواب ، فقالت ما أظنني إلا راجعة . فقال بعض من كان معها : بل تَقْدَمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم .

قالت : إن رسول الله على الله عليه وسلم ــ قال لنا ذات يوم : كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحواب (٢) .

ورواه أبو نعيم بن حماد في الملاحم عن يزيد بن هرون ، عن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم به .

ثم رواه أحمد ، عن غُنْدَر ، عن شعبة ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم أن عائشة لما أتت على الحوأب فسمعت نُبَاح الكلاب، فقالت : ما أظنني إلا راجعة إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لنا : أيتكن ينبح عليها كلاب الحوأب (٣) ؟

فقال لها الزبير: ترجعين ؟ عسى الله أن يصلح بك بين الناس (٤).

وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه.

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة ،حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن عصام بن قُدَامة البجلى ، عن عكرمة ، عسن ابن عباس قال: قال رسول الله ملى الله عليه وسلم ـ: ليت شعرى أيتكن صاحبة الجمل الأدبب (٥) تسير حتى تنبحها

<sup>(</sup>١) (حسن ) لأجل مسلم بن أبي بكرة وهو في المسند برقم ٢٠٣٦٩ .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) المسند ٢٤ ١٣٥ والهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣)أ: الحوبين . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) (صحيح) المسند ٢٤٥٣٥.

<sup>(</sup>٥) الأدبب : الكثير الشعر .

### كلابُ الحوأب ، يُقتل عن يمينها ويسارها خُلق كثير (١).

ثم قال لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد .

وقال الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهانى ، حدثنا إسماعيل بن عمرو البَجلى حدثنا نوح بن دُرَّاج ، عن الأجلح بن عبدالله ، عن زيد بن على ، عن أبيه ، عن ابن الحسين ، عن ابن عباس قال : لما بلغ أصحاب على ، حين ساروا إلى البصرة ، أن أهل البصرة قد اجتمعوا لطلحة والزبير ، شق عليهم ، ووقع فى قلوبهم ، فقال على : والذى لا البصرة قد المختمون لطلحة والزبير ، وليَخْرُجن إليكم من الكوفة اله غيره ليُظهرنه على أهل البصرة ، وليُقتلن طلحة والزبير ، وليَخْرُجن إليكم من الكوفة ستة آلاف وخمسمائة وخمسون رجلا شك الأجلح .

قال ابن عباس: فوقع ذلك في نفسى ، فلما أتى الكوفة خرجتُ فقلت: لأنظرن فإن كان كما يقول فهو أمر سمعه ، وإلا فهو خديعة الحرب . فلقيت رجلا في الجيش فسألته ، فوالله ما عتم أن قال ما قال على .

قال ابن عباس: وهو ما كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخبره .

وقال البيهقى: أخبرنا عبد الله الحافظ ، حدثنا أبوبكر محمد بن عبد الله الحفيد حدثنا أحمد بن نصر ، حدثنا أبو نُعيم الفضل ، حدثنا عبد الجبار بن الورد ، عن عمار الدُّهنى (٢) ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن أم سلمة قالت : ذكر النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ خروج بعض أمهات المؤمنين ، فضحكت عائشة ، فقال لها : انظرى يا حُميراء أن لا تكونى أنت ، ثم التفت إلى على وقال : يا على إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها .

وهذا حديث غريب جداً .

وأغرب منه ما رواه البيهقى أيضا عن الحاكم ، عن الأصم ، عن محمد بن إسحاق الصنعانى ، عن أبى نعيم عن عبد الجبار بن عباس الشامى ، عن عطاء بن السائب ، عن عمر بن اله بن اله عن عبد الجبار بن عباس الشامى ، عن على نُصرتك يوم الجمل ؟ بن اله بحيم ، عن أبى بكرة قال: قيل له ما يمنعك ألا تكون قاتلت على نُصرتك يوم الجمل ؟ فقال : سمعت رسول الله على الله عليه وسلم ـ يقول: يخرج قوم هلكى لا يفلحون

<sup>(</sup>١) ر-اله ثقات .

<sup>(</sup>٢) الأصل: الذهبي وهو تحريف والتصويب من سيزان الاعتدال ٣/ ١٧٢.

قائدهم امرأة ، قائدهم في الجنة . وهذا منكر جداً .

والمحفوظ ما رواه البخارى من حديث الحسن البصرى ، عن أبى بكرة قال : نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبلغه أن فارس ملكوا عليهم امرأة كسرى ـ فقال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ،حدثنا شعبة ،عن الحكم ،سمعت أبا واثل قال: لما بعث على عماراً والحسن إلى الكوفة يستنفرهم ،خطب عمار فقال: إنى لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ،لكن الله ابتلاكم لتنبعوه أو إياها (١).

ورواه البخارى عن بندار، عن غُنْدَر، وهذا كله وقع في أيام الجمل، وقد ندمت عائشة ــ رضى الله عنها ــ على ما كان من خروجها، وكذلك الزبير بن العوام أيضا تذكر وهو واقف في المعركة أن قتاله في هذا الموطن ليس بصواب، فرجع عن ذلك.

قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر ،عن قَتادة قال: لما ولى الزبير يوم الجمل بَلغ عليا فقال: لو كان ابن صفية يعلم إنه على حق ما ولّى .

وذلك أن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ لقيهما في سقيفة بنى ساعدة فقال: أتحبه يا زبير ؟ فقال: وما يمنعنى ؟ قال: فكيف بـك إذا قاتلته وأنــ ظالم له ؟ ! قال: فيـرون أنه إنما ولمى لذلك (٢).

وهذا مرسل من هذا الوجه .

وقد أسنده الحافظ البيهقى من وجه آخر فقال: أخبرنا أبو بكر ـ أحمد بن الحسن القاضى ـ حدثنا أبو عمرو بن مطر، أخبرنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن سوار الهاشمى الكوفى ، حدثنا منجاب بن الحارث ، حدثنا عبد الله بن الأجلح ، حدثناأبى عن يزيد الفقير ، عن أبيه قال: وسمعت فَضْل بن فَضالة يحدّث أبى عن أبى حرب بن أبى الأسود الدّولى عن أبيه ، دخل حديث أحدهما فى حديث صاحبه ، قال: لما دنا على وأصحابه من طلحة والزبير ، ودنت الصفوف بعضها من بعض ، خرج على وهو عَلَى بَعْلة رسول الله

<sup>(</sup>١) (صحيح) الدلائل ٦ / ٤١٢ .

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات لكنه مرسل وهو في الدلائل ٦ / ٤١٤ .

-صلى الله عليه وسلم - فنادى: أدعوا لى الزبير بن العوام . فأتى على ، فدعى له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهما .

فقال على : يا زبير ناشدتُك بالله أتذكر يوم مرّ بك رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان كذا وكذا ، فقال : يا زبير تحب عليًا ؟ فقلت : ألا أحب ابن خالى وابن عمى وعلى دينى ؟ فقال يا زبير ، أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له .

فقال الزبير: بلى ، والله لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم ذكرته الآن والله لا أقاتلك .

فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف ، فعرض له ابنه عبد الله بن الزبير فقال : مالك فقال : ذكرنى على حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته وهو يقول : لتقاتلنه وأنت ظالم له ، فلا أقاتلنه .

فقال: وللقتال جئت؟ إذا جئت تصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر. قال: قد حلفت ألا أذ اتله، قال: فأعتق غلامه وقف حتى تصلح بين الناس. فأعتق غلامه ووقف، قلما اختلف أمر الناس ذهب على فرسه .

قال البيهقى: وأخبرنا أبو عبد الحافظ ، أخبرنا الإمام أبوالو ليد ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا قطن بن بشير ، حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عبد الله بن محمد الرقاشى حدثنا جدى \_ وهو عبد الملك بن مسلم \_ عن أبى و جرة المازنى قال : سمعت عليا والزبير وعلى يقول له : ناشدتك الله يا زبير ، أما سمعت رسول الله \_ صلى عليه وسلم \_ يقول : إنك تقاتلنى وأنت لى ظالم ؟ قال : بلى ولكنى نسيت (١)

وهذا غريب كالسياق الذي قبله .

وقد روى البيه قى من طريق الهذيل بن بلال وفيه ضعف عبد الرحمن بن مسعود العبدى ، عن على قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: من سرّه أن ينظر إلى رجل يسبقة بعض أعضاءه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان.

قلت : قُتل زيد هذا في وقعة الجمل من ناحية على .

<sup>(</sup>١) ( شعيف ) .

وثبت في الصحيحين من حديث همام بن منبِّه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم : لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دُعواهما واحدة

ورواه البخاري أيضاً عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة مثله .

ورواه البخاري أيضا عن أبي اليمان عن شعيب ،عن الزهري ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة .

وهاتان الفئتان هما أصحاب الجمل ، وأصحاب صفين ، فإنهما جميعاً يدعون إلى الإسلام وإنما يتنازعون في شئ من أمور الملك ، ومراعاة المصالح العائد نفعها على الأمة والرعايا وكان ترك القتال أولى من فعله ، كما هو مذهب جمهور الصحابة .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو اليمان ، حدثنا صفوان بن عمرو قال : كان أهل الشام ستين ألفا ، فقتل منهم عشرون ألفا ، وكان أهل العراق مائة وستين ألفا فقتل منهم أربعون ألفا ، ولكن كان على وأصحابه أدنى الطائفتين إلى الحق من أصحاب معاوية وأصحاب معاوية وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم .

كما ثبت فى صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبى سلمة ، عن أبى نَضرة ، عن أبى سلمة ، عن أبى نَضرة ، عن أبى سعيد الخدرى قال : حدثنى من هو خير منى ـ يعنى أبا قتادة ـ أن رسول الله ـ عَلَيْه ـ قال لعمار : تقتلك الفئة الباغية .

ورواه أيضا من حديث ابن عُليّة عن ابن عون ، عن الحسن ، عن أمه ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ تقتل عماراً الفئة الباغية .

وفي رواية : وقاتله في النار .

وقد تقدم الحديث بطرقه عند بناء المسجد النبوي في أول الهجرة النبوية .

وما يزيده بعض الرافضة في هذا الحديث من قولهم بعد : لا أنالها الله شفاعتي يوم القيامة فليس له أصل يعتمد عليه ، بل هو من اختلاق الروافض قبحهم الله .

وقد روی البیهقی من حدیث أبی عبیدة بن محمد بن عمار بن یاسر ،عن مولاة لعمار قالت : اشتكی عمار شكوی أرق منها ،فغُشی علیه فأفاق ونحن نبكی حوله،فقال : ما تبكون ؟ أتخشون أن أموت على فراشى؟ أخبرنى حبيبى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه تقتلنى الفئة الباغية ، وأن آخر زادى من الدنيا مَذْقَة لبن .

وقال الإمام أحمد : حدثني وكيع حدثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ،عن أبي البَخْتَرى قال : قال عمار يوم صفين : ائتوني بشربة لبن .

فإن رسول الله على الله على الله على الحسر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن فسربها ثم تقدم فقُتل (١).

وحدثنا عبد الرحمن بن المهدى ، عن سفيان ، عن حبيب ، عن أبى البخترى ، أن عمار بن ياسر أتى بشربة لبن فضحك وقال : إن رسول الله \_ على حين أموت (٢) . أشربه لبن حين أموت (٢) .

وروى البيهقى من حديث عمار الدُّهني ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن ابن مسعود سمعت رسول الله ــ على ــ يقول: إذا اختلف الناس كان ابن سُمَية مع الحق .

ومعلوم أن عمار كان في جيش على يـوم صفين وقتله أصحاب معاوية من أهل الشام وكان الذي تولى قتله رجل يقال له أبو الفادية ،رجل من أفناد الناس ، وقيل إنه صحابى .

وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر وغيره في أسماء الصحابة وهو أبو الفادية مسلم ، وقيل يسار بن أزَيْهر الجهني من قُضاعة ، وقيل : مزنى ، وقيل : هما اثنان سكن الشام ثم صار إلى واسط ، روى له أحمد حديثا وله عند غيره آخر ، قالوا : وهو قاتل عمار بن ياسر وكان يذكر صفة قتله لعمار لا يتحاشى من ذلك ، وأخطأ من قال : كان بدريا .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا العوام ، حدثنا ابن مسعود ، عن حنظلة بن خويلد العنزى قال: بينما أنا عند معاوية إذ جاء رجلان يختصمان في رأس عمار يقول كل واحد منهما أنا قتلته .

فقال عبد الله بن عمرو: ليَطِب به أحدكما لصاحبه نفساً: فإنى سمعت النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ يقول تقتله الفئة الباغية .

<sup>(</sup>١) ( صحيح ) المسند ١٨٧٨٥ .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) وهو على شرط الشيخين .

فقال معاوية : ألا نحُّ عنا مجنونك يا عمرو ،فما بالك معنا ؟

قال: إن أبى شكانى إلى رسول الله على الله عليه وسلم فقال: أطع أباك ما دام حيّا ولا تعصه، فأنا معكم ولست أقاتل (١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ،حدثنا الأعمش ، عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: إنى لأسير مع معاوية منصرفه من صفين ،بينه وبين عمرو بن العاص ، فقال عبد الله بن عمرو: يا أبت ،أما سمعت رسول الله م صلى الله عليه وسلم ـ يقول لعمار: ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية ؟

قال : فقال عمرو لمعاوية : لا يزال يأتينا نَهْيه أو نحن قتلناه ؟ إنما قتله من جاءوابه (٢)

ثم رواه أحمد ، عن أبي نعيم ، عن الثورى ، عن الأعمش ، عن عبد الرحمن بن أبي زياد فذكر مثله .

فقول معاوية : إنما قتله من قدّمه إلى سيوفنا . تأويلٌ بعيد جداً ، إذ لو كان كذلك لكان أمير الجيش هو القاتل للذين يُقتلون في سبيل الله ، حيث قدمهم إلى سيوف الأعداء

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة ، أخبرنى عمرو بن دينار ، عن ابن أبى مُلَيكة عن المسور بن مَخْرَمة قال عمر لعبد الرحمن بن عبوف: أما علمت أنا كنا نقرأ: ﴿ وجاهدوا في الله حسق جهاده ﴾ في آخبر الزمان ، كما جاهدتم في أوله ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال إذا كان بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء (٣).

· ذكره البيهقي ها هنا ، وكأنه يستشهد به على ما عقد له الباب بعده من ذكر الحكمين وما كان من أمرهما .

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات المسند ٢٥٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ( صحيح ) مسلم ٢٩١٥ والمسند ٦٤٩٩ .

<sup>(</sup>٣) ( صحيح ) رجاله ثقات الدلائل ٦ / ٤٢٢ .

## باب ما جاء في إخباره عن الحكمين اللذين بعثا في زمن على - رضي الله عنه -

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا إسماعيل بن الفضل ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن جرير ، عن زكريا بن يحيى ، عن عبد الله بن يزيدو حبيب بن بشار ، عن سُويد بن غفلة قال : إنى لأمشى مع على بشط الفرات فقال : قال رسول الله عليه وسلم -: « إن بنى إسرائيل اختلفوا فلم يزل اختلافهم بينهم حتى بعثوا حكمين فضلًا وأضلا من اتبعهما ، وإن هذه الأمة ستختلف فلا يزال اختلافهم اختلافهم بينهم حتى يبعثوا حكمين ضلا وأضلا من اتبعهما .

هكذا أورده ولم يبين شيئاً من أمره ،وهو حديث منكر جداً ،وآفته من زكريا بن يحيى هذا۔وهو الكندى الحميرى الأعمى۔

قال يحيى بن مُعين : ليس بشئ ، والحكمان كانا من خيار الصحابة ، وهما عمرو بن العاص السهمى من جُهة أهل الشام ، والثانى أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعرى ، من جهة أهل العراق ، وإنما نُصبا ليصلحا بين الناس ويتفقا على أمر فيه رفق بالمسلمين ، وحقن لدمائهم .

وكذلك وقع ولم يضل بسببهما إلى فرقة الخوارج حيث أنكروا على الأميرين التحكيم، وخرجوا عليهما وكفّروهما ، حتى قاتلهم على بن أبى طالب ، وناظرهم ابن عباس فرجع منهم شرذمة إلى الحق واستمر بقيتهم حتى قُتل أكثرهم بالنهروان وغيره من المواقف المرذولة عليهم.

# ذكر إخباره \_ صلى الله عليه وسلم \_ عن الخوارح وقتالهم وعلامتهم بالرجل المخدج ذي الثديين ، فوجُد ذلك في خلافة على بن أبي طالب

قال البخارى: حدثنا أبو اليمان ، حدثنا شعيب ، عن الزهرى قال: أخبرنى أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدرى قال: «بينما نحن عند رسول الله مسلى الله عليه وسلم مدهو يَقْسم قسما،أتاه ذو الحُويصرة وهو رجل من بنى تميم مفقال يا رسول الله اعدل.

فقال: ويلك ،ومن يعدل [ إذا لم أكن أعدل ؟ (١) ] قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل .

فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه.

فقال: دعه فإن له أصحابا يُحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يَمْرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، يُنظر إلى نصله فلا يوجد فيه شئ ثم ينظر إلى رضافه (٢) فلا يوجد فيه شئ ثم ينظر إلى نصية (٢) وهو قدحه فلا يوجد فيه شئ ثم ينظر إلى قُذَذه (٤) فلا يوجد فيه شئ قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود ، إحدى عَضُديه مثل ثدى المرأة أو مثل البضعة تَدَرْدر (٥) . ويخرجون على حين فُرقة من الناس .

قال أبو سعيد: أشهد أنى سمعت هذا الحديث من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأشهد أن على بن أبى طالب قاتكهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتُمس فأتى به حتى (٦) نظرت إليه على نعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذى نعته .

وهكذا رواه مسلم من حديث أبي سعيد . ورواه البخاري أيضا من حديث الأوزاعي

<sup>(</sup>١) من أ.

<sup>(</sup>٢) الرضاف : جمع رضفة وهي عقبة تلوى على مدخل النصل .

<sup>(</sup>٣) النضى: القدح قبل أن يبحث.

<sup>(</sup>٤) القذذ: ريش السهم .

<sup>(</sup>٥) تدردر : تتحرك وتذهب .

<sup>(</sup>٦) أ : حين . وهو خطأ .

عن الزهرى عن أبى سلمة والضحاك ، عن أبى سعيد وأخرجه البخارى أيضا من حديث سفيان بن سعيد القورى عن أبيه . ومُسلم عن هنّاد ، عن أبى الأحوص سلام بن سليم ، عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن يَعْمُر ، عن أبى سعيد الخدرى به .

وقد رؤى مسلم فى صحيحه من حديث داود بن أبى هند والقاسم بن الفضل وقتادة، عن أبى أبى الله عليه وسلم -: تمرق مارقة عند فرقة المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق.

ورواه أيضا من حديث [ أبي إسحاق ] (١) الثورى ، عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي، عن أبي سعيد مرفوعاً

وروى مسلم ، عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن على بن مُسهر ، عن أبى (الفضل) السينانى عن بشير بن عمرو قال : سألت سهل بن حنيف هل سمعت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يذكر هؤلاء الخوارج ؟

فقال: سمعته وأشار بيده نحو المشرق ـ وفي رواية نحو العراق ـ يخرج قوم يقرأون القرآن بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم ، يَمْرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة ، محلّقة رءوسهم .

وروى مسلم من حديث حُمَيد بن هلال ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبى ذر نحوه وقال : سيماهم التحليق ، شر الخَلْق والخَليقة .

وكذَلك رواه محمد بن كثير المصيّصي ، عن الأوزاعي ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك مرفوعا ، وقال : سيماهم التحليق ، شر الخلق والخليقة .

وفى الصحيحين من حديث الأعمش ، عن خيشمة ، عن سويد بن غفلة ، عن على : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : يخرج قوم فى آخر الزمان حُدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ، يقولون من خير قول البرية (٢) لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتالهم أجراً (٣) لمن قتلهم إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) سقطت من أ .

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : من قول خير البرية .

<sup>(</sup>٣) أ : فإن قتلهم أجر .

وقد روى مسلم عن قتيبة ، عن حماد عن أيوب ، عن محمد بن عبيدة ، عن على في خبر مَوْدون اليد (١) وهو ذو الثُّدَيَّة .

وأسنده من وجه آخر عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن على وفيه أنه حلّف عليا على ذلك فحلف له أنه سمع ذلك من رسول الله\_صلى الله عليه وسلم\_. .

ورواه مسلم عن عبد بن حُميد ، عن عبد الرزاق ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن زيد بن وهب ، عن على بالقصة مطولة وفيه قصة ذي الثدية .

ورواه من حديث عبيد الله بن أبي رافع عن على ، ورواه أبو داود الطيالسي عن حماد ابن زيد ، عن حميد بن مرة ، عن أبي العرضي والسُّحيَّمي ، عن على في قصة ذي الثُّدَيّة .

ورواه الثوري عن محمد بن قيس ، عن أبي موسى ـ رجل من قومه ـ عن على بالقصة

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدى ،حدثنا سفيان ،حدثنى العلاء بن أبى العباس أنه سمع أبا الطفيل يحدث عن بكر بن قرقاش ، عن سعيد بن أبى وقاص قال: ذكر رسول الله عليه وسلم - ذا الشدية فقال: شيطان الردهة (٢) كراعى الخيل، يَحْذُره رجل من بَجِيلة يقال له: الأشهب علامة في قوم ظلمة (٣).

قال سفيان : فأخبرني عمار الدهني أنه جاء به رجل منهم يقال له: الأشهب أو ابن الأشهب .

قال يعقوب بن سفيان : وحدثنا عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن حامد الهمداني سمعت سعد بن مالك يقول : قتل على بن أبي طالب شيطان الردهة ـ يعنى المخدُج ـ يريد والله أعلم ـ قتله أصحاب على .

وقال على بن عَيَّاش ، عن حبيب ، عن سلمة قال : قال على : لقد علمت عائشة أن جيش المروة وأهل النَّهروان ملعونون على لسان محمد\_صلى الله عليه وسلم\_(٤) .

<sup>(</sup>١) المودون : الناقص الخلق الضيق . وفي المطبوعة : مؤذن الليل وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) الردهة: البيت الذي لا أعظم منه .

<sup>(</sup>٣) ( منكر ) لأجل بكر بن قرواش .

<sup>(</sup>٤) البيهقي في الدلائل ٦ / ٤٣٤ .

قال ابن عباس: جيش المروة قَتلة عثمان . رواه البيهقي .

ثم قال البيهةى: أخبرنا الحاكم ، أخبرنا الأصم ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء ، عن أبيه ، عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: « إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ، .

فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله ،قال : لا .

فقال عمر أنا هو يا رسول الله ، قال لا،ولكن خاصِف النعل. يعني عليا ـ (١)

وقال يعقوب بن سفيان، عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن عمران بن جرير ، عن الاحق قال : كان الذين خرجوا على على بالنهروان أربعة آلاف في الحديد فركبهم المسلمون فقتلوهم ولم يقتلوا من المسلمين إلا تسعة رهط ،وإن شئت فاذهب إلى أبي برزة فإنه يشهد بذلك (٢).

قلت : الأخبار بقتال الخوارج متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ، لأن ذلك من طرق تفيد القطع عند أثمة هذا الشأن ، ووقوع ذلك في زمان على معلوم ضرورة لأهل العلم قاطبة ، وقد بينا كيفية خروجهم وسببه ومناظرة ابن عباس لهم في ذلك ورجوع كثير منهم في موضعه .

<sup>(</sup>١) (صحيح) الحاكم في المستدرك ٢٦٢١.

<sup>(</sup>٢) (صحيح) المسند ١٨٢٣٧.

# إخباره \_ على الله عنه \_ إخباره \_ على الله عنه \_ وخباره \_ على الله عنه \_ فكان كما أخبر سواء بسواء

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن بحر ، حدثنا عيسى بن يونس ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنى يزيد بن محمد بن خُثيم المحاربى ، عن محمد بن كعب ، عن محمد بن خُثيم ، عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعلى - حين وكى غزوة العشيرة ـ : يا أبا تراب ـ لما يرى عليه من التراب ـ ألا أحدثك بأشقى الناس رجلين ؟ قلنا بلى يا رسول الله ، قال أحيم ثمود الذى عقر الناقة ، والذى يضربك يا عكى على هذه ـ يعنى قرنه ـ حتى يبل هذه ـ يعنى لحيته ـ

وروى البيهقى عن الحاكم ، عن الأصم ، عن الحسن بن مكرم ، عن أبى النضر ، عن محمد بن راشد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن فضالة بن أبى فضالة الأنصارى وكان أبوه من أهل بدر قال : خرجت مع أبى عائداً لعلى بن أبى طالب فى مسرض أصابه فقتل منه ، قال : فقال أبى ما يقيمك بمنزلك هذا ؟ فلوأصابك أجلك لم يكن إلا أعراب جُهينة تحملك إلى المدينة ، فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك ، فقال على : إن رسول الله على الله عليه وسلم عهد إلى أن لا أموت حتى تخضب هذه يعنى لحيته من دم هذه يعنى هامته فقتل وقتل أبو فضالة مع على يوم صفين .

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شريك عن عثمان بن المغيرة ، عـن زيد بن وهـب قال : جاء رأس الخوارج إلى على فقال له : اتق الله فإنك ميت .

فقال: لا والذي فلَق الحبة وبرأ النسمة ، ولكن مقتول من ضربة على هذه تخضب هذه ـ وأشار بيده إلى لحيته ـ عهد معهود ، وقضاء مقضى وقد خاب من افترى (١) .

وقدروى البيهقى بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم ، عن أبى سنان المدركي ، عن على في إخبار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقتله (٢) .

وروى من حديث هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي إدريس الأزدى ، عن على

<sup>(</sup>١) (حسن) الدلائل ٦ / ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) الدلائل ٦/ ٤٤٠.

قال إن نما عهد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أن الأمة ستغدر بك بعدى ».

ثم ساقه من طريق فطر بن خليفة وعبد العزيز بن سياه ، عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد الحمامي قَال : سمعت عليا يقول : إنه لعمهد النبي الأمي إلى ، إن الأمة ستغدر بك بعدى .

قال البخاري : ثعلبه هذا فيه نظر ولا يتابع على حديثه هذا .

وروى البيهةى ، عن الحاكم ، عن الأصم ، عن محمد بن إسحاق الصنعانى ، عن أبى الأجوب الأحوص بن خباب ، عن عمار بن زريق ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن ثعلبة بن يزيد قال : قال على والذى فلق الحبة وبرأ النسمة لتُخضَبن هذه من هذه للحيته من رأسه فما يحبس أشقاها .

فقال عبد الله بن سبيع : والله يا أمير المؤمنين لو أن رجلا فعل ذلك لأثرنا عشيرته . فقال : أنشدك بالله أن لا تقتل به غير قاتلي .

قالوا: يا أمير المؤمنين ألا تستخلف؟ قال: ولكن أترككم كما ترككم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم. ،

قالوا: فما تقول لربك إذا تركتنا هملا؟ قال: أقول: اللهم استخلفتني فيهم ما بكاً لك ثم قبّضتني وتركتك فيهم فإن شئت أصلحتهم، وإن شئت أفسدتهم.

وهكذا روى البيهقى هذا ، وهو موقوف ، وفيه غرابة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى .

ثم المشهور عن على أنه لما طعنه عبد الرحمن بن ملجم الخارجي وهو خارج لصلاة الصبح عند السُّدة ، فبقى على يومين من طعنته ، وحبس ابن ملجم ، وأوصى على إلى ابنه الحسن بن على وأمره أن يركب في الجنود وقال له : لا تخرّ على كما تَخرُ الجارية فلما مات قتل عبد الرحمن بن ملجم قوداً ، وقيل : حداً ، والله أعلم .

ثم ركب الحسن بن على في الجنود وسار إلى معاوية .

# ذكر إخباره على الأمر معاوية وتقليده الحسن بن على في تركه الأمر من بعده وإعطائه ذلك الأمر معاوية وتقليده إياه ما كان يتولاه ويقوم بأعبائه

قال البخارى فى دلائل النبوة: حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا حسين الجُعْفى ، عن أبى موسى عن الحسن ، عن أبى بَكْرة قال: أخرج النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذات يوم الحسن بن على فصعد به على المنبر فقال إن ابنى هذا سيّد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين .

وقال في كتاب الصُّلح: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان ، عن أبي موسى، قال: سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن على معاوية بن أبي سفيان بكتائب أمثال الجبال.

فقال عمرو بن العاص : إنى لأرى كتائب لا تولى حتى تقتل أقرانها .

فقال له معاوية ـ فكان والله خير الرجلين ـ أي عمرو إن قتَل هؤلاء هؤلاء ، وهؤلاء هؤلاء ، من لي بأمور الناس ؟ من لي بنساءهم ؟ من لي بضيّعتهم .

فبعث إليه رجلين من قريش من بنى عبد شمس ، دالرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كُريز (١) فقال اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له ، واطلبا إليه . فأتيا فدخلا عليه فتكلما وقالا له ، وطلبا إليه .

فقال له الحسن بن على : إنا بنو المطلب قد أصبنا من هذا المال ، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها .

قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ، ويطلب إليك ويسألك . قال : فمن لي بهذا ؟ قالا : نحن لك به . فما سألهما شيئا إلا قالا : نحن لك به ، فصالحه .

فقال الحسن : ولقد سمعت أبا بكرة يقول : رأيت رسول الله .. تلك على المنبر والحسن بن على إلى جنبه وهو يُقبَل على الناس مرة وعليه أخرى ، ويقول إن ابني هذا

<sup>(</sup>١)أ: وعبد الله بن عباس وهو تحريف.

سيد ، و لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين .

وقال البخارى : قال لى على بن عبد الله (١) إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبى بُكْرة بهذا الحديث .

وقد رواه البخاري أيضا في فضل الحسن ، وفي كتاب الفتن عن على بن المديني ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي موسى وهو إسرائيل بن موسى (٢) بن أبي إسحق .

ورواه أبو داود والترمذي من حديث أشعث ، وأبو داود أيضا والنسائي من حديث على بن زيد بن جُدُعان ، كلهم عن الحسن البصري عن أبي بكرة به

وقال الترمذي : صحيح ، وله طرق عسن الحسن مرسلا ، وعن الحسن وعن أم سلمة به .

وهكذا وقع الأمر كما أخبر به النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ سواء ، فإن الحسن بن على لما صار إليه الأمر بعد أبيه وركب في جيوش أهل العراق ، وسار إليه معاوية ، فتصافا بصفين على ما ذكرة الحسن البصرى ، فمال الحسن بن على إلى الصلح ، وخطب الناس وخلع نفسه من الأمر وسلمه معاوية ، وذلك سنة أربعين ، فبايعه الأمراء من الجيشين واستقل بأعباء الأمة ، فسمى ذلك العام عام الجماعة ، لاجتماع الكلمة فيه على رجل واحد .

وقد شهد الصادق المصدوق للفرقتين بالإسلام ، فمن كفَّرهم أو واحداً منهم لمجرد ما وقع فقد أخطأ وخالف النص النبوى المحمدي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .

وقد تكمَّل بهذه السنة المدة التي أشار إليها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنها مدة الخلافة المتتابعة بعده ، كما تقدم في حديث سفينة مولاه أنه قال : الخلافة بعدى ثلاثون سنة ، ثم تكون ملكا وفي رواية عضوضا ، وفي رواية عن معاوية أنه قال : رضينا بها ملكا

وقد قال نعيم بن حماد في كتابه الفتن والملاحم: سمعت محمد بن فُضيل ، عن

<sup>(</sup>١) أ : على بن المديني .

<sup>(</sup>٢) أ ٠ ابن يونس .

السرى بن إسماعيل ، عن عامر الشعبى ، عن سفيان بن عيينة (١) ، قال: سمعت الحسن بن على يقول: سمعت علياً يقول: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: لا تدهب الأيام والليالى حتى يجتمع أمر هذه الأمة على رجل واسع القدم ، ضخم البُلغُم (٢) يأكل ولا يشبع وهو م ع وى (٣).

وهكذا وقع في هذه الرواية .

وفي رواية بهذا الإسناد: لا تذهب الأيام والليالي حتى تجتمع هذه الأمة على معاوية

وروى البيهقى من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ـ وهو ضعيف عن عبد الملك بن عُمير (٤) قال : قال معاوية : والله ما حملنى على الخلافة إلا قول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لى : يا معاوية إن ملكت فأحسن (٥) .

ثم قال البيهقى: وله شواهد، من ذلك حديث عمرو بن يحيى ، عن سعيد بن العاص ، عن جده سعيد ، أن معاوية أخذ الإداوة فتبع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فنظر إليه فقال: يا معاوية إن وليت أمراً فاتق الله وأعدل .

قال معاوية فما زلت أظن أننى مبتلى بعمل لقول رسرل الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومنها حديث الثورى عن ثور بن يزيد ، عن راشد بن سعد الدارى ، عن معاوية قال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : ( إنك إن اتبعت عسورات الناس أفسدتهم ،أو كدت أن تفسدهم ،

ثم يقول أبو الدرداء: كلمة سمعها معساوية مسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنفعه الله بها (٦) .

رواه أبو داود .

<sup>(</sup>١) أ: عن شقيق بن المليك قال: سمعت الحسن.

<sup>(</sup>٢) البلعم : البلعم . وهو مجرى الطعام في الفم .

<sup>(</sup>٣) (ضعيف جداً ) فيه المسري بن إسماعيل وهو الهمداني الكوفي . المطبوعة : وهو عرى وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) المطبوعة : ابن عمار . وَهُو تحريف .

<sup>(</sup>٥) (ضعيف) فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعفه أكثر من واحد .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) المسند ١٦٨٧٢ ، والبيهقي في الدلائل ٦ / ٤٤٦ .

وروى البيهقى من طريق هُشيم ، عن العوام بن حَوْشَب ، عن سليمان بن أبى سليمان ، عن البيهقى من طريق هُشيم ، عن العوام بن حَوْشَب ، عن البيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : الخلافة بالمدينة والملك بالشام (١) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا يحيى بن حمزة ، عن زيد بن واقد ، حدثنا بشر بن عبيد الله ، حدثنى أبو إدريس الخولانى ، عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب رفع احتمل من تحت رأسى ، فظننت أنه مذهوب به ، فأتبعته بصرى ، فعمد به إلى الشام ، ألا وإن الإيمان ـ حين تقع الفتن ـ بالشام ها هنا (٢).

رواه البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان عن عبد الله بن يوسف ، عن يحيى بن حمزة السُّلمي به .

قال البيهقي : وهذا إسناد صحيح ، وروى من وجه آخر .

ثم ساقه من طريق عُقبة بن علقمة ، عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقى ، عن عطية بن قيس عن عبد الله عليه وسلم ..: إلى رأيت أن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتى فنظرت فإذا نور ساطع عُمد به إلى الشام ، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام (٣).

ثم أورده البيهقى من طريق الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن يونس بن ميسرة ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال لي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . فذكر نحوه ، إلا أنه قال : فأتبعته بصرى حتى ظننت أنه مذهوب به .

قال : وإني أوَّلت أن الفتن إذا وقعت أن الإيمان بالشام (٤) .

قال الوليد حدثني عفير بن معدان ، أنه سمع سليم بن عامر يحدث عن أبي أمامة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مشل ذلك (٥) .

<sup>(</sup>١) ( ضعيف ) فيه سليمان بن أبي سليمان وهو مجهول .

<sup>(</sup>٢) (صحيح الإسناد) وهو في المسند ٢١٦٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ( ضعيف ) .

<sup>(</sup>٤) ( ضعيف ) فيه سعيد بن عبد العزى وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) (ضعيف) لأجل عفير بن معدان وهو ضعيف.

وقال يعقوب بن سفيان : حدثني نصربن محمد بن سليمان الحمصي ،حدثنا أبي أبو ضمرة ـمحمد بن سليمان السُّلمي ـ حدثني عبد الله بن أبي قيس ،سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : رأيت عموداً من نور خرج من تحت رأسي ساطعاً حتى استقر بالشام .

وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى ، عن عبد الله بن صفوان قال : قال رجل يوم صفين : اللهم العن أهل الشام . فقال له على : لا تسب أهل الشام جمّاً غفيراً ، فإن بها الأبدال ، فإن بها الأبدال ، فإن بها الأبدال ، أن بها الأبدال ، أن بها الأبدال ، فإن الله الأبدال ، فإن الله الأبدال ، فإن المال (١٠) .

وقد روى من وجه آخر عن على .

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفون، حدثى شريح ـ يعنى ابن عُبيد الحضرمى \_ قال: ذكر أهل الشام عند على بن أبى طالب وهو بالعراق فقالوا: العنهم يا أمير المؤمنين. قال: لا، إنى سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ يقسول: الأبسدال يكونون بالشام، وهم أربعون رجلا، كلما مات رجلا أبدل الله مكانه رجلا يستسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء، ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب (٢).

تفرد به أحمد ، وفيه انقطاع ، فقد نص أبو حاتم الرازى على أن شريح بن عبيد هذا لم يسمع من أبى أمامة ولا من أبى مالك الأشعرى ، وأن روايته عنهما مرسلة ، فما ظنك بروايته عن على بن أبى طالب ، وهوأقدم وفاة منهما ؟!

إخباره ـ عليه السلام ـ عن غزاة البحر إلى قبرص التي كانت في أيام أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ـ رضي الله عنه ـ

قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ كان يدخل على أم حَرام بنت ملحان فتطعمه ، وكانت تحت عبادة ابن الصامت فدخل عليها يوما فأطعمته ثم جلست تفلّى رأسه ، فنام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم استيقظ وهو يضحك .

<sup>(</sup>١) ( ضعيف ) .

<sup>(</sup>٢) ( ضعيف ) .

قالت : فقلت ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ناس من أمتى عُرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون تُبَعَ هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة ، شك إسحاق .

فقلت : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها .

ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك قالت : قلت ما يضحك يا رسول الله ؟ قال : ناس من أمتى عُرضوا على غزاة في سبيل الله ، كما قال في الأولى .

قالت : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ، قال : أنت من الأوّلين .

قال : فركبت أم حَرام بنت مُلحًان البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت .

رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ، ومسلم ، عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به .

وأخرجاه في الصحيحين من حديث الليث وحماد بن زيد ، كلاهما عن يحيى بن سعيد . وعن محمد بن يحيى بن حبان ، عن أنس بن مالك ، عن خالته أم حرام بنت ملحان ، فذكر الحديث إلى أن قال : فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن أبي سفيان ، فلما انصر فوا من غزاتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت .

ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق الفزاري ، عن زائدة ، عن أبي حوالة عبد الله ابن عبد الرحمن ، عن أنس به .

وأخرجه أبو داود من حديث معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أخت أم سليم .

### بــاب ما قيل في قتال الروم

وقال البخاري :

حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقى ، حدثنا يحيى بن حمزة ، حدثنى ثور بن يزيدعن خالد بن مَعْدَان أن عمير بن الأسود العنسى حدثه ، أنه أتى عبادة بن الصامت وهونازل إلى ساحل حمص ، وهوفى بناء له ، ومعه أم حرام .

قال عمير : فحدثتا أم حرام أنها سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : أول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا . قالت : أم حرام : فقلت يا رسول الله أنا فيهم ؟ قال : أنت فيهم .

قالت : ثم قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أول جيش من أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم . قلت: أنا فيهم يا رسول الله ؟ قال : لا .

تفرد به البخاري دون أصحاب الكتب الستة .

وقد رواه البيهة في الدلائل ، عُن الحاكم ، عن أبي عمرو بن أبي جعفر ، عن الحسن بن سفيان ، عن هشام بن عمار الخطيب ، عن يحيى بن حمزة القاضى بها وهو يشبه معنى الحديث الأول .

### وفيه من دلائل النبوة ثلاث:

إحداهما الإخبار عن الغزوة الأولى في البحر ، وقد كانت في سنة سبع وعشرين مع معاوية بن أبي سفيان حين غزا قبرص وهو نائب الشام عن عثمان بن عفان ، وكانت معهم أم حرام بنت ملحان هذه صحبة زوجها عبادة بن الصامت ، أحد النقباء ليلة العقبة فتوقيت موقعهم من الغزو ، قيل بالشام (١) كما تقدم في الرواية عند البخارى ، وقال ابن زيد : توفيت بقبرص سنة سبع وعشرين .

والغزوة الثانية غزوة قسطنطينية مع أول جيش غزاها ، وكان أميرها يزيد بن معاوية

<sup>(</sup>١) الأصل : قتل . وهو تحريف .

ابن أبى سفيان وذلك فى سنة اثنتين وخمسين ، وكان معهم أبو أيوب ، خالد بن زيد الأنصارى ، فمات هنا لك رضى الله عنه وأرضاه \_، ولم تكن هذه المرأة معهم ، لأنها كانت قد توفيت قبل ذلك فى الغزوة الأولى .

فهذا الحديث فيه ثلاث آيات من دلائل النبوة ، الإخبار عن الغزوتين ، والإخبار عن المرأة بأنها من الأولين وليست من الآخرين ، وكذلك وقع ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ .

### الإخبار عن غزوة الهند

قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيم ، عن سَيَّار بن جبر بن عبيدة ، عن أبى هريرة ، قال وعدنا رسول الله عليه ولله عليه وسلم - غزوة الهند ، فإن استشهدت كنت من خير الشهداء ، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر (١) .

رراه النسائي من حديث هشيم وزيد بن أنيسة عن يسار ، عن جبر ، ويقال جبير عن أبى هريرة قال : وعدنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ غزوة الهند . فذكره (٢) .

وقال أحمد حدثنا يحيى بن إسحق ، حدثنا البراء ، عن الحسن ، عن أبى هريرة قال : حدثنى خليلى الصادق المصدوق ، رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ أنه قال : يكون فى هذه الأمة بعث إلى السند والهند ، فإن أنا أدركته فاستشهدت فداك وإن أنا . فذكر كلمة رجعت فأنا أبو هريرة المحرر قد أعتقنى من النار (٣) .

تفرد به أحمد .

وقد غزا المسلمون الهند في أيام معاوية سنة أربع وأربعين ، وكانت هنا لك أمسور بسطتها في موضعها . وقد غزا الملك الكبير الجليل محمود بن سبكتكين غَزْنة في حدود سنة أربعمائة ، بلاد الهند فدخل فيها وقتل وأسر وسبّى وغنم ودخل السومنات وكسر الند الأعظم الذي يعبدونه ، واستلب سيوفه وقلائده ، ثم رجع سالما مؤيداً منصوراً.

<sup>(</sup>١) (ضعيف الإسناد) فيه جبير بن عبيدة وهو مجهول.

<sup>(</sup>٢) (ضعيف الإسناد) .

<sup>(</sup>٣) (ضعيف الإسناد) فيه أ-الحسن البصرى . ب-البراء هو ابن عبد الله .

### فصل

## في الإخبار عن قتال الترك كما سنبينه \_ إن شاء الله - وبه الثقة

قال البخارى: حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، حدثنا أبو الزّنَاد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشَّعر ، وحتى تقاتلوا (١) الترك صغّار الأعين حُمْر الوجوه ، ذُلف الأنوف ، كأن وجوههم المجان المطرقة (٢) ، وتجدون من خير الناس أشدهم (٣) كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه ، والناس معادن : خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ، وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله .

تفرد به من هذا الوجه.

ثم قال البخارى: حدثنا يحيى ، حدثنا عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن هَمَّام ، عن أبى هريرة أن النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خُوزا وكرمان من الأعاجم ، حمر الوجوه ، قطس الأنوف ، صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة ويعالهم الشعر (٤).

تابعه غيره عن عبد الرزاق ، وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه قال : أخطأ عبد الرزاق في قوله : خوزا ، بالخاء ، وإنما هو بالجيم جوزا وكرمان ، هما بلدان معروفان بالشرق فالله أعلم

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن سعيد ، عن أبى هريرة فبلغ به النبى ــ صلى الله عليه وسلم ـ : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : تقاتل . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) الدلف: الصغار الأنوف. والمجان: جمع مجن وهو الترس. والمطرقة: التي ألبست الطراق. وهو جلدة تلصق على قدر الدرقة.

<sup>(</sup>٣) أ : أشدهم له .

<sup>(</sup>٤) (صحيح) متفق عليه المسند ٧٢٦٢ . نعالهم الشعر : يجعلون نعالهم من حبال ضفرت من شعر ، أو المراد طول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم .

وقد رواه الجماعة إلا النسائي من حديث سفيان بن عيينة به .

وقال البخارى حدثنا على بن عبد الله ،حدثنا سفيان ، قال : قال إسماعيل : أخبرنى قيس قال : أتينا أبا هريرة ـ رضى الله عنه ـ فقال : صحبت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثلاث سنين لم أكن في سنى أحرص على أن أعى الحديث منى فحيهن ،سمعته يقول وقال هكذا بيده بين يدى الساعة ـ : تقاتلون قوما نعالهم الشعر . وهو هذا البارز . وقال سفيان مرة : وهم أهل البارز .

وقد رواه مسلم عن أبى كريب ، عن أبى أسامة ووكيع ، كلاهما عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : لا تقوم القيامة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة ، حمر الوجوه ، صغار الأعين .

قلت : وأما قول سفيان بن عيينة : إنهم همم أهمل البارز ، فالمشهور في الرواية تقديم الراء على الزاى ، ولعله تصحيف اشتبه على القائل البارز وهمو السوق بلغتهم ، فالله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ،حدثنا جرير بن حازم ، سمعت الحسن قال: حدثنا عمرو بن ثعلب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يقول: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر ،أو ينتعلون الشعر ، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً وجوههم المجان المطرقة (١).

ورواه البخارى عن سليمان بن حرب وأبى النعمان عن جرير بن حازم به . والمقصود أن قتال الترك وقع في آخر أيام الصحابة ، قاتلوا القان الأعظم ، فكسروه كسرة عظيمة (٢).

# خبرآخر عن عبد الله بن سلام

قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، حدثنا بن عون ، عن محمد هو

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ٢٠٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) أورد ابن كثير ذلك في موضعه من تاريخه بتفصيل.

ابن سيرين ، عن قيس (١) بن عُبَاد قـال : كنت في المسجد فـجـاء رجـل في وجهـه أثرمن الخشوع فدخل فصلى ركعتين فأوجز فيهما ، فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة .

فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته ، فلما استأنس قلت له : إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا . قال : سبحان الله ، والله ما ينبغى لأحد أن يقول مالا يعلم وسأحدثك، [لم] (٢) إنى رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه ، رأيت كأنى في روضة خضراء قال ابن عون : فذكر من خُضرتها وسعتها وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء ، في أعلاه عروة فقيل لى : اصعد عليه . فقلت : لا أستطيع . فجاء منصف قال ابن عون : وهو الوصيف فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد عليه ، فضعدت حتى أخذت بالعروة ، فقال : استمسك بالعروة ، فاستيقظت وإنها لفي يدى .

قال فأتيت النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقصصتها عليه فقال: أما الروضة فروضة الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام ، وأما العروة فهى العروة الوثقى ، أنت على الإسلام حتى تموت .

قال : وهو عبدالله بن سلام <sup>(٣)</sup> .

ورواه البخاري من حديث عون .

ثم قد رواه الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة ،عن عاصم بن بَهْدَلة ،عن المسيب بن رافع ،عن حَرْشة بن الحُرّ ، عن عبد الله بن سلام ، فذكره مطولا ، وفيه قال : حتى انتهيت إلى جبل زكّق فأخذ بيدى ودحانى (٤) ، فإذا أنا على ذروته ، فلم أتقار ولم أتماسك ، وإذا عمود حديد فى ذروته حلقة ذهب ، فأخذ بيدى ودحانى حتى أخذت العروة وذكر تمام الحديث (٥) .

<sup>(</sup>١) الأصل: بشر. وهو خطأ والتصويب من مسند أحمد ، انظر الفتح الرباني ٢٢ / ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) من المسند.

<sup>(</sup>٣) ( صحيح ) متفق عليه أخرجه البعخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٤) دحاني : رمي بي . والرواية في المسند : وزجل بي . ومعناها : رماني ودفع بي .

<sup>(</sup>٥) (حسن الإسناد) وهو في المسند برقم ٢٣٦٨٠ .

وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش ، عن سليمان بن مُسهر ، عن حَرَشة ابن الحُرّ ، عن عبد الله بن سلام فذكره وقال : حتى أتى بي جبلاً فقال لى : اصعد ، فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على رأسى ، حتى فعلت ذلك مراراً ، وأن رسول الله قال له حين ذكر رؤياه : وأما الجبل فهو منزل الشهداء ، ولن تناله .

قال البيهقي وهذه معجزة ثانية ،حيث أخبر أنه لا ينال الشهادة . وهكذا وقع ، فإنه مات سنة ثلاث وأربعين فيما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره .

## الإخبار عن موت ميمونة بنت الحارث بسرف

قال البخارى في التاريخ: أخبرنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الله بن الأصم ، حدثنا يزيد بن الأصم ، قال: ثَقُلت ميمونة بحكة وليس عندها من بني أختها أحد ، فقالت أخرجوني من مكة فإني لا أموت بها ، إن رسول الله حصلي الله عليه وسلم أخبرني أني لا أموت بحكة .

فحملوها حتى أتوا بها إلى سرف ، الشجرة التي بني بها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ تحتها في موضع القبة ، فماتت ـ رضي الله عنها ـ .

قلت : وكان موتها سنة إحدى وخمسين على الصحيح .

## ما روى في إخباره عن مقتل حُجْر بن عدى وأصحابه

قال يعقوب بن سفيان : حدثنا ابن بُكير ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنى الحارث عن يزيد ، عن عبد الله بن رزين الغافقي قال : سمعت على بن أبى طالب يقول : ياأهل العراق ، سيُقتل منكم سبعة نفر بعذراء ، مثَلُهم كمثل أصحاب الأخدود .

فقتُل حُجر بن عدى وأصحابه (١).

وقال يعقوب بن سفيان: قال أبو نعيم: ذكر زياد بن سُمية بن على بن أبى طالب على المنبر فقبض حُجُر على الحصباء ثم أرسلها وحصب من حوله زياداً ، فكتب إلى معاوية يقول: إن حُجُراً حصبنى وأنا على المنبر. فكتب إليه معاوية أن يحمل حجراً ، فلما قرب من دمشق بعث من يتلقاهم ، فالتقى معهم بعذراء فقتلهم (٢).

<sup>(</sup>١) (ضعيف الاسناد) فيه ابن لهيعة .

<sup>(</sup>٢) ذكره البيهقي في الدلائل برقم ٦ / ٤٥٦ .

قال البيهقى : لا يقول على مثل هذا إلا أن يكون سمعه من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب ، أخبرنى ابن لهيعة عن أبى الأسود ، قال : دخل معاوية على عائشة فقالت : ما حملك على قتل أهل عدراء حُجراً وأصحابه ؟

فقال يا أم المؤمنين ، إنى رأيت قتلهم إصلاحا للأمة ، وأن بقاءهم فساداً . فقالت : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء (١) .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن مروان بن الحكم ، قال : دخلتُ مع معاوية على أم المؤمنين عائشة ــ رضى الله عنها ــ ، فقالت : يا معاوية قتلت حُجراً وأصحابه وفعلت الذى فعلت ؟ أما خشيت أن أخبأ لك رجلا فيقتلك ؟

قال: لا، إنى في بيت أمان ، سمعت رسول الله ... صلى الله عليه وسلم .. يقول: الإيمان قَيدَ الفَتِكَ لا يَفْتك ، لا يفتك مؤمن يا أم المؤمنين . كيسف أنا فيماسوى ذلك من حاجاتك ؟ قالت : صالح .

قال : فدعینی و حجراً حتی نلتقی عند ربنا ــ عز وجل ــ <sup>(۲)</sup> . حمدیث آخر

قال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبيد الله بن معاذ ، حدثنا أبى ، حدثنا شعبة ، عن أبى سلمة ، عن أبى سلمة ، عن أبى نضرة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعشرة من أصحابه: آخركم موتاً في النار ، فيهم سمرة بن جندب ، قال أبو نضرة : فكان سمرة أخرهم موتاً .

قال البيهقى : رواته ثقات إلا أن أبا نَضرة العَبْدى لم يَثْبت له من أبى هريرة سماع والله أعلم .

<sup>(</sup>١)(ضعيف الاسناد),

<sup>(</sup>٢) (ضعيف الاسناد).

ثم روى من طريق إسماعيل بن حكيم ، عن يونس بن عُبيد ، عن الحسن ، عن أنس بن حكيم ، قال : كنت أمر بالمدينة فألقى أبا هريرة فسلا يبدأ بشئ حتى يسألنى عن سمرة فلو أخبرته بحياته وصحته فرح وقال : إنا كنا عشرة في بيت ، وإن رسول الله قام علينا ونظر في وجوهنا وأخذ [ بعضادتى ] الباب وقال : آخركم موتاً في النار . فقد مات منا ثمانية ولم يبقى غيرى وغيره ، فليس شئ أحب إلى من أن أكون قد ذقت الموت .

. وله شاهد من وجه آخر ، وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن أوس بن خالد قال : كنت إذا قدمت على أبى محدورة سألنى عن سمرة سألنى عن أبى محدورة

فقلت لأبى محذورة : مالك إذاقدمتُ عليك تسألني عن سَمُرة ، وإذا قدمت على سمرة سألني عنك ؟

فقال : إنى كنت أنا وسمرة وأبو هريرة في بيت فجناء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : آخركم موتاً في النار .

قال إذ فمات أبو هريرة ثم مات أبو محذورة ثم مات سمرة .

وقال عبد الرزاق: أخبرناً معمر ، سمعت ابن طاووس وغيره يقولون: قال النبي\_ صلى الله عليه وسلم\_ لأبي هريرة وسمرة بن جندب ورجل آخر: أخراكم موتا في النار.

فمات الرجل قبلهما وبقى أبو هريرة وسمرة ، فكان الرجل إذا أراد أن يغيظ أبا هريرة يقول : مات سمرة فإذا سمعه أغشى عليه وصعق ، ثم مات أبو هريرة قبل سمرة وقتل سمرةُ بَشراً كثيراً .

وقد ضعّف البيهقي عامة هذه الرويات لانقطاع بعضها وإرساله.

ثم قال : وقد قال بعض أهل العلم : إن سمرة مات في الحريق . ثم قال : ويحتمل أن يورد النار بذنوبه ، ثم ينجوا منها بإيمانه فيخرج منها بشفاعة الشافعين . والله أعلم .

ثم أورد من طريق هلال بن العلاء الرقى أن عبد الله بن معاوية حدثهم عن رجل قد سماه أن سمرة استجمر فغفل عن نفسه وغفل أهله عنه حتى أخذته النار . قلت: وذكر غيره أن سمرة بن جندب رضى الله عنه أصابه كُزَازُ (١) شديد ، وكان يوقد له على قدر مملوءة ماء حاراً فيجاس فوقها ليتدفأ ببخارها ، فسقط يوما فيها فمات رضى الله عنه ، وكان موته سنة تسع وخمسين بعد أبى هريرة بسنة

وقد كان ينوب عن زياد بن سُمية في البصرة إذا سار الكوفة ، وفي الكوفة إذا سار إلى البصرة ، فكان يقيم في كل منها ستة أشهر من السنة ، وكان شديد على الخوارج ، مُكْثِراً للقتل فيهم ، ويقول هم شر قَتْلَى تحت أديم السماء .

وقـدكان الحسن البصرى ومحمد بن سيرين وغيرهما من علماء البصرة يثنون عليه . ــرضي الله عنهـ.

## خبر رافع بن خُديج

روى البيهقى من حديث مسلم بن إبراهيم ، عن عمرو بن مرزوق الواضحى ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد بن رافع عن جدته أن رافع بن خديج رُمى قال عمر : لا أدرى أيهما قال ـ يوم أحد أو يوم حنين بسهم فى ثندُوته (٢) ، فأتى رسول الله .. صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله انزع لى السهم ، فقال له : يا رافع إن شئت نزعت السهم والقبضة جميعا ، وإن شئت نزعت السهم وتركت القبضة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد . فقال : يا رسول الله انزع السهم واترك القبضة ، واشهد لى يوم القيامة أنى شهيد (٣) .

قال : فعاش حتى كانت خلافة معاوية انتقَض الجرحُ فمات بعد العصر .

هكذا وقع فى هذه الرواية أنه مات فى إمارة معاوية، والذى ذكرة الواقدى وغير واحد أنه مات سنة ثلاث ، وقيل : أربع وسبعين ، ومعاوية\_رضى الله عنه\_كانت وفاته فى سنة ستين بلا خلاف . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الكزاز: داء من شدة البرد.

<sup>(</sup>٢) السندوة : لحم الثدى .

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير برقم ٢٤٤٢ .

## ذكر إخباره - عليه السلام -

## بما وقع من الفتن بعد موته من أغيلمة بني هاشم وغير ذلك

قال البخارى: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنى سفيان، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود عن النبى مقطة علل : ستكون أثرة وأمور تُنكرونها قالوا: يا رسول الله: فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحقّ الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم.

وقال البخارى : حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا شعبة ،عن أبي التياح ،عن أبي زُرْعة ،عن أبي هريرة قال رسول الله عليه يُهلك الناس هذا الحي من قريش .

قالوا فما تأمرنا يا رسول ؟ قال: لو أن الناسَ اعتزلوهم .

ورواه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة .

وقال البخارى: قال محمود: حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة، عن أبى التياح قال: سمعت أبا زرعة، وحدثنا أحمد بن محمد المكى، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموى، عن جده قال: كنت مع مروان وأبى هريرة فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلاك أمتى على يدى غلمة من قريش.

فقال مروان : غلمة؟ قال أبو هريرة : إن شئتُ أن أسميهم فلان وبنى فلان . تفرد به البخاري .

وقال أحمد: حدثنا رَوِّح ،حدثنا أبو أمية عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو ب سعيد بن العاص ، أخبرنى جدى سعيد بن عمرو بن سعيد ،عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: هلكة أمتى على يدى غِلْمة.

قال مروان : وهم معنا في الحلقة قبل أن يلي شيئاً ، فلعنة الله عليهم غِلْمة . قال : أما والله لو أشاء أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت .

قال : فكنت أخرج مع أبي وجدى إلى بني مروان ـ بعد ما مُلكوا ـ فإذا هم يسايعون الصبيان ،ومنهم من يُبايع له وهو في خِرْقة .

قال لنا : عسى أصحابكم هؤلاء أن يكونوا الذى سمعت أبا هريرة يذكر ، إن هذه الملوك يُشبه بعضها بعضا (١) .

وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان عن سماك ، حدثنى عبد الله بن ظالم قال : سمعت أبا هريرة قال : سمعت حبى أبا القاسم ـ صَلى الله عليه وسلم ــ يقول : إن فساد أمتى على يد غلمة سفهاء من قريش .

ثم رواه أحمد عن زيد بن الحبُّاب ، عن سفيان وهو الثورى ، عن سِمَاك ، عن مالك ابن ظالم ، عن أبى هريرة فذكره .

ثم روى غُندُر وروض بن عُبادة ، عن سف ان ، عن سماك بن حرب ، عن مالك بن ظالم قال : سمعت أبا هريرة ، زاد روح . يحدث مروان بن الحكم ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول : هلاك أمتى على يد غلمة أمراء مفسهاء من قريش (٣) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثنا حَيُوة ، حدثنى بشر بن أبى عمرو الخولانى: أن الوليد بن قيس التُجيبى حدثه أنه سمع أبا سعيد الحدرى يقول: سمعت رسول الله من الله عليه وسلم يقول: يكون خَلْفُ من بعد الستين سنة ﴿ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُون غَيًا ﴾ ثم يكون خَلْف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ، ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ، ومنافق ، وفاجر .

وقال بىشىر : فىقلت : للوليىد ما هۇلاءالئىلانة ؟قال : المنافق كىافر بە ، والفـاجر يتــأكل بە والمؤمن يۇمن بە (٣) .

تفرد به أحمد ، ، وإسناده جيد قوى على شرط السنن .

وقد روى البيهقى ، عن الحاكم ، عن الأصم عن الحسن بن على بن عفان ، عن أبى أسامة ، عن مجالد ، عن الشعبى قال : لما رجع على من صفين قال : أيها الناس ، لا تكرهوا

<sup>(</sup>١) (صحيح) المسند ٨٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) ( صحيح ) المسند ١٠٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ( صحيح ) أخرجه الحاكم في المستدرك برقم ٨٦٤٣ والمسند برقم ١١٢٧٩ .

إمارة معاوية ، فإنه لو قد فقد تموه لقد رأيتم الرءوس تُنْزو من كواهلها كالحنظل (١)

ثم روى عن الحاكم وغيره ، عن الأصم ، عن العباس بن الوليد بن زيد ، عن أبيه ، عن بن جابر ، عن عُمير بن هانئ أنه حدثه أنه قال : كان أبو هريرة يمشى في سوق المدينة وهو يقول : اللهم لاتدركني سنة الستين ، ويُحكم تمسكوا بصد في معاوية ، اللهم لا تدركني إمارة الصبيان (٢) .

قال البيهقي: وعلى وأبو هريرة إنما يقولان: هذا الشئ سمعناه من رسول الله على الله عليه وسلم.

وقال يعقوب بن سفيان : أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو الحزامى ، حدثنا محمد بن سليمان ، عن ابن غُنيم البَعْلبكى ، عن هشام بن الغاز ، عن مكحول ، عن أبى ثعلبة الخشنى ، عن أبى عبيدة بن الجراح قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم -: لا يزال هذا الأمر معتدلا قائماً بالقسط حتى يَثْلمه رجل من بنى أمية (٣) .

وروى البيهقى من طريق عوف الأعرابى ، عن أبى خلدة ، عن أبى العالية ، عن أبى ذرقال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - يقول : إن أول من يبدّل سُنتى رجل من بنى أمية .

وهلذا منقطع بين أبي العالية وأبي ذر وقد رجحه البيهقي بحديث أبي عبيدة المتقدم (١)

قال ويشبه أن يكون هذا الرجل هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، والله أعلم . قلت : الناس في يزيد بن معاوية أقسام : فمنهم من يحبه ويتولاه ، وهم طائفة من أهل الشام من النواصب .

وأما الروافض فيشنعون عليه ويفترون عليه أشياء كثيرة ليست فيه ويتهمه كثير منهم بالزندقة ، ولم يكن كدلك .

<sup>(</sup>١) (ضعيف).

<sup>(</sup>٢) ( حسن الإسناد ) ذكره البيهقي في الدلائل ٦ / ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٣) ( ضعيف ) .

<sup>(</sup>٤) (ضعيف الإسناد).

وطائفة أخرى لا يحبونه ولا يسبونه ، لما يعلمون من أنه لم يكن زنديقا كما تقوله الرافضة ، ولما وقع في زمانه من الحوادث الفظيعة ، والأسور المستنكرة البشعة الشنيعة ، فمن أنكرها قتل الحسين بن على بكر بلاء ولكن لم يكن ذلك من علم منه ، ولعله لم يرض به ولم يسؤه ، وذلك من الأمور المنكرة جداً ، ووقعة الحرة كانت من الأمور القبيحة بالمدينة النبوية على ما أوردناه في التاريخ .

## الإخبار بمقتل الحسين بن على \_ رضى الله عنهما \_

وقد رود في الحديث (الإخبار) بمقتل الحسين فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد ابن حسان ، حدثنا عمارة ـ يعنى ابن زاذان ـ عن ثابت ، عن أنس قال: استأذن ملك المطر أن يأتي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فأذن له ، فقال لأم سلمة: احفظى علينا الباب لا يدخل علينا أحد . فجاء الحسين بن على فوثب حتى دخل ، فجعل يصعد على منكب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فقال له الملك: أتحبه ؟ فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : نعم قال : فإن أمتك تقتله ، وإن شئت أريتك المكان الله يقتل فيه .

قال : فضرب بيده فأراه تراباً أحمر ، فأخذت أم سلمة ذلك التراب فصَّرته في طرف ثوبها . قال : فكنا نسمع : يُقتَل بكر بلاء (١) .

ورواه البيهقي من حديث بشر بن موسى ، عن عبد الصمد ، عن عمارة فذكره .

ثم قال : وكذلك رواه سفيان بن فَرُّوخ ، عن عمارة .

وعمارة بن زاذان هذا هوالصَّيُّدلاني أبو سلمة البصري اختلفوا فيه .

وقد قال فيه أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين ، وضعَّفه أحمد مرة ووثقه أخرى .

وحديثه هذا قد روى عن غيره من وجه آخر ، فرواه الحافظ البيهقي من طريق عمارة ابن عرفة عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ــرضي الله عنها ــ نحو هذا .

وقد قال البيهقي: أخبرنا الحاكم في آخرين ، قالوا: أخبرنا الأصم ، أخبرنا عباس

<sup>(</sup>١) (ضعيف الاسناد).

الدّورى ، حدثنا خالد بن مخلد ، حدثنا موسى بن يعقوب ، عن هاشم بن هاشم عن عتبة ابن أبى وقاص ، عن عبد الله بن وهب بن زَمْعَة أخبرتنى أم سلمة أن رسول الله - على الناه عن عبد الله عنه عنه أخبرتنى أم سلمة أن رسول الله - على اضطجع ذات يوم فاستيقظ وهو حائر ، ثم اضطجع فرقد ، ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت في المرة الأولى ، ثم اضطجع واستيقظ وفي يده تُربة حمراء وهو يقلبها .

فقلت : ما هذه التربة يا رسول الله ؟ فقال : أخبرني جبريل أن هذا مَقْتل (١) بأرض العراق للحسين . قلت له : يا جبريل أرنى تربة الأرض التي يقتل بها . فهذه تربتها (٢) .

ثم قال البيهقي: تابعه موسى الجهني ، عن صالح بن زيد النّخَعي ، عن أم سلمة (٣) وأبان ، عن شهر بن حَوِّشب ، عن أم سلمة .

وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي ، حدثنا الحسين بن عيسى ، حدثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: كان الحسين جالساً في حجر النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقال جبريل: أتحبه ؟ فقال: وكيف لا أحبه وهو ثمرة فؤادى ؟ فقال: أما إن أمتك ستقتله ، ألا أريك من موضع قبره ؟ فقبض قبضة فإذا تُربة حمراء (٤).

ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد ، والحسين بن عيسى قد حدث عن الحكم بن أبان بأحاديث لا نعلمها عند غيره .

قلت هو الحسين بن عيسى بن مسلم الحنفى أبو عبد الرحمن الكوفى أخو سلي القارى . ثم قال [فيه] البخارى : مجهول .. يعنى مجهول الحال . ألا فقد روى عنه سبع نفر وقال أبوزرعة : منكر الحديث . وقال أبو حاتم : ليس بالقوى روى عن الحكم بن أباد أحاديث منكرة ، وذكرة ابن حبان في الثقات .

وقال ابن عدى : قليل الحديث ، وعامة حديثه غرائب ، وفي بعض أحاديثه المنكرات وروى البيهقي ، عن الحكم وغيره ، عن أبي الأحوص ، عن محمد بن هيثم القاضي

<sup>(</sup>١) أ : يقتل .

 <sup>(</sup>٢) (ضعيف الاسناد) حسن المتن .

<sup>(</sup>٣) (صحيح الإسناد).

<sup>(</sup>٤) (ضعيف الاسناد) حسن المتن .

حدثنا محمد بن مصعب ، حدثنا الأوزاعي ، عن أبي عمار شداد بن عبد الله ، عن أم الفضل بنت الحارث أنها دخلت على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت : يا رسول الله إنى رأيت حلماً منكراً الليلة .

قال وما هو؟ قالت : رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجرى .

قال رأيت خيراً ، تلك فاطمة إن شاء الله تلد غلاما فيكون في حجرى . فولدت فاطمة الحسين ، فكان في حجرى كما قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، [فدخلت يوماً على رسول الله ] فوضعته في حجره ثم حانت منى التفاتة فإذا عينا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ تهريقان الدموع .

قالت: قلت يا نبى الله بأبى أنت وأمى ، مالك ؟

قال: أتاني جبريل ـ عليه السلام ـ فاخبرني أن أمتى ستقتل ابني هذا .

فقلت : هذا ؟ قال نعم ، و أتي بترية من تربته حمراء (١) .

وقد روى الإمام أحمدعن عفان ، عن وهيب ، عن أيوب، عن صالح أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت : أتيت رسول الله ... صلى الله عليه وسلم .. فقلت إنى رأيت في منامي أن في بيتي أو حجرى عضواً من أعضائك .

قال : تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فتكفلينه . فولدت له فاطمة حسيناً ،فدفعته إليها فأرضعته بلبن قُثَمَ ،فأتيت به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوما أزوره ،فأخذه فوضعه على صدره فبال فأصاب البول إزاره ، فرجَجْت بيدى على كتفيه .

فقال : أوجعت ابني أصلحك الله .أو قال : رحمك الله .

فقلت : أعطنى إزارك أغسله فقال : إنمسا يُغْسل بسول الجارية ويُصبّ على بول الغلام (٢) .

ورواه أحمد أيضا عن يحيى بن بكير ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن قابوس بن مخارق عن أم الفضل فذكر مثله سواء ، وليس فيه الإخبار بقتله : فالله أعلم (٣) .

<sup>(</sup>١) (ضعيف الاسناد) حسن المتن .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) رجاله ثقات وهو في المسند برقم ٢٦٧٥٧ .

<sup>(</sup>٣) ( حسن ) وهو في المسند ٢٦٧٥٣ .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ،حدثنا حماد ، أخبرنا عمار بن أبي عمارة ،عن ابن عباس ، قال : رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما يرى النائم بنصف النهار وهو قائل ،أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم

فقلت: بأبى أنت وأمسى يا رسول الله ،ما هذا ؟ قال: دم الحسين وأصحابه ،لم أزل التقطه منذ اليوم. قال: فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل في ذلك اليوم وضي الله عنه والله والله

قال قتادة: قتل الحسين يوم الجمعة ، يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ، وله أربع و خمسون سنة وستة أشهر ونصف شهر .

وهكذا قال الليث وأبو بكر بن عياش والواقدى والخليفة بن خَيَّاط وأبو معشر وغير والحدد : أنه قتل يوم عاشوراء عام إحدى وستين ، وزعم بعضهم أنه قتل يوم السبت . والأول أصبح .

وقد ذكروا في مقتله أشياء [كثيرة] (٢) أنها وقعت من كسوف الشمس يومئذ وهوضعيف ، وتغيير آفاق السماء ، ولم ينقلب حجر إلا وجد تحته دم ، ومنهم من خصص ذلك بحجارة بيت المقدس ، وأن السورس استحال رماداً ، وأن اللحم صار مثل العلقم وكان فيه النار ، إلى غير ذلك مما في بعضها نكارة ، وفي بعضها احتمال ، والله أعلم . وقد مات رسول الله عليه الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة ولم يقع شئ من هذه الأشياء ، وكذلك الصديق بعده ، مات ولم يكن شئ من هذا ، وكذلك عمر ابن الخطاب قتل شهيداً وهو قائم يصلى في المحراب صلاة الفجر ، وحصر عثمان في داره وقتل بعد ذلك شهيداً ، وقتل على بن أبي طالب شهيداً بعد صلاة الفجر ، ولم يكن شئ من هذه الأشياء . والله أعلم .

وقد روى حماد بن سلمة ، عن عمار بن أبى عمارة ، عن أم سلمة أنها سمعت الجن تنوح على الحسين بن على .

وهذا صحيح .

<sup>(</sup>١) ( صحيح ) المسند ٢١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) ليست في أ .

وقال شهربن حَوْشَب : كنا عند أم سلمة فجاءها الخبر بمقتل الحسين فخرت مغشياً عليها .

وكان سبب قتل الحسين أنه كتب إليه أهل العراق يطلبون منه أن يقدم إليهم ليبايعوه بالخلافة ، وكثر تواتر الكتب عليه من العامة ومن ابن عمه مسلم بن عقيل ، فلما ظهر على ذلك عبيد الله بن زياد نائب العراق ليزيد بن معاوية ، فبعث إلى مسلم بن عقيل فضرب عنقه (١) ورماه من القصر إلى العامة فتفرق ملؤهم وتبددت كلمتهم .

هذا وقد تجهز الحسين من الحجاز إلى العراق ، ولم يشعر بما وقع ، فتحمَّل بأهله ومن أطاعه وكان قريباً من ثلاثمائة وقد نهاه عن ذلك جماعة من الصحابة ، منهم أبو سعيد وجابر ، وابن عباس ، وابن عمر ، فلم يطعهم .

وما أحسن ما نهاه ابن عمر عن ذلك ، واستدل له على أنه لا يقع ما يريده فلم يقبل.

فروى الحافظ البيهةى من حديث يحيى بن سالم الأسدى ، ورواه أبو داود الطيالسى في مسنده عنه ، قال : سمعت الشعبي يقول : كان ابن عمرقدم المدينة فأحبر أن الحسين بن على قد توجه إلى العراق ، فلحقه على مسيرة ليلتين أو ثلاث من المدينة .

قال: أين تريـد؟ قال العراق. ومعه طَوامير (٢) ،وكتب ،فـقال: لا تأتهم ،فـقال: هذه كتبهم وبيعتهم.

فقال إن الله خير نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين الدنيا والآخرة ، فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا ،وإنكم بضعة من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، والله لا يليها أحد منكم أبداً وما صرفها عنكم إلا للذى هو خيرٌ لكم (٣) فارجعوا ،فأبى وقال هذه كتبهم وبيعتهم .

قال : فاعتنقه ابن عمر وقال : أستودعك الله من قتيل  $(\xi)$  .

وقد وقع ما فهمه عبد الله بن عمر من ذلك سواء ، من أنه لم يَل أحدٌ من أهل البيت الخلافة على سبيل الاستقلال ويتم له الأمر ، وقد قال ذلك عثمان بن عَفان ، وعلى بن أبى طالب : إنه لا يلى أحد من أهل البيت أبداً .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : يضرب .

<sup>(</sup>٢) الطوامير: الصحف.

<sup>(</sup>٣) غير أ : إلى الذي هو خير منكم .

<sup>(</sup>٤) ذكره البيهقى في الدلائل برقم ٦ / ٤٧٠ .

ورواه عنهما أبو صالح الخليل بن أحمد بن عيسي بن الشيخ في كتابة الفتن والملاحم.

قلت: وأما الخلفاء الفاطميون الذين كانوا بالديار المصرية ، فإن أكثر العلماء على أنهم أدعياء وعلى بن أبى طالب ليس من أهل البيت ، ومع هذا لم يتم له الأمر كما كان للخلفاء الثلاثة قبله ، ولا اتسعت يده في البلاد كلها ، ثم تنكّدت عليه الأمور .

وأما ابنه الحسن ــرضى الله عنه ــفإنه لما جاء في جيبوشه وتصافى هو وأهل الشام، ورأى أن المصلحة في ترك الخلافة ، تركها لله ــعز وجل ـ ، وصيانة لدماء المسلمين ـ أثابه الله ورضى عنه ـ .

وأما الحسين\_رضي الله عنه\_فإن ابن عمر لما أشار عليه بترك الذهاب إلى العراق وخالفه ،اعتنقه مودعاً وقال: أستودعك الله من قتيل .

وقد وقع ما تفرسه ابن عمر ، فإنه لما استقل ذاهباً بعث إليه عبيد الله بن زياد بكتيبة فيها أربعة آلاف يتقدمهم عمرو بن سعد بن أبى وقاص وذلك بعد ما استعفاه فلم يُعفه فالتقوا بمكان يقال له كربكاء بالطف ، فالتجأ الحسين بن على وأصحابه إلى مَقْصبة هنا لك وجعلوها منهم بظهر ، وواجهوا أولئك ، وطلب منهم الحسين إحدى ثلاث : إما أن يدعوه يرجع من حيث جاء ، وإما أن يذهب إلى ثغر من الثغور فيقاتل فيه ، أو يتركوه حتى يذهب إلى يزيد بن معاوية فيضع يده في يده . فيحكم فيه بما يشاء .

فأبوا عليه واحدةً منهن وقالوا: لا بدمن قدومك على عبيد الله بن زيساد فيرى فيك رأيه .

فأبى أن يَقُدَم عليه أبداً ، وقاتلهم دون ذلك ، فقتلوه - رحمه الله - ، وذهبوا برأسه إلى عبيد الله بن زياد فوضعوه بين يديه ، فجعل يَنْكت بقضيب في يده على ثناياه ، وعنده أنس ابن مالك جالس فقال له: يا هذا ، ارفع قضيبك ، قد طال ما رأيت رسول الله يقبل هذه الثنايا!

ثم أمر عبيدُ الله بن زياد أن يُسار بأهله ومن كان معه إلى الشام ، إلى يزيد بن معاوية ويقال إنه بعث معهم بالرأس حتى وضع بين يدى يزيد فأنشد حينئذ قول بعضهم :

نُفَلِّق هاماً من رجال أعزة في علينا وهم كانوا أعقَّ وأظلمًا

ثم أمر بتجهيزهم إلى المدينة النبوية ، فلما دخلوها تلَّقتهم امرأة من بنات عبد المطلب ناشرة شعرها ، واضعة كفَّها على رأسها تبكى وهي تقول:

ماذا تقولن إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتى وبأهلى بعد مُفْتَقدى منهم أسارى وقَتْلى ضُرّجوا بدم ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بشر في ذوى رحمى

وقد أوردنا هذا مفصلا في موضعه . وقد رثاه الناس بمراث كثيرة ومن أحسن ذلك ما أورده الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وكان فيه تشيع:

> متسزمسلا بدمسائه تسزميلا قتلوا جهاراً عامىدين رسىولا في قتلك التنزيل والتأويلاً قتلوا بك التكبير والتهليلا

جاءوا برأسك يابن بنت محمد فكأنما بك يابن بنست محسمد تتلوك عطشاناً ولم يترقبوا ويكبرون بسأن قُتلتَ وإنما

\*\*\*

## ذكر الإخبار عن وقعة الحرّة التي كانت في زمن يزيد أيضا

قال يعقوب بن سفيان : حدثنى إبراهيم بن المنذر ،حدثنى ابن فُلَيح ، عن أبيه ، عن أيوب بن عبد الرحمن ، عن أيوب بن بشير المعافرى ، أن رسسول الله عصلى الله عليه وسلم عن حرج في سفر من أسفاره ، فلما مر بحرة زهرة وقف فاسترجع ، فساء ذلك من معه ، وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم .

فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ما الذي رأيت؟ فقال رسول الله على ال

#### هذا مرسل.

وفد قال يعقوب بن سفيان : قال وهب بن جرير : قالت جُويرية : حدثني تُوربن زيد، عن عكرمة عن ابن عباس فا، : جاء تأويل هذة الآية على رأس ستين سنة ﴿ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِم مِن أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لآتُوها ﴾ (٢) . قال : لأعطوها ، يعنى إدخال بنى حارثة أهل الشام مَا يُعنى أَمْل المدينة .

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ، وتفسير الصحابي <sup>(٣)</sup> في حكم المرفوع عند كثير من العلماء .

وقال نعيم بن حماد في كتاب الفتن والملاحم: حدثنا أبو عبد الصمد العَمّى ، حدثنا أبو عمران الجونى ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبى ذر قال: قال لى رسول الله عملى الله عليه وسلم -: يا أبا ذر أرأيت أن الناس قُتلوا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء ، كيف أنت صانع ؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تدخل بيتك ، قال قلت: فإن أتى على ؟ قال : يأتى من أنت منه . قال قلت: وأحمل السلاح؟ قال ؟ إذا تشرك معهم . قال قلت فكيف أصنع يا رسول الله ؟ قال : إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق طائفة من ردائك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه (٤) .

<sup>(</sup>١) (ضعيف الإسناد) فهو مرسل وهو نوع من الضعيف .

<sup>(</sup>٢) (صحيح ) ذكره البيهقي في الدلائل ٦ / ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٣) أ : البخاري . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) ( صحيح ) رواته ثقات .

ورواه الإمام أحمد في مسنده عن مرحوم. هو ابن عبد العزيز ـ عن أبي عمران الجوني ، فذكره مطولا .

قلت: وكان سبب وقعة الحرة أن وفداً من أهل المدينة قدموا على يزيد بن معاوية بدمشق فأكرمهم وأحسن جائزتهم ، وأطلق لأميرهم وهو عَبد الله بن حنظلة بن أبى عامر قريباً من مائة ألف ، فلما رجعوا ذكروا لأهليهم عن يزيد ما كان يقع منه من القبائح في شربة الخمر ، وما يتبع ذلك من الفواحش التي من أكبرها ترك الصلاة عن وقتها ، بسبب السُّكر ، فاجتمعوا على خَلْعه فخلعوه عند المنبر النبوى .

فلما بلغه ذلك بعث إليهم سريَّة ، يَقُدُمها رجل يقال له مسلم بن عقبة ، وإنما يسميه السلف : مُسْرف بن عقبة ، فلما ورد المدينة استباحها ثلاثة أيام ، فقتَل في غضون هذه الأيام بشراً كثيراً حتى كاد لا يفلت أحد من أهلها ، وزعم بعض علماء السلف أنه قتل في غضون ذلك ألف بكر فالله أعلم .

وقال عبد الله بن وهب عن الإمام مالك: قُتل يوم الحرة سبعمائة رحل من حملة القرآن، حسبت أنه قال: وكان فيهم ثلاثة من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم في خلافة يزيد.

قال يعقوب بن سفيان: سمعت سعيد بن كثير بن عُفير الأنصارى يقول: قتل يوم الحرة عبد الله بن زيد المازني ومَعْقل بن سفيان الأشجعي، ومُعاذ بن الحارث القارئ وقتل عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر.

قال يعقوب وحدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ،عن الليث قال : كانت وقعة الحرة يوم الأربعاء لثلاث بقين من الحجة سنة ثلاث وستين ،ثم انبعث مسرف بن عقبة إلى مكة قاصداً عبذ الله بن الزبير ليقتله بها ، لأنه فر من بيعة يزيد .

فمات يزيد بن معاوية في غضون ذلك ، واستفحل أمر عبد الله بن الزبير في الخلافة بالحجاز ، ثم أخذ العراق ومصر ، وبويع بعد يزيد لابنه معاوية بن يزيد ، وكان رجلا صالحاً ، فلم تطل مدته ، مكث أربعين يوماً ، وقيل عشرين يوماً، ثم مات\_رحمة الله\_.

فوثب مروان بن الحكم على الشام فأخذها ، فبقى تسعة أشهر ثم مات ، وقام بعده ابنه

عبد الملك ، فنازعه فيها عبد الله بن سعيد بن الأشدق ، وكان نائباً على المدينة من زمن معاوية وأيام يزيد ومروان ، فلما هلك مروان زعم أنه أوصى له بالأمر من بعد ابنه عبد الملك ، فضاق به ذرعاً ، ولم يزل به حتى أخذه بعد ما استفحل أمره بدمشق فقتله في سنة تسع وستين ، ويقال : في سنة سبعين .

واستمرت أيام عبد الملك حتى ظفر بابن الزبير سنة ثلاث وسبعين ، قتله الحجاج بن يوسف الثقفى عن أمره بمكة ، بعد محاصرة طويلة اقتضت أن نُصب المنجنيق على الكعبة من أجل أن ابن الزبير لجأ إلى الحرم ، فلم يزل به حى قتله ، ثم عهد بالأمر إلى بنيه الأربعة بعده الوليد ، ثم سليمان ، ثم يزيد ، ثم هشام بن عبد الملك .

#### 张 张 张

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أسود ويحيى بن أبى بُكَير ،حدثنا كامل أبو العلاء، سمعت أبا هريرة العلاء، سمعت أبا صالح وهو مولى ضباعة المؤذن واسمه مينا قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله م صلى الله عليه وسلم -: تعودوا بالله من رأس السبعين ، وإمارة الصبيان ، وقال رسول الله م الدنيا حتى يظهر اللكع ابن لكع ،وقال الأسود: يعنى اللئيم بن اللئيم بن اللئيم أن :

وقد روى الترمذي من حديث أبي كامل ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمر أمتى من ستين سنة إلى سبعين سنة (٢) .

ثم قال : حسن غريب .

وقد روى الإمام أحمد عن عفان وعبد الصمد ، عن حماد بن سلمة ، عن على بن زيد حدثنى من سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : لينعقن ـ وقال عبد الصمد في روايته ليرعقن لله حبار بن جبابرة بني أميه على منبرى هذا ، زاد عبد الصمد حتى يسيل رُعافه (٣) .

<sup>(</sup>١) ( صحيح ) وهو في المسند برقم ٨٣٠٣ .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) وهو في المسند برقم ٩٦٥٦ .

<sup>(</sup>٣) ( طعيف ) .

قال فحدثني من رأى عمرو بن سعيد بن العاص : يرعف على منبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى سال رعافه .

قلت: على بن زيد بن جُدْعان في روايته غرابة ونكارة وفيه تشيع ، وعمرو بن سعيد هذا ، يقال له الأشدق ، كان من سادات المسلمين وأشرافهم ، [في الدنيا لا في الدين] (١) وروى عن جماعة من الصحابة ، منهم في صحيح مسلم عن عثمان في فضل الطهور وكان نائباً على المدينة لمعاوية ولابنه يزيد بعده ، ثم استفحل أمره حتى كان يصاول عبد الملك بن مروان ، ثم خدعه عبد الملك حتى ظفر به فقتله في سنة تسع وستين ، أو سنة سبعين فالله أعلم .

وقد روى عنه من المكارم أشياء كثيرة من أحسنها أن [أباه] لما حضرته الوفاة قال لبنيه وكانوا ثلاثة ،عمراً هذا ،وأمية ،وموسى ، فقال لهم : من يتحمل ما على ؟ فبدر ابنه عمرو هذا وقال : أنا يا أبة ، وما عليك ؟ قال : ثلاثون ألف دينار ، قال : نعم ، قال : وأخواتك لا تزوجهن إلا بالأكفاء ولو أكلن خبز الشعير . قال : نعم ، قال وأصحابى من بعدى ، إن فقدوا وجهى فلا يفقدوا معروفي قال : نعم . قال : أما لئن قلت ذلك ، فلند كنت أعرفه انه من حماليق وجهك وأنت في مهدك .

#### 张华珠

وقد ذكر البيهة من طريق عبد الله بن صالح - كاتب الليث - عن حرملة بن عمران ، عن يزيد بن أبى حبيب ، أنه سمعه يحدث عن محمد بن يزيد بن أبى زياد الثقفى ، قال: اصطحب قيس بن حرشة وكعب حتى إذا بلغا صفين ، وقف كعب الأحبار فذكر كلامه فيما يقع هناك من سفك دماء المسلمين ، وأنه يجد ذلك فى التوراة ، وذكر عن قيس بن حرشة أنه بايع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أن يقول الحق ، وقال : يا قيس بن حرشة عسى أن يمدهك الدهر أن يليك بعدى من لا تستطيع أن تقول بالحق معهم ، فقال : والله لا أبايعك على شئ إلا وفيت لك به . فقال له رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : إذا لا يضرك بشر .

<sup>(</sup>١)من ت.

فبلغ قيس إلى أيام عبيد الله بن زياد بن أبى سفيان ، فنقم عليه عبيد الله فى شئ فأحضره فقال : أنت الذى زعم أنه لا يضرك بشر ؟ قال : نعم قال : لتعلمن اليوم أنك قد كذبت ، ائتونى بصاحب العذاب .قال : فمال قيس عند ذلك فمات (١) .

### معجزة أخرى

روى البيهقى من طريق الدراوردى ، عن ثور بن يزيد ، عن موسى بن ميسرة أن بعض بنى عبد الله سايره فى بعض طريق مكة ، قال : حدثنى العباس بن عبد المطلب أنه بعث ابنه عبد الله إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى حاجة ، فوجد عنده رجلا فرجع ولم يكلمه من أجل مكان الرجل .

فلقى العباسُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأحبره بذلك ،فقال : ورآه ؟ قال : نعم . قسال : أتدرى من ذلك الرجل ؟ ذاك جبريل ، ولن يموت حسى يذهب بصره ويؤتى علما (٢).

وقد مات ابن العباس سنة ثمان وستين بعد ما عمى ـ رضى الله عنه ـ .

وروى البيهقى من حديث المعتمر بن سليمان، حدثتنا سيابة بنت بريد، عن حمادة ، عن أنيسة بنت زيد بن أرقم ، عن أبيها ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم دخل على زيد يعوده فى مرض كان به ،قال : ليس عليك من مرضك بأس ، ولكن كيف بك إذا عمرت بعدى فعميت ؟ قال : إذا أحتسب وأصبر .قال : إذا تدخل الجنة بغير حساب .قال : فعمى بعد ما مات رسول الله ، ثم رد الله عليه بصره ، ثم مات (٣) .

#### فصل

وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ، وعند مسلم عن جابربن سمرة عن رسول الله \_ على \_ أنه قال : إن بين يدى الساعة ثلاثين كذاباً دجالاً ، كلهم يزعم أنه نبي.

وقال البيهقي عن الماليني ، عن أبي عدى ، عن أبي يعلى الموصلي : حدثنا عثمان بن

<sup>(</sup>١) (ضعيف) لأجل محمد بن يزيد بن أبي زياد .

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) لأجل جهالة الراوي وهو في الدلائل ٦ / ٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) ( ضعيف ) لأجل النساء المجهولات أنيسة وحماده وبناته .

أبى شيبة ، حدثنا محمد بن الحسن الأسدى ، حدثنا شريك ، عن أبى إسحاق ، عن عبد الله ا بن الزبير ، قال : قال رسول الله علله : لا تقوم الساعة حتى يخسر بالاثون كذابا ، منهم مسيلمة ، والعنسى ، والختار . وشر قبائل العرب بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف (١) .

قال ابن عدى : محمد بن الحسن له إفرادات ، وقد حدث عنه الثقاة ، ولم أرَ بتحديثه بأسا . وقال البيهقي : لحديثه في المختار شواهد صحيحة .

ثم أورد من طريق أبى داود الطيالسى ، حدثنا الأسود بن شيبان ، عن أبى نوفل ، عن أبى نوفل ، عن أبى عن أبى نوفل ، عن أبى عقرب ، عن أسماء بنت أبى بكر ، أنها قالت للحجاج بن يوسف : أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ حدثنا أن فى ثقيف كذاباً ومُبيراً ، فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا إناه (٢) .

قال : ورواه مسلم من حديث الأسود بن شيبان ، وله طرق عن أسماء وألفاظ سيأتي إيرادها في موضعه.

وقال البيهقى: أخبرنا الحاكم وأبو سعيد ، عن الأصم ، عن عباس الدراوردى ، عن عبيد الله بن الزبير الحميدى ، حدثنا سُفيان بن عيينة عن أبى المحيا ، عن أمه قالت : لما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير دخل الحجاج على أسماء بن أبى بكرفقال : يا أمه ، إن أمير المؤمنين أوصانى بك ، فهل لك من حاجة ؟ فقالت لست لك بأم ، ولكنى أم المصلوب على أرأس الثنية ، ومالى من حاجة ولكن أنتظر حتى أحدثك ما سمعت من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، يقول يَخْرج من تقيف كذا ب ومُبير ، فأما الكذاب فقد رأيناه ، وأما المبير فأنت . فقال الحجاج : مُبير المنافقين .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شريك ، عن أبي علوان عبد الله بن عصمة عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله على الله عليه وسلم يقول : إن في ثقيف كذاباً ومبيراً وقد تواتر خبر المختار بن أبي عبيد الكذاب الذي كان نائباً على العراق وكان يزعم أنه نبي وأن جبريل كان يأتيه بالوحى ، وقد قيل لابن عمر وكان زوج أخت المختار صَفِيّه : إن المختار يزعم أن

<sup>(</sup>١) في إسناده ضعف لأجل محمد الأسدى .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أحمد بن حنبل وهو في الدلائل ٦ / ٤٨١ .

الوحى يأتيه . قال : صدق ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِم ﴾ .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا قُرة بن خالد ، عن عبد الملك بن عُمير ، عن رفاعة ابن شَدَّاد ، قال : كنت ألصق شيء بالمختار الكذاب ، قال : فدخلت عليه ذات يوم فقال دخلت وقد قام جبريل قبل من هذا الكرسى ، قال : فأهويت إلى قائم السيف لأضربه حتى ذكرت حديثاً حدَّنيه عمرو بن الحمق الخزاعى ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : إذا أمّن الرجل الرجسل على دمسه نسم قتله رُفع له لسواء الغدر يسوم القيامة . فكففت عنه (١) .

وقد رواه أسباط بن نصر وزائدة والثورى عن إسماعيل السُّدى عن رفاعة بن شداد القباني . فذكر نحوه .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو بكر الحميدى ، حدثنا سفيان بن عُينة ، عن مجالد ، عن الشَّعبى ، قال : فاخرتُ أهل البصرة فغلبتهم بأهل الكوفة ، والأحنف ساكت لا يتكلم ، فلما رآنى غلبتُهم أرسل غلاماً له فجاء بكتاب فقال : اقرأ : فقرأته فإذا فيه : من المختار لله يذكر أنه نبى ، يقول الأحنف : أنَّ فينا مثل هذا ؟ .

وأما الحجاج بن يوسف فقد تقدم الحديث أنه الغلام المبير الثقفي وقد ذكرنا ترجمته في أيامه ، فإنه كان نائباً على العراق لعبد الملك بن مروان ، ثم لابنه الوليد بن عبد الملك ، وكان من جبابرة الملوك ، على ما كان فيه من الكرم والفصاحة على ما ذكرناه .

وقد قال البيهقى: حدثنا الحاكم ، عن أبى نصر الفقيه ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمى ، أن معاوية بن صالح حدثه عن شريح بن عبيد ، عن أبى عذبة قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فأخبره أن أهل العراق قد حصبوا أميرهم ، فخرج غضبان فصلى لنا الصلاة فسها فيها حتى جعل الناس يقولون : سبحان الله ، سبحان الله . فلما سلم أقبل على الناس فقال : من هاهنا من أهل الشام ؟ فقام رجل ثم قام آخر ، ثم قمت أنا ثالثا أو رابعاً ، فقال : يا أهل الشام استَعدوا لأهل العراق ، فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ ، اللهم إنهم قد لبسوا على قالس عليهم [ وعَجل عليهم ] (٢) بالغلام الثقفي يحكم فيهم اللهم إنهم قد لبسوا على قالس عليهم [ وعَجل عليهم ]

<sup>(</sup>١) (صحيح) أخرجه النسائي وذكره الألباني في الصحيحة والدلائل ٦ / ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٢) من أ .

بحكم أهل الجاهلية ، لا يَقْبل من محسنهم ، ولا يتجاوز عن مسيئهم .

قال عبد الله : وحدثني ابن لهيعة بمثله ، فقال :وُلد الحجاج يومئذ .

ورواه الدارمي أيضا عن أبي اليمان عن جرير بن عثمان ، عن عبد الرحمن (١) بن ميسرة ، عن أبي عذبة الحمصي ، عن عمر فذكر مثله ، قال أبو اليمان : علم عمر أن الحجاج خارج لا محالة ، فلما أغضبوه استعجل لهم العقوبة ، قلت : فإن كان هذا نقله عمر عن رسول الله عليه والله عليه وسلم لقد تقدم له شاهد عن غيره ، وإن كان عن تحديث ، فكرامة الولى معجزة لنبيه .

وقال عبد الرزاق: أنبأنا جعفر \_ يعنى ابن سليمان \_ عن مالك بن دينار، عن الحسن قال: قال على لأهل الكوفة: اللهم كما ائتمنتهم فخانونى، ونصحتُ لهم فغشونى، فسلط عليهم فتى تُقيف الذَّيال الميال، يأكل خَضرتها، ويلبس فروتها، ويحكم فيهم بحكم الجاهلية، قال: يقول الحسن (٢): وما خلق الله الحجاج يومئذ.

وهذا منقطع ، وقد رواه البيهقى أيضا من حديث معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أيوب ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، عن على بن أبى طالب أنه قال : الشاب الذيال أمير المصرين ، يلبس فروتها ، ويأكل خضرتها ، ويقتل أشراف أهلها ، يشتد منه العرق ، ويكثر منه الأرق ، ويسلطه الله على شيعته .

وله من حديث يزيد بن هارون ، أخبرنا العوام بن حَوشَب ، حدثنى حبيب بن أبى ثابت قال : قال على : لا منت حتى تدرك فتى شقيف . فقيل : يا أمير المؤمنيين وما فتى ثقيف ؟ فقال : ليبقالن له يوم القيامة : اكفنا زاوية من زوايا جهنم ، رجل يملك عشرين سنة أو بضعاً وعشرين سنة ، لا يدع لله معصية إلا ارتكبها ، حتى لو لم يبق إلا معصية واحدة وكان بينه وبينها باب مغلق لكسره حتى يرتكبها ، يقتل (٣) بمن أطاعه من عصاه (٤) .

<sup>(</sup>١) ت: عبدالملك.

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : فتوفى الحسن .

<sup>(</sup>٣) غير أ : يفتن .

<sup>(</sup>٤) (ضعيف الإسناد).

وهذا معضل ، وفي صحته عن نظر . والله أعلم .

وقال البيهقي عن الحاكم ، عن الحسين بن الحسن بن أيوب ، عن أبي حاتم الرازي عن عبد الله بن يوسف التنيسي (١) ، حدثنا هشام بن يحيى الغَسَّاني ، قال : قال عمر بن عبد العزيز : لو جاءت كل أمة بخبيثها وجثناهم بالحجاج لغلبناهم .

وقـال أبو بكر بن عَيَّاش عن عـاصم ، عن أبي النَّجُود : مـا بقـيت لله حُرَّمـة إلا وقـد ارتكبها الحجاج .

وقال عبد الرزاق عن مُعْمَر ، عن ابن طاووس أن أباه لما تحقق موتَ الحجاج تلا قوله تعالى : ﴿ فَقُطع دَابِرُ الْقُومُ الدِّينَ ظُلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قلت : وقد توفي الحجاج سنة خمس وتسعين .

## ذكر الإشارة النبوية إلى دولة عمر بن عبد العزيز تاج بني أمية

قد تقدم حدیث أبی إدریس الخولانی ، عن حذیفة قال : سألت رسول الله به صلی الله علیه و سلنم به هل بعد هذا الخیر من شر ؟ قال : نعم ، قلت : وهل بعد ذلك الشر من خیر ؟ قال : نعم وفیه دخن ، قلت : وما دخنه ؟ قال : قوم یستنون بغیر سنتی ، ویهدون بغیر هدیی ، یعرف منهم ویُنکر(۲) ، الحدیث (۳) .

فحمل البيهقي وغيره هذا الخبر الثاني على أيام عمر بن عبد العزيز .

وروى عن الحاكم عن الأصم ، عن العباس بن الوليد بن مَرُثد ، عن أبيه قال : سئل الأوزاعي عن تفسير حديث حذيفة حين سأل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الشر الذي يكون بعد ذلك الخير ، فقال الأوزاعي : هي الردة التي كانت بعد وفاة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ... وفي مسألة حذيفة ، فهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم، وفيه دخرن .

<sup>(</sup>۱) المطبوعة الثنيني ، وهو تحريف . وهو شيخ البخارى الثقة ، نسب إلى تنيس مدينة بمصر ، توفى سنة ۲۱۸ . ميزان الاعتدال ۲ / ۵۲۸ .

<sup>(</sup>٢) البخاري : نعرف منهم وننكر .

<sup>(</sup>٣) ( صحيح ) منفق عليه .

قال الأوزاعى : فالخير الجماعة ، وفي ولاتهم من يعرف سيرته ، وفيهم من تُنكر سيرته ، قال الأوزاعى : فالحير الجماعة ، وفي ولاتهم من يعرف سيرته ، قال : فلم يأذن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ في قتالهم ما صلوا الصلاة (١)

وروى أبو داود الطيالسى ، عن داود الواسطى ، وكان ثقة ، عن حبيب بن سالم عن نعمان بن سالم ، عن حذيفة قال : قال رسول الله - سَلَمَة . إنكم فى النبوة ما شاء الله أن يكون ، ثم يرفعها لكم إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة .

قال : فقده عمر بن عبد العزيز ومعه يزيد بن النعمان ، فكتبت إليه أذكره الحديث وكتبت إليه أذكره الحديث وكتبت (٢) إليه أقول : إنى أرجو أن تكون أمير المؤمنين بعد الخيرية .

قال : فأخذ يزيد الكتاب فأدخله على عمر فسُرٌ به وأعجبه (٣) .

وقال نعيم بن حماد : حدثنا رَوح بن عبادة عن سعيد بن أبى عَرُوبة ، عن قتادة قال : قال عمر بن عبد العزيز : رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ [ فى النوم ] (٤) وعنده [ أبو بكر و ] (٥) عمر وعثمان وعلى ، فقال لى : ادن ، فدنوت حتى قمت بين يديه ، فرفع بصره إلى وقال : أما إنك ستكى أمر هذه الأمة وستَعُدل عليهم (١) .

وسيأتي في الحديث الآخر إن شاء الله أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدُّد لها [ أمر ] (٧) دينها . وقد قال كثير من الأئمة أنه عمر بن عبد العزيز ، فإنه تولَّى سنة إحدى ومائة .

وقال البيهقى: أخبرنا الحاكم ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن على المقرى ، حدثنا أبو عيسى ، حدثنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا عثمان بن عبد الحميد بن لاحق ، عن جُويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : بلغنا أن عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١) الدلائل ٦ / ٤٩١

<sup>(</sup>٢) المطبوعة . وكتبته .

<sup>(</sup>٣) ( صحيح ) رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤)من أ .

<sup>(</sup>٥) سقطت من المطبوعة.

<sup>(</sup>٦) (ضعيف) .

<sup>(</sup>٧) من أ .

قال: إن مسن ولسدى رجسلا بوجهه شين يَلبي فيملأ الأرض عدلا (١).

قال نافع من قَبله: ولا أحسبه إلا عمر بن عبد العزيز.

وقد رواه نعيم بن حماد عن عثمان بن عبد الحميد به ، ولهذا طرق عن ابن عمر أنه كان يقول: ليت شعرى ، من هذا الذي من ولد عمر بن الخطاب في وجهه علامة يملأ الأرض عدلا؟

وقد روى ذلك عن عبد الرحمن بن حَرْملة ، عن سعيد بن المسَّيب نحواً من هذا .

وقد كان هذا الأمر مشهوراً قبل ولايته وميلاده بالكلية ، أنه يلى رجل من بنى أمية يقال له: أشجّ بنى مروان ، وكانت أمه أرْوَى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ، وكان أبوه عبد العزيز بن مروان نائباً لأخيه عبد الملك على مصر ، وكان يكرم عبد الله بن عمر ، ويبعث إليه بالتحف والهدايا والجوائز فيقبلها و وبعث إليه مرة بألف دينار فأخذها ، وقد دخل عمر بن عبد العزيز يوماً إلى اصطبل أبيه وهو صغير ، فرمَحه فرس فشجه في جبينه ، فجعل أبوه يَسلت عنه الدم ويقول : أما لئن كنت أشجّ بنى مروان إنك إذا لسعيد .

وكان الناس يقولون: الأشبج والناقص أعدلاً بنى مسروان، فالأشبج هو عمر بن عبد العزيز، والناقص هو يزيد بن عبد الملك، الذي يقول فيه الشاعر:

رأيت اليزيد بن الوليد مساركاً شديداً بأعساء الخلافة كاهله

قلت : وقد ولى عمر بن عبد العزيز بعد سليمان بن عبد الملك سنتين ونصفاً ، فملأ الأرض عدلا ، وفاض المال حتى كان الرجل يُهمه لمن يُعْطى صدقته .

وقد حمل البيهقي الحديث المتقدم عن عَدِيّ بن حاتم ، على أيام عمر بن عبد العزيز ، وعندي في ذلك نظر ، والله أعلم .

وقد روى البيهقى من حديث إسماعيل بن أبى أويس: حدثنى أبو مَعْن الأنصارى حدثنا أسيد قال: بينما عمر بن عبد العزيز يمشى إلى مكة بفلاة من الأرض إذ رأى حية ميتة

<sup>(</sup>١) الدلائل ٦ / ٤٩٢ .

فقال : على بمحفار . فقالوا : نكفيك ... أصلحك الله .. . قال : لا . ثم أخذه ثم لفه فى خرقة ودفنه ، فإذا هاتف يهتف : رحمة الله عليك يا سرق ، فقال له عمر بن عبد العزيز : من أنت يرحمك الله ؟ قال : أنا رجل من الجن وهذا سرق ، ولم يبق ممن بايع رسسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. غيرى وغيره ، وأشهد لسمعت رسول الله .. صلى الله عليه وسلم ... يقول : تموت يا سرق بفلاة من الأرض ويدفنك خير أمتى (١) .

وقد روى هذا من وجه آخر وفيه: أنهم كانوا تسعة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن عمر بن عبد العزيز حلّفه ، فلما حلف بكى عمر بن عبد العزيز . وقد رجمه البيهقى وحسنّه ، فالله أعلم .

#### حديث آخر

### في صحته نظر ، في ذكر وهب بن منبه بالمدح ، وذكر غيلان بالذم

روى البيهقى من حديث هشام بن عمار وغيره عن الوليد بن أسلم (٢) ، عن مروان بن سالم البرقانى ، عن الأحوص بن حكيم ، عن خالد بن معدان ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : يكون في أمتى رجل يقال له : وهب ، يهب الله له الحكمة ، ورجل يقال له : غيلان ، هو أضر على أمتى من إبليس (٣) .

هذا لا يصمح ، لأن مروان بن سالم هذا متروك .

وبه إلى الوليد: حدثنا ابن لهيعة ، عن موسى بن وردان ، عن أبى هريرة قال : قال النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ينعق الشيطان نعقة يكذب ثلثاهم بالقدر (٤).

قال البيهقي : وفي هذا وأمثاله إشارة إلى غيلان وما ظهر بالشام بسببه من التكذيب بالقدر حتى قُتل .

<sup>(</sup>١) (ضعيف).

<sup>(</sup>٢) ت: ابن مسلم.

<sup>(</sup>٣) (ضعيف) جداً .

<sup>(</sup>٤) ( ضعيف ) .

# الإشارة إلى محمد بن كعب القرظى وعلمه بتفسير القرآن وحفظه

قال حَرِّملة عن ابن وهب: أخبرني أبو صخر ، عن عبد الله بن مغيث ، بن أبي بُردة . الظفرى عن أبيه ، عن جده قال : سمعت رسول الله ـصلى الله عليه وسلم ـيقول في أحد الكاهنين رجل قد درس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون من بعده .

وروى البيهقى ، عن الحاكم ، عن الأصم ، عن إسماعيل القاضى ، حدثنا أبو ثابت حدثنا ابن وهب ، حدثنى عبد الجبار بن عمر ، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : يكون فى أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد غيره: فكانوا يرون أنه محمد بن كعب القرظى .

قال أبو ثابت : الكاهنان : قريظة والنضير .

وقد روى من وجه آخر مرسلاً : يخرج من الكاهنين رجل أعلم الناس بكتاب الله وقد قال عون بن عبد الله : ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من محمد بن كعب .

# ذكر الإخبار بانخرام قرنه \_ عَلَيْكَ \_ بعد مائة سنة من ليلة إخباره وكان كما أخبر

ثبت في الصحيحين من حديث الزهرى عن سالم وأبى بكر بن سليمان بن أبى خيثمة عن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلاة العشاء ليلة في آخر عمره، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد.

قال عمر: فوهل الناس من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى ما يحدَّثون من هذه الأحاديث من مائة سنة ، وإنما يريد بذلك أنها تَخرُم (١) ذلك القرن ، وفي رواية : إنما أراد رسول الله على الله عليه وسلم انخرام قَرُنه .

وفى صحيح مسلم من حديث ابن جريج : أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول قبل موته بشهر : يسألون عن الساعة وإنما علمها عند الله ، فأقسم بالله ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم ، يأتى عليها مائة سنة .

وهذا الحديث وأمثاله مما يحتج به من ذهب من الأئمة إلى أن الخضر ليس بموجود الآن ، كما قدمنا ذلك في ترجمته في قصص الأنبياء عليهم السلام ، وهو نص على أن جميع الأحياء في الأرض يموتون إلى تمام مائة سنة من إخباره عليه السلام ، وكذا وقع سواء فما نعلم تأخُّر أحد من أصحابه إلى ما يجاوز هذه المدة ، وكذلك جميع الناس .

ثم قد طرد بعض العلماء هذا الحكم في كل مائة سنة ، وليس في الحديث تعرّض لهذا ، والله أعلم .

### حديث آخر

قال محمد بن عمر الواقدى : حدثنى شُرَيح بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد بن زياد الألهانى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بُسر ، قال : وضع رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) تخرم : تقطع .

وسسلم .. يده على رأسي وقال : هذا الغلام يعيش قرناً . قال : فعاش مائة سنة (١) .

وقد رواه البخارى فى التاريخ عن أبى حَيْوة شُرَيح بن يزيد به فـذكره ، قال : وزاد غيره : وكان فى وجهه ثُؤلول (٢) فقال : ولا يموت حتى يذهب الثؤلول من وجهه ، فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه .

وهذا إسناد على شرط السُّنن ، ولم يخرجوه .

ورواه البيهقى ، عن الحاكم ، عن محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى ، عن الفضل ابن محمد (٣) الشعرائى ، حدثنا حيوة بن شريح ، عن إبراهيم بن محمد بن زياد الألهائى ، عن أبيه عن عبد الله بن بسر ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم . قال له : يعيش هذا الغلام قرناً . فعاش مائة سنة (٤) .

قال الواقدي وغير واحد: توفي عبد الله بن بسر بحمص سنة ثمان وثمانين عن أربع وتسعين ، وهو آخر من بقي من الصحابة بالشام .

ذكر الإخبار عن الوليد بما فيه له من الوعيد الشديد

وإن صح فهو الوليد بن يزيد ، لا الوليد بن عبد الملك باني الجامع السعيد

قال يعقوب بن سفيان : حدثنى محمد بن خالد بن العباس السَّكْسكى ، حدة الوليد بن مسلم ، حدثنى أبو عمرو الأوزاعى عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسَّيب قال ولد لأخى أم سلمة (٥) غلام فسموه الوليد ، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ف جعلتم تسمون بأسماء فراعينكم ، إنه سيكون فى هذه الأمة رجل يقال له : الوليد ، هو أضر على أمتى من فرعون على قومه (١) .

قال أبو عمر الأوزاعي : فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد الملك ثم رأينا أنه الوليد

<sup>(</sup>١) (حسن) .

<sup>(</sup>٢) اللالول: البثر الصغير.

<sup>(</sup>٣) المطبوعة : محرز .

<sup>(</sup>٤) ( صحيح ) .

<sup>(</sup>٥) ت : أم سليم .

<sup>(</sup>٦) (مرسل) الدلائل ٦ / ٥٠٥ .

ابن يزيد ، لفتنة الناس به ، حتى خرجوا عليه فقتلوه ، وانفتحت على الأمة الفتنة والهرج.

وقد رواه البيهقى عن الحاكم ، وغيره ، عن الأصم ، عن سعيد بن عثمان التَّنُوخى ، عن بشر بن بكر ، عن الأوزاعى ، عن الزُّهرى ، عن سعيد ، فذكره ولم يذكر قول الأوزاعى ، ثم قال : وهذا مرسل حسن .

وقد رواه نُعيم بن حماد ، عن الوليد بن مسلم به ، وعنده قال الزهرى : إن استخلف الوليد بن يزيد ، فهو هو ، وإلا فهو الوليد بن عبد الملك .

وقال نعيم بن حماد : حدثنا هُشَيم ، عن أبى حمزة ، عن الحسن قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : سيكون رجل اسمه الوليد ، يُسدّ به ركن من أركان جهنم وزاوية من زواياها (١) .

وهذا مرسل أيضاً .

### حديث آخر

قال سليمان بن بلال ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : إذا بلغ بنو أبي العاص أربعين رجلا ، اتخذوا دين الله دَغَلا ، وعباد الله خَولا ، ومال الله دُولا (٢) .

رواه البيهقى من حديثه .

وقال نعيم بن حماد: حدثنا بقية بن الوليد وعبد القدوس، عن أبى بكر بن أبى مريم، عن راشد بن سعد، عن أبى ذر قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: إذا بلغت بنو أمية أربعين، السخدوا عباد الله حَولا، ومال الله نُحلاً وكتاب الله دَغلاً (٣).

وهذا منقطع بين راشد بن سعد وبين أبي ذر.

<sup>(</sup>١) مرسل ذكره البيهقي في الدلائل ٦ / ٧٠٥ .

<sup>(</sup>٢) دغلا : دخلا وفسادا . وخولا : خدما . ودولا : أخذوه بالدول ، أي جعلوه فيهم .

<sup>(</sup>٣) ( ضعيف ) ۔

وقال إسحاق بن راهوية: أخبرنا جرير ، عن الأعمش ، عن عطية ، عن أبى سعيد قال : قال رسول الله ـ على الله عنه أبى العاص ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله دغلا ، وعباد الله خولا .

ورواه أحمد عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير به .

وقال البيهقى: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا بسام \_وهو محمد بن غالب حدثنا كامل بن طلحة ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبى قبيل ، أن ابن وهب أخبره أنه كان عند معاوية بن أبى سفيان فدخل عليه مروان فكلمه فى حاجته فقال: اقض حاجتى يا أمير المؤمنين ، فوالله إن مؤنتى لعظيمة ، وإنى لأبو عشرة وعم عشرة ، وأخو عشرة .

فلما أدبر مروان \_ وابن عهابي جالس مع معاوية على السرير \_ قال معاوية : أنشدك بالله يابن عباس ، أما تعلم أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال : إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلا اتخدوا مال الله بينهم دُولًا ، وعباد الله خولاً ، وكتاب الله دغلا ؟ فإذا بلغوا سبعة وتسعين وأربعمائة ، كان هلاكهم أسرع من لَوْك ثمرة ؟ فقال ابن عباس : اللهم نعم (١) .

قال: وذكر مروان حاجة له فرد مروان عبد الملك إلى معاوية فكلمه فيها، فلما أد عبد الملك قال معاوية: أنشدك بالله يا بن عباس، أما تعلم أن رسول الله - صلى الله علي وسلم - ذكر هذا فقال: أبو الجبابرة الأربعة ؟ فقال ابن عباس: اللهم نعم.

وهذا الحديث فيه غرابة ونكارة شديدة ، وابن لهيعة ضعيف .

وقد قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى: حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا سعيد بن زيد ، أخو حماد بن زيد ، عن على بن الحكم البنانى ، عن أبى الحسن ، عن عمرو بن مُرة ، وكانت له صحبة ، قال : جاء الحكم بن أبى العاص يستأذن النبى - صلى الله عليه وسلم - ، فعرف كلامه فقال : الذنوا له ، حَية ، أو ولد حية ، عليه لعنة الله ، [ وعلى من يخرج من صُلْبه إلا المؤمنين ، وقليل ما هم ، إنهم ليترفون فى الدنيا ويوضعون فى الآخرة من خلاق (٣) ذوو مكر وخديعة ، يعطون فى الدنيا وما لهم فى الآخرة من خلاق (٣) .

<sup>(</sup>١) ( ضعيف الإسناد ) . (٢) ليس في أ . (٣) الدلائل ٦ / ١١٥ .

قال الدارمي : أبو الحسن هذا حمصي .

وقال نعيم بن حماد في الفتن والملاحم: حدثنا عبد الله بن مروان المرواني ، عن أبى بكر بن أبى مريم ، عن راشد بن سعد ، أن مروان بن الحكم لما ولد دُفع إلى النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليدعو له ، فأبى أن يفعل ثم قال: ابن الزرقاء ، هلاك أمتى على يديه ويدى ذريته (١) .

وهذا حديث مرسل .

## ذكر الإخبار عن خلفاء بنى أمية جملة من جملة والإشارة إلى مدة دولتهم

قال يعقوب بن سفيان : حدثنا أحمد بن محمد أبو محمد الزَّرْقى ، حدثنا الزَّنجى ـ يعنى مسلم بن خالد \_ ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبى هريرة أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال : رأيت في المنام بنى الحكم \_ أو بنى أبى العاص \_ ينزون على منبرى كما تنزو القردة ، قال : فما رئى (٢) رسول الله مستجمعاً ضاحكاً حتى توفى (٣) .

وقال الشورى: عن على بن زيد بن جُدْعان ، عن سعيد بن المسيَّب ، قال : رأى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بنى أمية على منابرهم فساءه ذلك ، فأوحى إليه : إنما هي دنيا أعطوها . فقرَّت به عينه وهي قوله : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرِيْنَاكَ إِلاَ فَتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ يعنى بلاء للناس . على بن زيد بن جدعان ضعيف ، والحديث مرسل أيضاً .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا القاسم بن الفضل ـ هو الحدانى ـ حدثنا يوسف ابن مازن الراسبى، قال: قام رجل إلى الحسن بن على بعد ما بايع معاوية، فقال يا مسود وجوه المؤمنين. فقال الحسن: لا تؤنّبنى ـ رحمك الله ـ ، فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى بنى أمية يخطبون على منبره رجلا رجلا، فساءه ذلك فنزلت: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثُرُ ﴾ ـ يعنى نهراً في الجنة ـ ونزلت: ﴿ إِنَّا أَنسزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةً

<sup>(</sup>١) ( ضعيف ) .

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : رآني . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) (ضعيف الإسناد).

الْقَدْرِ آ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ يَمُلكه بنو أمية .

قال القاسم : فحسبنا ذلك فإذا هو ألف شهر لا يزيد يوماً ولا ينقص يوماً .

وقد رواه الترمذي وابن جرير الطبرى ، والحاكم في مستدركه ، والبيهقي في دلائل النبوة ، كلهم من حديث القاسم بن الفضل الحُدَّاني (١) وقد وثقَّه يحيى بن سعيد القَطَّان ، وابن مهدى ، عن يوسف بن سعد ، ويقال : يوسف بن مازن الراسبي ، وفي رواية ابن جرير : عيسى بن مازن ، قال الترمذي : وهو رجل مجهول ، وهذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

فقوله: إن يوسف هذا مجهول ، مُشكل ، والظاهر أنه أراد أنه مجهول الحال ، فإنه قد روى عنه جماعة ، منهم حماد بن سلمة ، وخالد الحذاء ، ويونس بن عُبيد ، وقال يحيى بن معين : هو مشهور ، وفي رواية عنه قال : هو ثقة . فارتفعت الجهالة عنه مطلقاً قلت : ولكن في شهوده قضية الحسن ومعاوية نظر ، وقد يكون أرسلها عمن لا يعتمد عليه ، والله أعلم .

وقــد سأات شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزِّي ـ رحمه الله ـ عن هذا الحديث فقال: هو حديث مُنْكر.

وأما قول القاسم بن الفضل رحمه الله .: إنه حَسَب دولة بنى أمية فوجدها ألف شهر، لا تزيد يوماً ولا تنقصه ، فهو غريب جداً ، وفيه نظر ، وذلك لأنه لا يمكن إدخال دولة عثمان بن عفان رضى الله عنه . ، وكانت اثنتا عشرة سنة ، فى هذه المدة ، لا من حيث الصورة ولا من حيث المعنى ، وذلك أنها ممدوحة لأنه أحد الخلفاء الراشدين والأثمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون .

وهذا الحديث إنما سيق لذم دولتهم . وفي دلالة الحديث على الذم نظر ، وذلك أنه دل على أن ليلة القدر خير من ألف شهر التي هي دولتهم ، وليلة القدر ليلة خيرة ، عظيمة المقدار والبركة ، كما وصفها الله تعالى به . فما يلزم من تفضيلها على دولتهم ذم دولتهم فليتأمل هذا فإنه دقيق يدل على أن الحديث في صحته نظر ، لأنه إنما سيق لذم أيامهم والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) الأصل: الحذاء. وهو تحريف.

وأما إذا أراد أن ابتداء دولتهم منذ ولى معاوية حين تسلمها من الحسن بن على ، فقد كان ذلك سنة أربعين ، أو إحدى وأربعين ، وكان يقال له: عام الجماعة ، لأن الناس كلهم اجتمعوا على إمام واحد .

وقد تقدم الحديث في صحيح البخارى عن أبي بكرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يقول للحسن بن على: إن ابنى هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين . فكان هذا في هذا العام ، ولله الحمد والمنة . واستمر الأمر في أيدى بنى أمية من هذه السنة إلى سنة ثنتين وثلاثين ومائة ، حتى انتقل إلى بنى العباس ومجموع ذلك ثنتان وتسعون سنة ، وهذا لا يطابق ألف شهر ، لأن معدل ألف شهر ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر .

فإن قال : أنا أخرج منها ولاية ابن الزَّبير ، وكانت تسع سنين ، فحينئذ يبقى ثلاث وثمانون سنة .

فالجواب أنه وإنْ خرجتْ ولايةُ ابن الزبير ، فإنه لا يكون ما بقى مطابقاً لألف شهر تحديداً ، بحيث لا ينقص يوماً ولا يزيده ، كما قاله ، بل يكون ذلك تقريباً . هدا وجه .

الثانى: أن ولاية ابن الزبير كانت بالحجاز والأهواز و لعراق فى بعض أيامه ، وفى مصر فى قول ، ولم تُنسلب يدُ بنى أمية من الشام أصلا ، ولا زالت دولتهم بالكلية فى ذلك الحين .

الثالث: أن هذا يقتضى دخول دولة عمر بن عبد العزيز في حساب بنى أمية ، ومقتضى ما ذكره أن تكون دولته مذمومة ، وهذا لا يقوله أحد من أئمة الإسلام ، وإنهم مصرِّحون بأنه أحد الخلفاء الراشدين ، حتى قرنوا أيامه تابعة لأيام الأربعة ، وحتى اختلفوا في أيهما أفضل ؟ هو أو معاوية بن أبي سفيان أحد الصحابة .

وقد قال أحمد بن حنبل: لا أرى قولَ أحد التابعين حجةً إلا قول عمر بن عبد العزيز فإذا عُلم هذا ، فإن أخرج أيامه من حسابه انخرم حسابه ، وإن أدخلها فيه مذمومة ، خالف الأثمة ، وهذا ما لا مُحيد عنه .

وكل هذا مما يدل على نكارة هذا الحديث والله أعلم.

وقال نعيم بن حماد : حدثنا سفيان ، عن العلاء بن أبي العباس ، سمع أبا الطفيل ، سمع عليّا يقول : لا يزال هذا الأمر في بني أمية ما لم يختلفوا بينهم .

حدثنا ابن وهب عن حَرْملة بن عمران ، عن سعيد بن سالم ، عن أبى سالم الجيشانى سمع عليا يقول : الأمر لهم حتى يَقتُلوا قتيلهم ، ويتنافسوا بينهم ، فإذا كان ذلك بعث الله عليهم أقواماً من المشرق يقتلونهم بدداً إلا ملكنا أربعاً .

وقال نعيم بن حمّاد: حدثنا الوليد بن مسلم ، عن حصين بن الوليد ، عن الزهرى ابن الوليد ، سمعت أم الدراء ، سمعت أبا الدرداء يقول: إذا قُتل الخليفة الشاب من بنى أمية بين الشام والعراق مظلوماً ، ما لم تزل طاعة يُستخف بها ، ودم مسفوك بغير حق يعنى الوليد بن يزيد (١) .

ومثل هذه الأشياء إنما تقال عن توقيف.

## ذكر الإخبار عن دولة بني العباس

وكان ظهورهم من خراسان بالرايات السود في سنة ثنتين وثلاثين ومائة

قال يعقوب بن سفيان : حدثنى محمد بن خالد بن العباس ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنى أبو عبد الله ، عن الوليد بن هشام المُعَيَّطي ، عن أبان بن الوليد بن عقبة بن أبى معيط ، قال : قدم عبد الله بن عباس على معاوية وأنا حاضر ، فأجازه فأحسن جائزته ، ثم قال : يا أبا العباس هل لكم دولة ؟ فقال : اعفنى يا أمير المؤمنين . فقال : لتخبرنى .

قال: نعم، فأخبره. قال: فَمَنْ أنصاركم؟ قال: أهل خراسان، ولبنى أمية من بنى هاشم بطحات.

رواه البيهقي .

وقال ابن عَدى : سمعت ابن حماد ، أخبرنا محمد بن عبدة ابن حرب ، حدثنا سُويد ابن سعيد ، حدثنا حجاج بن تميم ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس قال : مررت بالنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وإذا معه جبريل وأنا أظنه دِحية الكلبى ، فقال جبريل

<sup>(</sup>١) الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن ولم أقف عليه .

للنبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنه لوسخ الثياب وسيلبس ولده من بعده السواد وذكر تمام الحديث في ذهباب بصسره ، ثم عَوْده إليه قبل موته (١) .

قال البيهقى : تفرد به حجاج بن تميم وليس بالقوى .

وقال البيهةى: أخبرنا الحاكم ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر [ بن أحمد ] (٢) ابن بالونة فى آخرين قالوا: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا يحيى بن معين ، حدثنا عبيد الله بن أبى قُرّة ، حدثنا اللّيث بن سَعْد ، عن أبى قتيل (٣) ، عن أبى مَيْسرة مولى العباس قال : سمعت العباس قال : كنت عند اللبي - على الشريا . فال : انظر هل ترى فى السماء من شىء ؟ قلت : نعم ، قال : ما ترى ؟ قلت : الشريا . قال : أما إنه سيملك هذه الأمة بعددها من صُلبك (٤) .

قال البخارى : عبيد بن أبي قرة بغدادي سمع الليث ، لا يتابَع على حديثه في قصة العباس .

وروى البيهقى من حديث محمد بن عبد الرحمن العامرى ـ وهو ضعيا ـ عن سهيل عن أبيه ، عن أبى هريرة : أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال للعباس : فيكم النبوة وفيكم الملك (٥) .

وقال أبو بكر بن خيثمة : حدثنا يحيى بن مَعين ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار عن أبى معبد ، قال : قال ابن عباس : كما فتح اللّه بأوّلنا فأرجو أن يختمه بنا .

هذا إسناد جيد ، وهو موقوف على ابن عباس من كلامه .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنى إبراهيم بن أيوب ، حدثنا الوليد ، حدثنا عبد الملك ابن حُميد ، عن أبى عتبة ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جُبير ، قال : سمعت ابن عباس ولحن نقول : اثنا عشر أميراً واثنا عشر ، ثم هى السماعة . فقال ابن عماس : ما

<sup>(</sup>١) ( ضعيف ) الإسناد فيه حجاج بن تميم أحاديثه تدل على أنه واه أي ضعيف كما قال الذهبي .

<sup>(</sup>٢) من أ.

<sup>(</sup>٣) المطبوعة عن أبي فضيل .

<sup>(</sup>٤) ( صحيح الإسناد ).

<sup>(</sup>٥) ( ضعيف ) المتن .

أحمقكم ؟ ! إن منا أهل البيت بعد ذلك : المنصور ، والسفَّاح ، والمهدى ، يرفعها إلى عيسى ابن مريم .

وهذا أيضاً موقوف ،

وقدرواه البيهقي من طريق الأعمش ، عن الضحاك ، عن ابن عباس مرفوعاً : منا السفاح ، والمنصور ، والمهدي .

وهذا إسناد ضعيف ، والضحاك لم يسمع من ابن عباس شيئاً على الصحيح ، فهو منقطع والله أعلم (١) .

وقد قال عبد الرزاق ، عن الثورى عن خالد الحذاء ، عن أبى قلابة ، عن أبى أسماء عن ثوبان ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ... يقتل عند كنزكم (٢) هذه ثلاثه كلهم ولد خليفة ، لا يصير إلى واحد منهم ثم تقبل الرايات [ السود ] (٣) من خراسان فيقتلونهم مقتله لم يروا مثلها ، ثم يجىء خليفة الله المهدى ، فإذا سمعتم فأتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج ، فإنه خليفة الله المهدى .

أخرجه ابن ماجة عن أحمد بن يوسف السُّلمي ، ومحمد بن يحيى الذهلي ، كلاهما عن عبد الرزاق به .

ورواه البيهقي من طرق عن عبد الرزاق ، ثم قال تفرد به عبد الرزاق .

قال البيهقي : ورواه عبد الوهاب بن عطاء ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة عن [أبي] أسماء موقوفا .

ثم قال البيهقى: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا محمد بن غالب ، حدثنا كثير بن يحيى ، حدثنا شريك ، عن على بن زيد ، عن أبى قلابة ، عن أبى أسماء عن ثوبان ، قال : قال رسول الله . على الذا أقبلت الرايات السود من عقب خراسان فَأتوها ولو حبواً على الثلج ، فإن فيها خليفة الله المهدى .

<sup>(</sup>١) (ضعيف الإسناد).

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : كبركم .

<sup>(</sup>٣) سقطت من أ.

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الفضل بن سهل ،حدثنا عبد الله بن داهر الرازى [حدثنا أبى ] (١) ، عن ابن أبى ليلى ،عن الحكم ،عن إبراهيم ،عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - على فتية من بنى هاشم ، فاغرورقت عيناه وذكر الرايات ، قال : فمن أدركها فليأتها ولو حبواً على الثلج .

ثم قال : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم إلا ابن أبي ليلي ، ولا نعلم يُرُوكي إلا من حديث يزيد من حديث يزيد ابن أبي زياد عن إبراهيم .

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو هشام بن يزيد بن رفاعة ، حدثنا أبو بكر بن عين الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو هشام بن يزيد بن رفاعة ، عدد الله هو ابن مسعود عيناش، حدثنا يزيد بن أبى زياد ، عن إبراهيم عن علقمة ، عن عبد الله هو ابن مسعود عقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: تجيء رايات سود من قبل المشرق ، تخوض الحيل الدم إلى أن يظهروا العدل ويطلبون العدل فلا يعطونه ، فيظهرون فيطلب منهم العدل فلا يعطونه .

وهذا إسناد حسن .

وقال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن غيلان ، وقتيبه ن سعيد ، قالا : حدثنا رشدين ابن سعد ، قال : يحيى بن غيلان في حديثه قال : حدثني يونس بن يزيد ، عَن اَبن شهاب ، عن قبيصة . هو ابن ذؤيب الخزاعي . عن أبي هريرة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : يخرج من خراسان رايات سود لا يردُّها شيء حتى تُنصب بإيلياء .

وقد رواه الترمذي عن قتيبة به وقال: غريب ، ورواه البيهقي والحاكم من حديث عبد الله بن مسعود ، عن رشدين (٣) بن سعد ، وقال البيهقي: تفرد به رشدين بن سعد وقد روى قريب من هذا عن كعب الأحبار ولعله أشبه . والله أعلم .

ثم روى من طريق يعقوب بن سفيان : حدثنا محمد ، عن أبى المغيرة عبد القدوس عن إسماعيل بن عَيَّاش ، عمن حدثه ، عن كعب الأحبار قال : تَظْهر راياتٌ سود لبني

<sup>(</sup>١) ليست في أ .

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : الرأى . وهو خطأ . والنسبة إلى الرى : الرازى . وترجمته في ميزان الاعتدال ٢ / ٣ .

<sup>(</sup>٣) المطبوعة : رشد بن سعد . وهو تحريف .

العباس حتى ينزلوا بالشام ، ويقتل الله على أيديهم كل جبار وكل عدو لهم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبى شيبة ،حدثنا جرير عن الأعمش ، عن عطية العَوْفي ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال: قال رسول الله على عند الخدرى ، قال: قال رسول الله على عند الفتن ، رجل يقال له: السفاح ، فيكون إعطاؤه المال حَثُواً .

ورواه البيهقي عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الصمد ، عن أبي عوانة عن الأعمش به ، وقال فيه : يخرج رجل من أهل بيتي يقال له : السفاح . فذكره .

وهذا الإسناد على شرط أهل السنن ولم يخرجوه.

#### 旅标游

فهذه الأخبار في خروج الرايات السود من خراسان وفي ولاية السفاح ، وهوأبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، وقد وقعت ولايته في حدود سنة ثلاثين ومائة ، ثم ظهر بأعوانه ومعهم الرايات السود، وشعارهم السواد ، كما دخل رسول الله - على عمل يوم الفتح ، وعلى رأسه المغفر وفوقه عمامة سوداء .

ثم بعث عمه عبد الله [ بن على ] (١) لقتال بنى أمية ، فكسرهم فى سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، وهرب من المعركة آخر خلفائهم ، وهو مروان بن محمد بن مروان ويلقب بجروان الحكمار ، ويقال له: مروان الجعدى ، لاشتغاله على الجعد بن درهم فيما قيل ، ودخل عمه دمشق واستحوذ على ما كان لبنى أمية من الملك والأملاك والأموال ، وجرت خطوب كثيره أوردناها فى موضعها .

وقد ورد عن جماعة من السلف في ذكر الرايات السود التي تخرج من خراسان بما تطول ذكره ، وقد استقصى ذلك نُعيم بن حماد في كتابه ، وفي بعض الروايات ما يدل أنه لم يقع أمرها بعد ، وأن ذلك يكون في آخرالزمان .

وقد روى عبد الرزاق عن مَعْمَر ، عن الزهرى ، قال : قال رسول الله - على الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

<sup>(</sup>١) من أ .

قال أبو معمر: هدو أبو مسلم الخراساني يعنى الدى أقام دولة بنى العباس والمقصود أنه تحولت الدولة من بنى أمية إلى بنى العباس فى هذه السنة ، وكان أول قائم منهم أبو العباس السفاح ، ثم أخوه أبو جعفر عبد الله المنصور بانى مدينه السلام ، ثم من بعده ابنه المهدى محمد بن عبد الله ، ثم من بعده ابنه الهادى ، ثم ابنه الآخر هارون الرشيد ، ثم انتشرت الخلافة فى ذريته .

وقد نطقت هذه الأحاديث التي أوردناها آنفا بالسفاح والمنصور والمهدى ، ولا شك أن المهدى الذى هو ابن المنصور ثالث خلفاء بنى العباس ، ليس هو المهدى الذى وردت الأحاديث المستفيضة بذكره ، وأنه يكون فى آخر الزمان ، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جوراً وظلماً ، وقد أفردنا للأحاديث الواردة فيه جزءا على حدة ، كما أفرد له أبو داود كتاباً فى سننه ، وقد تقدم فى بعض هذه الأحاديث آنفاً أنه يُسلم الخلافة إلى عيسى ابن مريم إذا نزل إلى الأرض ، والله أعلم .

وأما السفاح فقد تقدم أنه يكون في آخر الزمان ، فيبعد أن يكون هو الذي بويع أول خلفاء بني العباس فقد يكون خليفة آخر ، وهذا هو الظاهر ،

فإنه قد روى نعيم بن حماد ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن عمرو المعافرى بن قدوم الحميرى ، سمع تبيع (١) بن عامر يقول : يعيشَ السفاح أربعين سنة اسمه فى التوراة طاثر السماء .

قلت : وقد تكون صفة للمهدى الذى يظهر فى آخر الزمان لكثرة ما يسفح أى يريق من الدماء لإقامة العدل ، ونشر القسط ، وتكون الرايات السود المذكورة فى هذه الأحاديث إن صحت هى التى تكون مع المهدى ، ويكون أول ظهور بيعته بمكه ، ثم تكون أنصاره من خراسان ، كما وقع قديما للسفاح ، والله تعالى أعلم .

هذا كله تفريع على صحة الأحاديث ، وإلا فلا يخلو سند منها عن كلام ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) المطبوعة تبيع .

## ذكر الإخبار عن الأئمة الاثنى عشر الذين كلهم من قريش

وليس بالأثنى عشر الدين يدعون إمامتهم الرافضة فإن هؤلاء الذين يزعمون لم يَل أمور الناس منهم إلا على بن أبى طالب وابنه الحسن ، وآخرهم فى زعمهم المهدى المنتظر فى زعمهم بسرداب سامرا وليس له وجود ، ولا عين ، ولا أثر ، بل هؤلاء من الأثمة الاثنى عشر المخبر عنهم فى الحديث ، الأثمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم ، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا خلاف بين الأثمة على كلا القولين لأهل السنة فى تفسير الاثنى عشر كما سنذكره بعد إيراد الحديث .

ثبت فى صحيح البخارى من حديث شعبة ، ومسلم من حديث سفيان بن عُينة ، كلاهما عن عبد الملك بن عُمير ، عن جابر بن سمرة ، قال : سمعت رسول الله عليه يقول : يكون اثنا عشر خليفة ، ثم قال كلمة لم أسمعها ، فقلت لأبى : ما قال ؟ قال : قال : كلهم من قريش .

وقال نُعَيِّم (١) بن حماد في كتاب الفتن والملاحم: حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا مجالد، عن الشعبى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على عكون بعدى من الخلفاء عدة أصحاب موسى (٢).

وقد روى مثل هذا عن عبد الله بن عمر وحذيفة وابن عباس وكعب الأحبار من قولهم .

وقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان بن معاوية ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن أبيه ، عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول لا يزال هذا الأمر قائما حتى يكون عليهم اثنا عشر خليفة أو أميراً كلهم يجتمع عليهم الأمة . وسمعت كلاماً من النبى - عليه له أفهمه ، فقلت لأبى : ما يقول ؟ قال : يقول : كلهم من قريش (٣) .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : أبو نعيم . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) (ضعيف) فيه مجاهد وهو ابن سعيد الهمداني وقد ضعفه الدارقطني .

<sup>(</sup>٣) (ضعيف ) بهمذا الإسناد والحديث أخرجه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم ٣٥٩٩ وقال: صحيح .

وقال أبو داود أيضا: حدثنا ابن نُفيل ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا زياد بن خيثمة ، حدثنا الأسود بن سعيد الهمداني ، عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تزال هذه الأمة مستقيما أمرها ، ظاهرة على عدوها ، حتى يضى اثنا عشر خليفه كلهم من قريش .

قال : فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا : ثم يكون ماذا ؟ قال : ثم يكون الهَرْج (١) .

قال البيهقى: ففى الرواية الأولى بيان العدد وفى الثانية بيان المراد بالعدد ، وفى الثالثة بيان وقوع الهرج ، وهو القتل بعدهم ، وقد وجد هذا العدد بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، ثم وقع الهرج والفتنة العظيمة ، كما أخبر فى هذه الرواية ، ثم ظهر ملك العباسية ، كما أشار إليه فى الباب قبله ، وإنما يزيدون على العدد المذكور فيه المذكور فيه أو عدمنهم من كان بعد الهرج المذكور فيه

وقد قال النبي علله : لا يزال هذا الأمر في قريش ما يقي من الناس اثنان (٢) .

ثم ساقه من حديث عاصم بن محمد عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكره . وفي صحيح البخارى من طريق الزهرى ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن معاوية بن أبى سفيان قال : قال رسول الله ـ على \_ : إن الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين . قال البيهقى : أى أقاموا معالمه وإن قصروا هم في أعماق أنفسهم .

ثم ساق أحاديث بقية ما ذكره في هذا . والله أعلم .

张松松

فهذا الذي سلكه البيهقي وقد وأفقه عليه جماعة ، من أن المراد بالخلفاء الاثني عشر المذكورين في هذا الحديث هم المتتابعون إلى زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق الذي قدمنا الحديث فيه بالذم والوعيد ، فإنه مَسلك فيه نظر .

وبيان ذلك : أن الخلفاء إلى زمن الوليد بن اليزيد هذا أكثر من اثني عشر على كل

<sup>(</sup>١)(حسن).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه الشيخان في صحيحيهما وأحمد في المسند برقم ٤٨٣٢ .

تقدير ، وبرهانه أن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ، خلافتهم محققة بنص حديث سفينة : الخلافة بعدى ثلاثون سنة . ثم بعدهم الحسن بن على كما وقع ، لأن عليا أوصى إليه ، وبايعه أهل العراق ، وركب وركبوا معه لقتال أهل الشام حتى اصطلح هو ومعاوية ، كما دل عليه حديث أبى بكرة في صحيح البخارى ، ثم معاوية ، ثم ابنه يزيد بن معاوية ثم ابنه معاوية ثم ابنه معاوية ثم ابنه معاوية بن يزيد ، ثم مروان بن الحكم ، ثم ابنه عبد الملك بن مروان ، ثم ابنه الوليد بن عبد الملك ، ثم سليمان بن عبد الملك ، ثم عمر بن عبد المعزيز ، شم يسزيد بن عبد الملك ، ثم هشام بن عبد الملك ، فهؤ لاء خمسة عشر ، ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك عبد الملك عبد الملك ما تقدير فهم اثنا عبد الملك عمر عبد العزيز .

فهذا الذى سلكه على هذا التقدير يدخل فى الاثنى عشر يزيد بن معاوية ، ويخرج منهم عمر بن عبد العزيز ، الذى أطبق الأئمة على شكره وعلى مدحه ، وعدوه من الخلفاء الراشدين ، وأجمع الناس قاطبة على عدله ، وأن أيامه كانت من أعدل الأيام ، حتى الرافضة يعترزون بذلك .

فإن قال: أنا لا أعتبر إلا من اجتمعت الأمة عليه. لزمه على هذا القول ألا يعدَّ على ابن أبي طالب ولا ابنه ؛ لأن الناس لم يجتمعوا عليهما ، وذلك أن أهل الشام بكمالهم لم يبايعوهما ، وعد حيند (٢) معاوية وابنه يزيد وابن ابنه معاوية بن يزيد ولم يعتد (٢) بأيام مروان ولا ابن الزبير ، لأن (٤) الأمة لم تجتمع على واحد منهما .

فعلى هذا نقول في مسلكه هذا عاداً للخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان ثم معاوية ثم يزيد بن معاوية ثم عبد الملك ثم الوليد بن سليمان ثم عمر بن عبد العزيز ثم يريد ثم هشام ، فهؤلاء عشرة ، ثم من بعدهم الوليد بن يزيد بن عبد المك الفاسق ، ولكن هذا لا يمكن أن يسلك ، لأنه يلزم منه إخراج على وابنه الحسن من هؤلاء الاثنى عشر وهو خلاف

<sup>(</sup>١) المطبوعة ولاية الزبير . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : حبيب . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) المطبوعة : ولم يقيد . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) المطبوعة : كأن .

ما نص عليه أئمة السنة بل والشيعة ، ثم هو خلاف ما دل عليه نصا حديث سفينة عرب سول الله ـ عليه أنه قال : الخلافة بعدى ثلاثون سنة ، ثم تكون مُلكا عَضوضا .

وقد ذكر سقينة تفصيل هذه الثلاثين سنة فجمعها من خلافة الحسن وكانت نحواً من ستة أشهر فيها أيضا، ثم صار الملك إلى معاوية لما سلّم الأمر كه الحسنُ بن على .

وهذا الحديث فيه المنع من تسمية معاوية خليفة ، وبيان أن الخلافة قد انقطعت بعد الثلاثين سنة لا مطلقا ، بل انقطع تتابعها ، ولا ينفى وجود خلفاء راشدين بعد ذلك ، كما دل عليه حديث جابر بن سمرة .

وقال نعيم بن حماد: حدثنا راشد بن سعد ، عن ابن لهيعة ، عن خالد بن أبي عمران عن حذيفه بن أبي اليمان ، قال: يكون بعد عشمان اثنا عشر ملكا من بني أمية قيل له: خلفاء ؟ قال: لا ، بل ملوك (١).

وقد روى البيهقى من حديث حاتم بن أبى صفرة ، عن أبى بحر ، قال: كان أبو الجلد جاراً لى ، فسمعته يقول يحلف عليه: إن هذه الأمة لن تهلك حتى يكون فيها اثنا عشر خليفة كلهم يعسمل بالهدى ،ودين الحق ،منهم رجلان من أهل السبت ، أحدهما يعيش أربعين سنة ، والآخر ثلاثين سنة (٢).

ثم شرع البيهقى فى ردما قاله أبو الجلد بما لا يَحْصل به الرد ، وهذا عجيب منه . وقد وافق أبا الجلد طائفة من العلماء ، ولعل قوله أرجح لما ذكرنا ، وقد كان ينظر فى شىء من الكتب المتقدمة .

وفي التوراة التي بأيدي أهل الكتاب ما معناه : إن الله تعالى بشر إبراهيم بإسماعيل وإنه سَيُنَمّيه ويكثره ويجعل من ذريته اثني عشر عظيما .

قال شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية : وهؤلاء المبشر بهم في حديث جابر بن سمرة ، وقرر أنهم يكونون مفرقين في الأمة ، ولا تقوم الساعة حتى يوجدوا .

<sup>(</sup>١) (ضعيف الاسناد) فيه ابن لهيعة وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) (ضعيف الاسناد).

وغلط كثير ممن تشرف بالإسلام من اليهود فظنوا أنهم الذين تدعو إليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم .

وقد قال نعيم بن حماد : حسد ثنا ضمرة ، عن ابن شُودُنَب عن أبى المنهال ، عن أبى زياد ، عن كعب قال : إن الله وهب لإسماعيل من صلبه اثنى عشر قيما ، أفضلهم أبوبكر وعمر وعثمان .

وقال نعيم: حدثنا ضمرة ، عن ابن شوذب ، عن يحيى بن عمرو الشيباني قال: ليس من الخلفاء من لم يملك المسجدين: المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس (١).

## ذكر الإخبار عن أمور وقعت في دولة بني العباس إلى زماننا هذا

فمن ذلك نبأ أبى جعفر (٢) عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس الخليفة بعد أخيه الخليفة السفاح وهو المنصور الباني لمدينة بغداد ، في سنة خمس وأربعين ومائة .

قال نعيم بن حماد في كتابه: عن أبي المغيرة ، عن أرطاة بن المنذر ، عمن حدثه ، عن ابن عباس أنه أتاه رجل وعنده حذيفة فقال: يا ابن عباس قوله حم عسق. فأطرق ساعة وأعرض عنه ثم كررها فلم يجبه بشيء ، فقال له حذيفة : أنا أنبئك ، وقد عرفت لم كرهها (٣) ، إنما نزلت في رجل من أهل بيته يقال له: عبد الإله ، أو عبد الله ، ينزل على نهر من أنهار المشرق ، يبنى عليه مدينتين يشق النهر بينهما شقاً ، يجتمع فيهما كل جبار عنيد (٤) .

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحَوْطى ،حدثنا أبو المغيرة ،حدثنا عبد الله بن السمط [حدثنا ] (٥) صالح بن على الهاشمى ،عن أبيه ،عن جده ،عن النبى عَلَي قال : الأن يربى أحدكم بعد أربع وخمسين ومائة جَرُو كلب خير من أن يربى ولداً لصلبه (٦)

<sup>(</sup>١) غير أ: المسجد الأقصى.

<sup>(</sup>٢) المطبوعة : فمن ذلك : حدثنا أبو جعفر عبد الله . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) المطبوعة : كررها .

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) في إسناده مجهول .

<sup>(</sup>٥) سقطت من أ .

<sup>(</sup>٦) موضوع كما قال الذهبي في الميزان .

قال شيخنا الذهبى: هذا الحديث موضوع ، واتهم به عبد الله بن السمط هذا . وقال نعيم بن حماد الخزاعى شيخ البخارى في كتابه الفتن والملاحم : حدثنا أبو بكر البصرى عن أبى بيان المعافرى ، عن تبيع ، عن كعب قال : إذا كانت سنة ثنتين ومائة انتقص فيها حلم ذوى الأحلام، ورأى ذوى الرأى .

### حديث آخر

## فيه إشارة إلى مالك بن أنس الإمام \_ رحمه الله \_

روى الترملى من حديث ابن عُيينة ، عن ابن جُريج ، عن أبى الزبير ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة رواية : يوشك أن يَضرب الناسُ أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة .

ثم قال : هذا حديث حسن ، وهو حديث ابن عيينة ، وقد روى عنه أنه قال : هو مالك بن أنس ، وكذا قال عبد الرزاق ، قلت : وقد توفى مالك رحمه الله ـ سنة تسع وسبعين ومائة .

#### حديث آخر

### فيه إشارة إلى محمد بن إدريس السافعي

قال أبو داود الطيالسي: حدثنا جعفر بن سليمان ، عن النضر بن معبد الكندى أو العبدلي ، عن الجارود ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله على العبدلي ، عن الجارود ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله على الأحوص علما ، اللهم إنك أذقت أولها وبالا فأذِق آخرها نوالا (١)

وقد رواه الحاكم من طريق أبي هريرة .

قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: هو الشافعي .

قلت : وقد توفى الشافعى ــ رحمه الله ـ فى سنة أربع ومائتين ، وقد أفردنا ترجمته فى مجلد وذكرنا معه تراجم أصحابه من بعده .

<sup>(</sup>١) (ضعيف جداً ) في إسناده أبو الجارودوهو مجهول.

### حديث آخر

روى روّاد بن الجراح ، عن سفيان الثورى ، عن منصور ، عن ربعى ، عن حذيفة مرفوعاً : خيركم بعد المائتين خفيف الحاذ . قالوا : وما خفيف الحاذ يا رسُول الله ؟ قال : من لا أهل له ولا مال ولا ولد (١) .

#### حديث آخر

قال ابن ماجه: حدثنا الحسن بن على الخلال ،حدثنا عون بن عمارة ،حدثنى عبد الله بن المثنى ،حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أبيه عن جده أنس بن مالك ،عن أبى قتادة قال: قال رسول الله علله علله علا المائين (٢) .

وحدثنا نصر بن على الجَهُضَمَى ، حدثنا نوح بن قيس ، حدثنا عبد الله بن معقل ، عن يزيد الرقاشى ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله . ﷺ قال : أمتى على خمس طبقات فأربعون سنة أهل بر وتقوى ، ثم اللين يَلُونهم إلى عشرين ومائة سنة أهل تراحم وتواصل ، ثم اللين يلونهم إلى ستين ومائة أهل تدابر وتقاطع ، ثم الهرج [الهرج] (٢) النجاء النجاء (٤) .

وحدثنا نصر بن على ،حدثنا حازم أبو محمد العنزى ،حدثنا المسور بن الحسن ، عن أبى معن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - الله على خمس طبقات كل طبقة أربعون عاما ، فأما طبقتى وطبقة أصحابى فأهل علم وإيمان ، وأما الطبقة الثانية ما بين الأربعين والثمانين ، فأهل بر وتقوى . ثم ذكر نحوه .

هذا لفظه وهو حديث غريب من هذين الوجهين ، ولا يخلو عن نكارة . والله أعلم وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا (٥) الأعمش حدثنا هلال بن يساف (٦) عن

<sup>(</sup>١) (موضوع ) قال عنه الذهبي غريب جداً . ورواد هذا ضعفه العلماء .

<sup>(</sup>٢) (موضوع) .

<sup>(</sup>٣) ليست في أ .

<sup>(</sup>٤) (ضعيف) فيه يزيد الرقاشي قال فيه ابن حجر في التقريب: ضعيف.

<sup>(</sup>٥) المطبوعة : حدثنا وكيع بن الأعمش . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) المطبوعة : هلال بن بيآن ، وهو تحريف .

عمران بن حصين ، قال : قال رسول الله على خير الناس قَرْنى ثم الذين يلونهم ثم يلونهم ثم يأتى (١) قوم يتسمنون يحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يُسألوها (٢) .

ورواه الترمذي من حديث (٣) الأعمش .

وقد رواه البخارى ومسلم من حديث شعبة ، عن أبى جمرة (٤) ، عن زهدم بن مُضَرِّب سمعت عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : خير أمتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - قال عمران : فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة (٥) - ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤتمنون ، وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن . لفظ البخارى .

وقال البخارى : حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيدة عن عبد الله أن رسول الله عليه الله عليه وسلم قال : خير القرون قرنى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته .

قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار وقد رواه بقية الجماعة إلا أبا داود من طرق متعددة عن - نصور به .

#### حديث آخر

قال نعيم بن حماد: حدثنا أبو عمرو البصرى عن ابن لَهيعة ، عن عبد الوهاب بن حسين ، عن محمد بن ثابت البنانى ، عن أبيه ، عن الحارث الهمدانى ، عن ابن مسعود عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : السابع من ولد العباس يدعو الناس إلى الكفر فلا يجيبونه ، فيقول له أهل بيته : تريد أن تخرجنا من معايشنا ؟ فيقول إنى أسير فيكم بسيرة أبى بكر وعمر ، فيأبون عليه فيقتله عدو له من أهل بيته من بنى هاشم ، فإذا وثب عليه اختلفوا فيما

<sup>(</sup>١)غير أ : يجيء .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) ورجاله ثقات مشاهير وهو في المسند برقم ١٩٧٠٦ .

<sup>(</sup>٣) غير أ : من طريق .

<sup>(</sup>٤) المطبوعة : عن أبي حمزة ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) أ : أو ثلاثا .

بينهم . فذكر اختلافا طويلا إلى خروج السفياني (١) .

وهـذا الحـديث ينطبق على عبد الله المأمون الذى دعـا الناس إلى القول بخلق القرآن ، ووقى الله شرها ، كما أوردناه في موضعه ، والسفياني رجل يكون آخر الزمان منسوب إلى أبى سفيان يكون من سلالته وقد ذكرته في كتاب الملاحم .

#### حديث آخر

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم ،حدثنا ليث عن معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن ابن جُبَير ، عن أبيه سمعت أبا ثعلبة الخُشنى صاحب رسول الله ملى الله عليه وسلم ما أنه سمعه يقول وهو بالفسطاط في خلافة معاوية وكان معاوية أغزى الناس القسطنطينية فقال: والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم ، إذا رأيت الشام مائدة رجل واحد وأهل بيته ، فعند ذلك فَتْح القسطنطينية (٢).

هكذا رواه أحمد موقوفا على أبى ثعلبة ، وقد أخرجه أبو داود في سننه من حديث ابن وهب ، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن أبيه عن أبي تعلبة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : لن يُعجز الله هذه الأمة من نصف يوم (٣) .

تفرد به أبو داود .

ثم قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنى صفوان ، عن سُرَيج بن عبيد ، عن سعد بن أبى وقاص ، عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : إنى لأرجو ألا يعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم مصف يوم . قيل لسعد : وكم نصف يوم؟ قال : خمسمائة [سنة] (٤) . تفرد به أبو داود وإسناده جيد .

وهذا من دلائل النبوة ، فإن هذا يقتضي وقوع تأخير الأمة نصف يوم وهو خمسمائة

<sup>(</sup>١) (ضعيف) في إسناده .

<sup>(</sup>٢) (صحيح) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم من سننه برقم ٤٣٤٩ وهو عند أحمد برقم ١٧٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) (صحيح).

<sup>(</sup>٤) (صحيح )عمرو بن عثمان بن سعيد الحمص وثقة كثيرون من وذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود .

سنة كما فسره الصحابي ، وهو مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ يُومًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْف سَنَةً مِمًّا تَعُدُّون ﴾ .

ثم هذا الإخبار بوقوع هذه المدة لا ينفى وقوع ما زاد عليها . فأما ما يذكره كثير من الناس من أنه عليه السلام لا يؤلف في قبره ، بمعنى لا يمضى عليه ألف سنة من يوم مات إلى حين تقام الساعة ، فإنه حديث لا أصل له في شيء من كتب الإسلام . والله أعلم . حديث آخو

فيه الإخبار عن ظهور النار التي كانت بأرض الحجاز حتى أضاءت لها أعناق الإبل ببصري .

وقد وقع هذا في سنة أربع وخمسين وستمائة .

قال البخارى في صحيحه: حدثنا أبو اليمان ،حدثنا شعيب ،عن الزهرى قال: قال سعيد بن السيّب: أخبرني أبو هريرة أن رسول الله على قال: ﴿ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضئ لها أعناق الإبل ببصرى ﴾.

تفرد به البخاري.

وقد ذكر أهل التاريخ وغيرهم من الناس ، وتواتر وقوع هذا في سنة أربع وخمسين وستمائة .

قال الشيخ الإمام الحافظ شيخ الحديث وإمام المؤرخين في زمانه ، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الملقب بأبي شامة في تاريخه: إنها ظهرت يوم الجمعة في خامس جمادي الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ، وأنها استمرت شهراً وأزيد منه ، وذكر كتباً متواترة (۱) عن أهل المدينة في كيفية ظهورها شرق المدينة من ناحية وادى شظا ، تلقاء أحد، وأنها ملأت تلك الأودية ، وأنه يخرج منها شرر يأكل الحجارة ، وذكر أن المدينة زلزلت بسببها ، وأنهم سمعوا أصواتاً مزعجة قبل ظهورها بخمسة أيام ، أول ذلك مستهل الشهر يوم الإثنين ، فلم تزل ليلاً ونهاراً حتى ظهرت يوم الجمعة فانبجست تلك الأرض

<sup>(</sup>١) أ: متواتراً .

عند وادى شظاعن نار عظيمة جدا صارت مثل [ الوادى ] (١) طوله أربعة فراسخ في عرض أربعة أميال وعمقه قامة ونصف ، يسيل الصخر حتى يبقى مثل الآنك (٢) ، ثم يصير كالفحم الأسود ، وذكر أن ضوءها مُد إلى تَيمًا، بحيث كتب الناس على ضوئها في الليل ، وكأن في بيت كل منهم مصباحا ، ورأى الناس سناها من مكة شرفها الله .

قلت: وأما بصرى فأخبرنى قاضى القضاة صدر الدين على بن أبى قاسم التَّيمى الحنفى قال أخبرنى والدى ، وهو الشيخ صفى الدين أحد مدرسى بُصرى ، أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة من كان بحاضرة بلد بصرى ، أنهم رأوا صفحات أعناق إبلهم فى ضوء هذه النار التى ظهرت من أرض الحجاز.

وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أن أهل المدينة لجأوا في هذه الأيام إلى المسجد النبوى، وتابوا إلى الله من ذنوب كانوا عليها ، واستغفروا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهم وأعتقوا الغلمان وتصدقوا على فقرائهم ومحاويجهم وقد قال قائلهم في ذلك:

يا كاشف الضر صفحاً عن جرائمنا نشكو إليك خطوبا لا نُطيق لها زلازل تَخْشع الصم الصلاد لها أقام سبعاً يرج الأرض فانصدعت بعمر من النار تجرى فوقه سفن يرى لها شرر كالقصر طائشة تنشق منها قلوب الصخر إن زَفرت منها تكاثف في الجو الدُّخان إلى قد أثّرت سَعفة في البدر لفحتها في المها رسو فيا لها آية من معجزات رسو

فسقد أحاطت بنايا رب بأساء حُمسلا ونحن بها حقاً أحقاء وكسيف تقوى على الزلزال صمّاء عن منظر منه عين الشمس عشواء من الهضاب لها في الأرض إرساء كانها ديمة تسمس شها أضواء رعبا وترعد مثل الشهب أضواء أن عادت الشمس منه وهي دَهماء قليلة التم بعسد النور ليسلاء لاالله يعقلها القوم الألباء

<sup>(</sup>١) سقطت من المطبوعة .

<sup>(</sup>۲) الآنك : الرصاص المذاب .

ومما قيل في هذه النار مع غرق بغداد في هذه السنة :

سبحان من أصبحت مشيئته جـــارية في الورى بمقـــدار أغــرق بغــداد بالمياه كــما أحــرق أرض الحــجـاز بالنار

### حديث آخر

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر ،حدثنا أفلح بن سعيد الأنصارى ، شيخ من أهل قباء من الأنصار ،حدثنى عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: وإن طالت بكم مدة أوشك أن تروا قوما يَعْدُون في سخط الله ويروحون في لعنته ،في أيديهم مثل أذناب البقر» (١).

ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نُمير ، عن زيد بن الحباب ، عن أفلح بن سعيد به . وروى مسلم أيضا عن زهير بن حرب ، عن جرير ، عن سهيل ، عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال - علله - : \* صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ماثلات عيلات رؤوسكن كأسنمة البُخت الماثلة ، لا يَدُخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا .

وهذان الصنفان وهما الجلاّدون الذين يسمون بالرجّالة ، والجاندارية ، كثيرون في زماننا هذا ومن قبله وقبل قبله بدَهر ، والنساء الكاسيات العاريات ، أي عليهن لبس لا يواري سوآتهن ، بل هو زيادة في العورة وإبداء للزينة ، مائلات في مشيهن مميلات غيرهن إليهن ، قد عم بهن في زماننا هذا ، ومن قبله أيضا ، وهذا من أكبر دلالات النبوة ؛ إذ وقع الأمر في الخارج طبق ما أخبر به عليه السلام ...

وقد تقدم حديث جابر : أما إنها ستكون لكم أنماط . وذكر تمام الحديث في وقوع ذلك واحتجاج امرأته عليه بهذا .

#### حديث آخر

روى الإمام أحمد ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن داود بن أبي هند ، وأخرجه

(١) (صحيح) المسند ٨٢٧٦.

البيهقى من حديثه عن أبى حرب بن أبى الأسود الدؤلى ، عن طلحة بن عمرو البصرى أنه قدم المدينة على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فبينما هو يصلى إذ أتاه رجل فقال : يا رسول الله أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الجيف (١).

قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: لقد رأيتنى وصاحبى وما لنا طعام غير البرير (٢) حتى أتينا إخواننا من الأنصار فآسونا من طعامهم وكان طعامهم السمر، والذى لا إله إلا هو لو قدرت لكم على الخبز والتمر لأطعمتكموه، وسيأتى عليكم زمان أو من أدركه منكم يلبسون مثل أستار الكعبة، ويُغدَى ويراح عليكم بالجفان.

قالوا: يا رسول الله أنحن يومشذ خير أم اليوم ؟ قال: بل أنتم اليوم خير ،أنتم اليوم إخوان وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض (٣).

وقد روى سفيان الثَّورى ،عن يحيى بن سعيد ،عن أبى موسى يحلس قال : قال رسول الله \_ على الله يعلم الله بعضهم الله يعضهم على بعض » (٥) .

وقد أسنده البيهقي من طريق موسى بن عبيدة ،عن عبد الله بن [أبي ] (٦) دينار عن ابن عمر ،عن النبي ـ علله \_ .

#### حديث آخر

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهرى ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا سعيد بن أبى أيوب ، عن شراحيل بن زيد المعافرى ، عن أبى علقمة ، عن أبى هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها (٧).

<sup>(</sup>١) الحيف: الثياب المرقعة.

<sup>(</sup>٢) البرير: الأول من ثمر الأراق.

<sup>(</sup>٣) (صحيح) الطبراني في الكبير ١٦٦٠ والمسند ١٥٩٣ .

<sup>(</sup>٤) المطيطا: التبختر ومداليدين في المشي .

<sup>(</sup>٥) (مرسل) الأثر ذكره البيهقي في الدلائل ٦/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٦) سقطت من المطبوعة .

<sup>(</sup>٧) ( صحيح ) أخرجه أبو داود رقم ٤٢٧٠ وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير وذكره في السلسلة الصحيحة برقم ٥٩٩ .

قال أبو داود: عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يحدثه شراحيل. تفرد به أبو داود. وقد ذكر كل طائفة من العلماء في رأس كل مائة سنة عللا من علمائهم يُنزلون هذا الحديث عليه وقال طائفة من العلماء: الصحيح (١) أن الحديث يشمل كل فرد من آحاد العلماء من هذه الأعصار ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف ، كما جاء في الحديث من طرق مرسلة وغير مرسلة: يَجْمل هذا العلم من كل خلف عدوله يَنفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين.

وهذا موجود ولله الحمد والمنة إلى زماننا هذا ، ونحن في القرن الثامن ، والله المسئول أن يختم لنا بخير وأن يجعلنا من عباده الصالحين ، ومن ورثة جنة النعيم آمين يا رب العالمين

وسيأتي الحديث المخرّج من الصحيح: لا تزال طائفة من أمتى ظاهريـن على الحق لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك (٢).

وفي صحيح البخارى: وهم بالشام.

وقد قال كشير من علماء السلف: إنهم أهل الحديث ، وهذا أيضا من دلائل النبوة ، فإن أهل الحديث بالشام أكثر من سائر أقاليم الإسلام ، ولله الحمد ، ولا سيما بمدينة دمشق \_ حماها الله وصانها \_ كما ورد في الحديث الذي سنذكره أنها تكون معقل المسلمين عند وقوع الفتن .

وفى صحيح مسلم عن النواس بن سمعان أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم أخبر عن عيسى ابن مريم أنه ينزل من السماء على المنارة البيضاء شرقى دمشق ولعل أصل لفظ الحديث: على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق ، وقد بلغنى أنه كذلك في بعض الأجزاء ولم أقف عليه إلى الآن والله الميسر .

وقد جددت هذه المنارة البيضاء الشرقية بجامع دمشق بعدما أحرقها النصارى من أيامنا هذه بعد سنة أربعين وسبعمائة ، فأقاموها من أموال النصارى مقاصة على ما فعلوا من العدوان وفي هذا حكمة عظيمة وهو أن ينزل على هذه المبنية من أموالهم عيسى ابن مريم

<sup>(</sup>١) الأصل: هل الصحيح. ولا معنى لها.

<sup>(</sup>٢) ( صحيح ) أخرجه البخاري في كتاب علامات النبوة .

نبى الله فيكذبهم فيما افتروه عليه من الكذب عليه وعلى الله ، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ، أى يتركها ولا يقبل من أحد منهم ولا من غيرهم إلا الإسلام ، يعنى أو يقتله ، وقد أخبر بهذا عنه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقرره عليه وسوغه له ـ صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان ـ .

米米米

#### باب 🕦

## 

مماثلة لمعجزات جماعة من الأنبياء قبله ، وأعلى منها ،خارجة

عما اختص به من المعجزات العظيمة التي لم تكن لأحد قبله منهم - عليهم السلام -

ف من ذلك القرآن العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، فإنه معجزه مستمرة على الآباد ، ولا يخفى برهانها ، ولا يتُفحّص (٢) مثلها وقد تحدّى به الثقلين من الجن والإنس على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك ، كما تقدم تقريرذ لك في أول كتاب المعجزات ،

وقد سبق الحديث المتفق على إخراجه في الصحيحين من حديث الليث بن سعد عن سعيد بن أبى سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ما من نبى إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشر ، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلى ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة .

والمعنى أن كل نبى أوتى من خوارق المعجزات ما يقتضى إيمان من رأى ذلك من أولى البصائر والنهى ، لا من أهل العناد والشقاء ، وإنما كان الذى أوتيته ، أى جُله وأعظمه وأبهره ،القرآن الذى أوحاه الله إلى ، فإنه لا يبيد ولا يذهب كما ذهبت معجزات الأنبياء وانقضت بانقضاء أيامهم ، فلا تشاهد ، بل يخبر عنها بالتواتر والآحاد ، بخلاف القرآن العظيم الذى أوحاه الله إليه فإنه معجزة متواترة عنه ، مستمرة دائمة البقاء بعده ، مسموعة لكل من ألقى السمع وهو شهيد .

وقد تقدم في الخصائص (٣) ذكر ما اختص به رسول الله ـ على عن بقية إخوانه من الأنبياء ـ عليهم السلام ـ ، كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر الكتاب سقط من أ .

<sup>(</sup>٢) كذا ، والفحص: البحث وشدة الطلب .

 <sup>(</sup>٣) لم يتقدم في هذا الكتاب ، وقد ذكر المؤلف في المقدمة أنه سيفرد باباً للخصائص ولم يرد في الكتاب

الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: أعطيت خَمساً لم يُعطَهن أحد قبلى: نُصرت بالرعب مسيرة شهر وجُعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لى الغنائم ولم تَحل لأحد قبلى ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبى يُبعث إلى قومه ، وبُعثت إلى الناس عامة .

وقد تكلمنا على ذلك وما شاكله فيما سلف بما أغنى عن إعادته ولله الحمد .

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كل معجزة [لنبى] من الأنبياء فهى معجزه لخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن كلاً منهم بشر بجبعثه ، وأمر بمتابعته ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مي شَاقَ النّبيينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِن كتَاب وَحِكْمَة ثُمَ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدّقٌ لَمَا مَعَكُم لَتُو مُن به وَلَتنسصُرُنه قَالَ أَأَقَرَرْتُم وَأَخَذْتُم عَلَىٰ ذَلِكُم إصرى قَالُوا أَقْرَرْنا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِن السَشَاهِ به وَلَتنسصُرُنه قَالَ أَأَقرر رُتُم وَأَخَذْتُم عَلَىٰ ذَلِكُم إصرى قَالُوا أَقْرَرْنا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِن السَشَاهِ به وَلَتنسس مَر نَلَى الله عنهما فَالله قَال : ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه العهد والميثاق لئن بعث محمد وهو حَى ليؤمن به وليتبعنه ولينصرنه .

وذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات للأنبياء ، لأن الوالي إنما نال خلك بيركة متابعته لنبيه ، وثواب إيمانه .

والمقصود أنه كان الباعث لى على عقد هذا الباب أنى وقفت على مَوْلد اختصره من سيرة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيرهما شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام كمال الدين أبو المعالى محمد بن على الأنصارى السمّاكى نسبة إلى أبى دُجانة الأنصارى سماك ابن حرب بن خَرشة الأوسى ـ رضى الله عنه ـ شيخ الشافعية فى زمانه بلا مدافعة ، المعروف بابن الزّملكانى ـ عليه رحمة الله ـ وقد ذكر فى أواخره شيئا من فضائل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وعقد فصلا فى هذا الباب فأورد فيه أشياء حسنة ، ونبه على فوائد جَمّة ، وفوائد مهمة ، وترك أشياء أخرى حسنة ، ذكرها غيره من الأئمة المتقدمين ، ولم أره استوعب الكلام إلى آخره ، فإما أنه قد سقط من خطه ، أو أنه لم يكمل تصنيفه ، فسألنى بعض أهله من أصحابنا عن تتأكد إجابته ، وتكرر ذلك منه ، فى تكميله وتبويبه فسألنى بعض أهله من أصحابنا عن تتأكد إجابته ، وتكرر ذلك منه ، فى تكميله وتبويبه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٨١، ٨٢.

وترتيبه ، وتهذيبه ، والزيادة عليه والإضافه إليه ، فاستخرت الله حينا من الدهر ، ثم نشطت لذلك ابتغاء الثواب والأجر .

وقد كنت سمعت من شيخنا الإمام العلامة الحافظ ، أبى الحجاج المزيى \_ تغمده الله برحمته \_ أن أول من تكلم في هذا المقام الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي \_ رضى الله عنه \_ .

وقد روي الحافظ أبو بكر البيهقى ـ رحمه الله ـ فى كتابه دلائل النبوة ، عن شيخه الحاكم أبى عبد الله ، أخبرنى أبو أحمد بن أبى الحسن ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى ، عن أبيه ، قال عمر بن سوار: قال الشافعى: ما أعطى الله نبياً مثل ما أعطى محمداً ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

فقلت : أعطى عيسى إحياء الموتى فقال : أعطى محمداً صلى الله عليه وسلم الجذع الذي كان يخطب إلى جنبه ،حين بنى له المنبر حن الجذع حتى سمع صوته ، فهذا أكبر من ذلك . هذا لفظه \_ رضى الله عنه \_ .

والمراد من إيراد ما نذكره في هذا الباب ، البينة على ما أعطى الله أنبياءه عليهم السلام من الآيات البينات ، والحيوارق القاطعات ، والحجج الواضحات ، وأن الله جمع لعبده ورسوله سيد الأنبياء وخاتمهم من جميع أنواع المحاسن والآيات ، مع ما اختصه الله به مما لم يؤت أحداً قبله ، كما ذكرنا في خصائصه وشمائله ملى الله عليه وسلم ...

ووقفت على فسصل مليح في هذا المعنى ، في كتاب دلائل النبوة للحافظ أبى نعيم، أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، وهو كتاب حافل في ثلاث مجلدات ، عقد فيه فصلا في هسذا المعنى ، وكذا ذكسر ذلك الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في كتابه دلائل النبوة ، وهو كتاب كبير جليل حافل ، مشتمل على فرائد نفيسة ، وكذا الصرصرى الشاعر يورد في بعض قصائده أشياء من ذلك كما سيأتي .

وها أنا أذكر بعون الله مجامع ما ذكرنا من هذه الأماكن المتفرقة بأوجز عبارة، وأقصر إشارة ، وبالله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم .

# القول فيما أوتى نوح ـ عليه السلام ـ

قال الله تعالى : ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَانتَصرْ ۞ فَفَتَحْنَا أَبُوابُ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مَنْهُمر ۞ وَفَجَرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرِ قُدْ قُدرَ ۞ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواحٍ وَدُسُرٍ ۞ تُجُرِى بِأَعْيُنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كَفُرَ ۞ وَلَقَد تَّرُكْنَاهُا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ (١)

وقد ذكرت القصة مبسوطة في أول هذا الكتاب (٢) وكيف دعا على قومه فنجاه الله ومن اتبعه من المؤمنين فلم يهلك منهم أحد ، وأغرق من خالفه من الكافرين فلم يسلم منهم أحد حتى ولا ولده .

قال شيخنا العلامة أبو المعالى محمد بن على الأنصارى الزّملكاني ، ومن خطه نقلت : وبيان أن كل معجزة لنبى فلنبينا أمثالها إذا تمّ يستدعى كلاماً طويلا ، وتفصيلا لا يسعه مجلدات عديدة ، ولكن ننبه بالبعض على البعض ، فلنذكر جلائل معجزات الأنبياء - عليهم السلام -.

فمنها نجاة نوح في السفينة بالمؤمنين ، ولا شك أن حمل الماء للناس من غير سفينة أعظم من السلوك عليه في السفينة ، وقد مشى كثير من الأولياء على متن الماء ، وفي قصة العلاء بن زياد ، صاحب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما يدل على ذلك .

روى منجاب قال: غزونا مع العلاء بن الخضرمى دارين ، فدعا بشلاث دعوات فاستجيبت له ، فنزلنا منز لا فطلب الماء فلم يجده ، فقام وصلى ركعتين وقال: اللهم إنا عبيدك وفي سبيلك ، نقاتل عدوك ، اللهم اسقنا غيثا نتوضاً به ونشرب ، و لا يكون لأحد فيه نصيب غيرنا . فسرنا قليلا فإذا نحن بماء حين أقلعت السماء عنه ، فتوضأنا منه و تزودنا وملات وادوتي و تركتها مكانها حتى أنظر هل استجيب له أم لا فسرنا قليلا ثم قلت لأصحابي : نسيت إداوتي ، فرجعت إلى ذلك المكان فكأنه لم يصبه ماء قط .

ثم سرنا حتى أتينا دارين والبحر بيننا وبينهم ، فقال : يا على يا حكيم ، إنا عبيدك وفي

<sup>(</sup>١) سورة القمر: ١٠ ـ ١٥ .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن كثير قصص الأنبياء في الجزء الأول من البداية والنهاية .

سبيلك ، نقاتل عدوك ، اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلا . فدخلنا البحر فلم يبلغ الماء لُبودَنا (١) ومشينا على متن الماء ولم يبتل لنا شيء . وذكر بقية القصة .

فهذا أبلغ من ركوب السفينة ، فإن حمل الماء للسفينة معتاد ، وأبلغ من فَلق البحر لموسى ، فإن هناك انحصر الماء حتى مشوا على الأرض ، فالمعجز انحصار الماء ، وهاهنا صار الماء جسداً يمشون عليه كالأرض

وإنما هذا منسوب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبركته .

انتهى ما ذكره بحروفه فيما يتعلق بنوح ـ عليه السلام ـ

\*\*\*

وهذه القصة التي ساقها شيخنا ، ذكرها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الدلائل من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا ، عن أبي كريب ، عن محمد بن فضيل ، عن الصّلت بن مطر العجلي ، عن عبد الملك بن أخت سهم ، عن سهم بن منجاب قال : غزونا مع العلاء بن الحضرمي . فذكره .

وقد ذكرها البعداري في التاريخ الكبير من وجمه آخر ، ورواها البيهقي من طريق أبي هريرة \_رضي الله عنه \_ أنه كان مع العلاء وشاهد ذلك .

وساقها البيهةى من طريق عيسى بن يونس ، عن عبد الله ، عن عون ، عن أنس بن مالك ، قال : أدركت في هذه الأمة ثلاثا لو كانت في بني إسرائيل لما تقاسمتها الأمم ،قلنا ما هن يا أبا حمزة ؟ قال : كنا في الصّفة عند رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأتنه امرأة مهاجرة ومعها ابن لها قد بلغ ،فأضاف المرأة إلى النساء ،وأضاف ابنها إلينا ،فلم يلبث أن أصابه وباء المدينة فمرض أياماً ثم قبض ،فغمضه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمر بجهازه،فلما أردنا أن نغسله قال : يا أنس ائت أمه فأعلمها . فأعلمتها . قال : فجاءت حتى جلست عند قدميه ، فأخذت بهما ثم قالت : اللهم إنى أسلمت لك طوعا ، وخلعت الأوثان ، فلا تحملنى من هذه المصيبة ما لا طاقة لى بحمله ،قال : فوالله ما القضى كلامهما حتى حرّك قدميه وألقى من هذه المصيبة ما لا طاقة لى بحمله ،قال : فوالله ما القضى كلامهما حتى حرّك قدميه وألقى

<sup>(</sup>١) اللبود : ما يوضع تحت البروج .

الثوب عن وجهه ،وعاش حتى قبض الله رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وحتى هلكت أمه

قال أنس: ثم جهز عمر بن الخطاب جيشا واستعمل عليه العسلاء بن الحضرمى. قال أنس: وكنت فى غَزاته ، فأتينا مغازينا ، فوجدنا القوم قد بدروا بنا فعفّوا آثار الماء ، والحر الشديد ، فجهدنا العطش ودوابنا ، وذلك يوم الجمعة فلما مالت الشمس لغروبها صلى بنا ركعتين ثم مد يده إلى السماء وما نرى فى السماء شيئا قال : فوالله ما حط يده حتى بعث الله ريحا وأنشأ سحابا وأفرغت حتى ملأت الغدر والشعاب ، فشربنا وسقينا ركابنا واستقينا .

قال: ثم أتينا عدونا وقد جاوز خليجا في البحر إلى جزيرة ، فوقف على الخليج وقال: يا على يا عظيم ، يا حليم يا كريم ثم قال: أجيزوا باسم الله ،قال: فأجزنا ما يبل حوافر دوابنا فلم نلبث إلا يسيرا فأصبنا العدو عليه فقتلنا وأسرنا وسبينا ، ثم أتينا الخليج فقال مثل مقالته ، فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا .

ثم ذكر موت العلاء ودفنهم إياه في أرض لا تقبل الموتى ،ثم إنهم حفروا عليه لينقلوه منها إلى غيرها فلم يجدوه ثَم ،وإذا اللحد يتلألاً نورا ، فأعادوا التراب عليه ثم ارتحلوا (١)

فهذ السياق أتم ، وفيه قصة المرأة التي أحيا الله لها ولدها بدعائها ، وسننبه على ذلك فيما يتعلق بمعجزات المسيح عيسى ابن مريم ، مع ما يشابهها إن شاء الله تعالى ، كما سنشير الى قصة العلاء هذه مع ما سنورده معها ها هنا ، فيما يتعلق بمعجزات موسى عليه السلام .. في قصة فلق البحر لبني إسرائيل ، وقد أرشد إلى ذلك شيخنا في عيون كلامه .

#### قصة أخرى تشبة قصة العلاء الحضرمي

روى البيهقى فى الدلائل وقد تقدم ذلك أيضا من طريق سليمان بن مروان الأعمش عن بعض أصحابه ، قال: انتهينا إلى دجلة وهى مادة والأعاجم خلفها ، فقال: رجل من المسلمين: باسم الله ثم اقتحم بفرسه فارتفع على الماء ، فقال الناس: باسم الله ثم اقتحموا فارتفعوا على الماء ، فنظر إليهم الأعاجم وقالوا: ديوان ، ديوان . أى مجانين ثم ذهبوا على وجوههم .

قال: فما فقد الناس إلا قدحا كان معلقا بعذبة سرج ، فلما خرجوا أصابوا الغنائم

<sup>(</sup>١) راجع دلائل النبوة ٦ / ٥٢ .

واقتسموا ، فجعل الرجل يقول : من يبادل صفراء ببيضاء ؟

وقد ذكرنا في السيرة العمرية وأيامها ، وفي التفسير أيضاً: أن أول من اقتحم دجلة يومثذ أبو عبيدة النفيعي أمير الجيوش في أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وأنه نظر إلى دجلة فتلا قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنفْسِ أَن تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ السلّهِ كِتَابًا مُؤَجَلا ﴾ ثم سمى الله تعالى واقتحم بفرسه واقتحم الجيش وراءه ، ولما نظر إليهم الأعاجم يفعلون ذلك جعلوا يقولون: ديوان ديوان . أي مجانين مجانين ، ثم ولوا مدبرين ، فقتلهم المسلمون وغنموا منهم مغانم كثيرة .

#### قصة أخرى شبيهة بذلك

وروى البيهقى من طريق أبى النضر ، عن سليمان بن المغيرة ، أن أبا مسلم الخولانى جاء إلى دجلة وهى ترمى الخشب من مدها ، فمشى على الماء والتفت إلى أصحابه ، وقال : هل تفقدون من متاعكم شيئا فندعو الله تعالى ؟

ثم قال: هذا إسناد صحيح.

قلت: وقد ذكر الحافظ الكبير، أبو القاسم بن عساكر، في ترجمة أبي عبد الله بن أيوب الخولاني هذه القصة بأبسط من هذه من طريق بقية بن الوليد، حدثني محمد بن زياد، عن أبي مسلم الخولاني، أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر قال: أجيزوا باسم الله، قال: ويمر بين أيديهم فيمرون على الماء، فما يبلغ من الدواب إلا إلى الرّكب أو في بعض ذلك، أو قريبا من ذلك، قال: وإذا جازوا قال للناس: هل ذهب لكم شيء؟ من ذهب له شيء فأنا ضامن. قال: فألقى مخلاة عمداً، فلما جاوزوا قال الرجل: مخلاتي وقعت في النهر، قال له: اتبعني، فإذا المخلاة تعلقت ببعض أعواد النهر، فقال: خذها

وقد رواه أبو داود من طريق الأعرابي عنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن بقية به . ثم قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن حُميد ، أن أبا مسلم الخولاني أتى على دجلة وهي ترمى بالخشب من مدها فوقف عليها ثم حمد الله وأثنى عليه و ذكر مسير بني إسرائيل في البحر ، ثم لهز دابته فخاضت الماء وتبعه الناس حتى قطعوا ثم قال: هل فقدتم شيئا من متاعكم فأدعو الله أن يرده على ؟

وقد رواه ابن عساكر من طريق أخرى ، عن عبد الكريم بن رشيد ، عن حميد بن هلال العدوى : حدثنى ابن عمى أخى أبى قال : خرجت مع أبى مسلم فى جيش فأتينا على نهر عجاج مُنكر ، فقلنا لأهل القرية : أين المخاضة؟ فقالوا : ما كانت ها هنا مخاضة ، ولكن المخاضة أسفل منكم على ليلتين ، فقال أبو مسلم : اللهم أجزت بنى إسرائيل البحر ، وإنا عبيدك وفى سبيلك ، فأجزنا هذا النهر اليوم ، ثم قال : اعبروا باسم الله . قال ابن عمى : وأنا على فرس فقلت : لأدفعنه أول الناس خلف فرسه . قال : فوالله ما بلغ الماء بطون الخيل حتى عبر الناس كلهم ، ثم وقف وقال : يا معشر المسلمين ، هل ذهب لأحد منكم شيء فأدعو الله تعالى بردة ؟

فهذه الكرامات لهؤلاء الأولياء ،هى معجزات لرسول الله \_ الله \_ القدم تقريره لأنهم إنما نالوها ببركة متابعته ، ويُمن سفارته ، إذ فيها حجة في الدين ، أكيدة للمسلمين ، وهي مشابهة [لمعجزة] نوح \_ عليه السلام \_ في مسيره فوق الماء بالسفينة التي أمره الله تعالى بعملها ، ومعجزة موسى \_ عليه السلام \_ في فلق البحر .

وهذه فيها ما هو أعجب من ذلك ، من جهة مسيرهم على متن الماء من غير حائل، ومن جهة أنه ماء جار والسير عليه أعجب من السير على الماء القار الذي يُجاز ، وإن كان ماء الطوفان أطم وأعظم ، فهذه خارق والخارق لا فرق بين قليله وكثيره ، فإن من سلك على وجه الماء الخضم الجارى العَجّاج فلم يبتل منه نعال خيولهم ، أو لم يصل إلى بطونها ، فلا فرق في الخارق بين أن يكون قامة او ألف قامة ، أو أن يكون نهراً أو بحراً ، بل كونه نهراً عجاجا كالبرق الخاطف والسيل الجارى، أعظم وأغرب ، وكذلك بالنسبة إلى فلق البحر وهو جانب بحر القلزم ، حتى صار كل فرق كالطود العظيم ، أى الجبل الكبير ، فانحاز الماء يمينا وشمالا حتى بدت أرض البحر وأرسل الله عليها الربح حتى أيسها ، ومشت الخيول عليها بلا انزعاج ، حتى جاوزوا عن آخرهم ، وأقبل فرعون بجنوده أيسها ، ومشت الخيول عليها بلا انزعاج ، حتى جاوزوا عن آخرهم ، وأقبل فرعون بجنوده وهموا بالخروج منه ، أمر الله البحر فارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم ، فلم يفلت منهم أحد ، كما لم يفقد من بنى إسرائيل واحد ففي ذلك آية عظيمة بل آيات معدودات ، كما أحد ، كما لم يفقد من بنى إسرائيل واحد ففي ذلك آية عظيمة بل آيات معدودات ، كما بسطنا ذلك في التفسير ولله الحمد والمنة .

والمقصود أن ما ذكرناه من قصة العلاء بن الحضرمى ، وأبى عبد الله الثقفى ، وأبى مسلم الخولانى ، من مسيرهم على تيار الماء الجارى ، فلم يفقد منهم أحد ، ولم يفقدوا شيئا من أمتعتهم ، هذا وهم أولياء ، منهم صحابى وتابعيان ، فما الظن لو [كان] الاحتياج إلى ذلك بحضرة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، سيد الأنبياء وخاتمهم ، وأعلاهم منزلة ليلة الإسراء ، وإمامهم ليلتئذ ببيت المقدس الذى هو محل ولايتهم ودار بدايتهم ، وخطيبهم يوم القيامة ، وأعلاهم منزله في الجنة ، وأول شافع في الحشر وفي الخروج من النار وفي دخول الجنة ، وفي رفع الدرجات بها ، كما بسطنا أقسام الشفاعة وأنواعها ، في أهوال يوم القيامة (١) ، وبالله المستعان .

وسنذكر في المعجزات الموسوية ما ورد من المعجزات المحمدية ، مما هو أظهر وأبهر منها ونحن الآن فيما يتعلق بمعجزات نوح ـ عليه السلام ـ ولم يذكر شيخنا سوى ما تقدم .

#### 谁垛啦

وأما الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، فإنه قال في آخر كتابه في دلائل النبوة ، وهو في مجلدات ثلاث : الفصل الثالث والثلاثون في ذكر موازنة الأنبياء في فضائلهم ، بفضائل نبينا ، ومقابلة ما أوتوا من الآيات بما أوتى ، إذ أوتى ما أوتوا وشبهه ونظيره ، فكان أول الرسل نوح - عليه السلام - ، وآيته التي أوتى : شفاء غيظه ، وإجابة دعوته ، في تعجيل نقمة الله لمكذبيه ، حتى هلك من على بسيط الأرض من صامت وناطق ، إلا من آمن به ودخل معه في سفينته ، ولعمرى إنها آية جليلة ، وافقت سابق قدر الله وما قد علمه من هلاكهم .

وكذلك نبينا - الله المناه قومه وبالغوا في أذيته والاستهانة بمنزلته من الله عز وجل - ، حتى ألقى السفيه عُقبة بن أبى مُعيَط سلا الجزور على ظهره وهو ساجد فقال: اللهم عليك بالملا من قريش . ثم ساق الحديث عن ابن مسعود كما تقدم ، كما ذكرنا أنه في صحيح البخارى وغيره في وضع الملا من قريش على ظهر رسول الله على الله عند الكعبة سكلا تلك الجزور ، واستضحاكهم من ذلك ، حتى أن بعضهم يميل على ساجد عند الكعبة سكلا تلك الجزور ، واستضحاكهم من ذلك ، حتى أن بعضهم يميل على

<sup>(</sup>١) ذكر ابن كثير ذلك في قسم النهاية من كتابه البداية والنهاية .

بعض من شدة الضحك ، ولم يزل على ظهره حتى جاءت ابنته فاطمة ـ عليها السلام \_ فطرحته عن ظهره ، ثم أقبلت عليهم تسبهم ، فلما سكم رسول الله ـ تلك ـ من صلاته رفع يديه فقال : اللهم عليك بأبى جهل وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبى مُعيط وعمارة بن الوليد.

قال عبد الله بن مسعود: فوالذي بعثه بالحق لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر وكذلك لما أقبلت قريش يوم بدر في عددها وعديدها، فحين عاينهم رسول الله مقال رافعاً يديه: اللهم هذه قريش جاءتك بفخرها وخيكا ثها تجادل وتكذّب رسولك، اللهم أحنهم (١) الغداة.

فقتل من سراتهم سبعون وأسر من أشرافهم سبعون ، ولو شاء الله لاستأصلهم عن آخرهم ، ولكن من حلم وشرف نبيه أبقى منهم من سبق فى قدره أن سيؤمن به وبرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وقد دعا على عتبة بن أبى لهب أن يسلط عليه كلبه بالشام فقتله الأسد عند وادى الزرقاء قبل مدينة بصرى .

وكم له من مثلها ونظيرها (٢) ، كسبع يوسف فقحطوا حتى أكلوا العلهز (٣) ، وهو الدم بالوبر (٤) ، وأكلوا العظام وكل شيء ، ثم توصلوا إلى تراحمه وشفقته ورأفته ، فدعا لهم ففرج الله عنهم وسُقوا الغيث ببركة دعائه .

#### 415 415 415

وقال الإمام الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في كتاب دلائل النبوة وهو كتاب حافل . : ذكر ما أوتى نوح عليه السلام من الفضائل ، وبيان ما أوتى محمد صلى الله عليه وسلم من يضاهى فضائله ويزيد عليها : إن قوم نوح لما بلغوا من أذيته والاستخفاف به ، وترك الإيمان بما جاءهم به من عند الله ، دعا عليهم فقال : ﴿ رّب لا تَذَر عُلَى الأَرْضِ مِن الْكَافِرِينَ دَيَّاراً ﴾ فاستجاب الله دعوته ، وغرق قومه ، حتى لم يسلم شيء من الحيوانات

<sup>(</sup>١) أحنهم : أهلكهم . وفي المطبوعة : أصبهم . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢)كذا ، ولعل فيها سقطا .

<sup>(</sup>٣) العلهز : طعام في المجاعة . وفي المطبوعة : العكبر . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) المطبوعة : بالوتر . وهو تحريف .

والدواب إلا من ركب السفينة ، وكان ذلك فضيلة أوتيها ، إذ أجيبت دعوته ، وشفى صدره بإهلاك قومه .

قلنا وقد أوتى محمد صلى الله عليه وسلم مثله حين ناله من قريش ما ناله من التكذيب والاستخفاف ، فأنزل الله إليه ملك الجبال وأمره بطاعته فيما يأمره به من إهلاك قومه ، فاختار الصبر على أذيتهم ، والابتهال في بالدعاء لهم بالهدايه .

قلت: وهذا أحسن ، وقد تقدم الحديث بذلك<sup>(۱)</sup> عن عائشة عن رسول الله عله الله عليه وسلم في قصة ذهابه إلى الطائف ، فدعاهم فآذوه فرجع وهو مهموم ، فلما كان عند قسرن الشعالب ناداه ملك الجبال فقال: يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك وما ردوا عليك ، وقد أرسلني إليك لأفعل ما تأمرني به ، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين \_ يعني جبلي مكة اللذين يكتنفانها جنوبا وشمالاً ، أبو قُبيس وتُور<sup>(۱)</sup> ، فقال: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك بالله شيئا (۳)

وقد ذكر الحافظ أبونُعيم في مقابلة قوله تعالى: ﴿ فَدَعَا رَبّهُ أَنِي مَغْلُوبٌ فَانستَصِرْ ۞ فَفَتَحْنَا أَبُوابَ السسسسَمَاء بِمَاء مُنْهُم ۞ وَفَجَرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَدْ قُدر ﴾ أحاديث الاستسقاء عن أنس وغيره ، كما تقدم ذكرنا لذلك في دلائل النبوة قريبا أنه صلى الله عليه وسلم - سأله ذلك الأعرابي أن يدعو الله لهم ، لما بهم من الجدب والجوع ، فرفع يديه فقال: اللهم اسقنا ، اللهم اسقنا ، فما نزل عن المنبر حتى رؤى المطر يتحادر على لحيته الكريمة - صلى الله عليه وسلم - فاستحضر من استحضر من الصحابه رضى الله عنهم - قول عمه أبي طالب فيه:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهُلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل

<sup>(</sup>١) سبق ذلك في الجزء الأول من السيرة .

<sup>(</sup>٢) الطبوعة : وزر . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) مشهور ، ذكره القاضي عياض في الشفا ١ / ١٦٣ وغيره .

وكذلك استسقى فى غير ما موضع للجدّب والعطش فيجاب كما يريد على قدر الحاجة المائية ، ولا أزيد ولا أنقص ، وهكذا وقع أبلغ فى المعجزة ، وأيضا فإن هذا ماء رحمة ونعمة ، وماء الطوفان ماء غضب ونقمة ، وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه \_كان يستسقى بالعباس عم النبى \_صلى الله عليه وسلم \_ فيسقون ، وكذلك ما زال المسلمون فى غالب الأزمان والبلدان ، يستسقون فيجابون فيسقون ، و[غيرهم] لا يجابون غالبا ولا يسقون ولله الحمد .

#### \* \* \*

قال أبو نُعيم: ولبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فبلغ - جميع من آمن [به] رجالا ونساء ، الذين ركبوا معه سفينته ، دون مائة نفس ، وآمن بنبينا في مدة عشرين سنة ـ الناس شرقا وغربا ، ودانت له جبابرة الأرض وملوكها ، وخافت زوال ملكهم ككسرى وقيصر ، وأسلم النجاشي والأقيال رغبة في دين الله والتزم من لا يؤمن به من عظماء الأرض الجزية والإبادة عن صغار ، أهل نجران ، وهجر ، وأيلة ، وأنذر دومة ، فذلوا له منقادين ، لما أيده الله به من الرعب الذي يسير بين يديه شهراً ، وفتح الفتوح ، ودخل الناس في دين الله أفواجا كما قال الله تعالى : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ( وَرَأَيْتُ النّاسُ في دين الله أفواجا كما قال الله تعالى : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ( وَرَأَيْتُ النّاسُ في دين الله أفواجا كما قال الله تعالى : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ( وَرَأَيْتُ النّاسُ في دين الله أفواجا كما قال الله تعالى : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ( وَرَأَيْتُ النّاسُ في دين الله أفواجا كما قال الله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ( وَرَأَيْتُ النّاسُ في دين الله أفواجا كما قال الله تعالى .

قلت : مات رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد فتح الله له المدينة وخيبر ومكة وأكثر اليمن وحضرموت ، وتوفي عن مائة ألف صحابي أو يزيدون .

وقد كتب فى آخر حياته الكريمة إلى سائر ملوك الأرض يدعوهم إلى الله تعالى منهم من أجاب ومنهم من صانع ودارك عن نفسه ، ومنهم من تكبّر فخاب وخسر ، كما فعل كسرى بن هرمز حين عتى وبغى وتكبر ، فمّزق ملكه ، وتفرق جنده شذر مذر ، ثم فتح خلفاؤه من بعده ، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على التالى على الأثر مشارق الأرض ومغاربها ، من البحر الغربى إلى البحر الشرقى ، كما قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم .. زُويت (١) لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ، وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى

<sup>(</sup>١) زويت : جمعت .

منها ، وقال منها . وقال منها . وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، والذي نفسي بيده لتُنفقن كنوزهما في سبيل الله ».

وكذا وقع سواء بسواء ، فقد استولت الممالك الإسلامية على مُلك قيصر وحواصله ، إلا القسطنطينية ، وجمع ممالك كسرى وبلاد المشرق ، وإلى أقصى بلاد المغرب ، إلى أن قتل عثمان ـ رضى الله عنه ـ في سنة ست وثلاثين .

فكما عمّت جميع أهل الأرض النقمة بدعوة نوح عليه السلام منه ما رآهم عليه من التمادى في الضلال والكفر والفجور ، فدعا عليهم غضباً لله ولدينه ورسالته ، فاستجاب الله له ، وغضب لغضبه وانتقم منهم بسببه ، كذلك عمت جميع أهل الأرض بركة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته فآمن من آمن من الناس ، وقامت الحجه على من كفر منهم ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِين ﴾ وكما قال رسول الله عليه وسلم .: إنما أنا رحمة مهداة .

وقال هشام بن عمار في كتاب المبعث: حدثني عيسى بن عبد الله النعماني ، حدثنا المسعودي ، عن سعيد بن أبي سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس في قوله: « وما أرسلناك ألا رحمة للعالمين »قال: من آمن بالله ورسله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة ، ومن لم يؤمن بالله ورسله عُد فيمن يستحق تعجيل ما كان يصيب الأم قبل ذلك من العذاب والفتن والقذف والخسف .

وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾ قال ابن عباس : النعمة محمد ، والذين بدلوا نعمة الله كفراً كفار قريش ـ يعنى وكذلك كل من كذب به من سائر الناس ـ كما قال : ﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُه ﴾ .

قال أبو نعيم: فإن قيل: فقد سمى الله نوحا عليه السلام باسم من أسمائه الحسنى ، فقال: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ قلنا: وقد سمى الله محمداً صلى الله عليه وسلم ياسمين من أسمائه فقال: بالمؤمنين رءوف رحيم » .

قال: وقد خاطب الله الأنبياء بأسمائهم يا نوح ، يا إبراهيم ، يا موسى ، يا داود ، يا يحيى ، يا عيسى ، يا مريم ، وقال مخاطباً لمحمد \_ على \_ : " يا أيها الرسول » "يا أيها النبى » "يا أيها المدتر » وذلك قائم مقام الكنية بصفة الشرف .

و لما نَسب المشركون أنبيائهم إلى السفه والجنون ، كل أجاب عن نفسه ، قال نوح : ﴿ يَا قَوْمٍ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَبِ الْعَالَمِين ﴾ وكذا قال هود عليه السلام ولما قال فرعون : ﴿ إِنِّي لأَظُنُكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُوراً ﴾ ، قال [ موسى ] : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَسْرَلُ هَوُلاءِ إِلاَ رَبُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِي لأَظُنُكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً ﴾ .

وأما محمد .. على الله تعالى هو الذى يتولى جوابهم عنه بنفسه الكريمة ، كما قال : ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُهَا الّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ المَذِكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنظَرِين ﴾ وقال تعالى : الصّادقينَ ﴾ قال الله تعالى ﴿ مَا نُنزِلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِين ﴾ وقال تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ قَلُ الزّلَهُ الّذِي يَعْلَمُ السّرَ فِي السّمَوات وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ . ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِه رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿ قَلُ آتَرَبُصُوا فَإِنِي مَعْكُم مِن الْمُتَربَّصِين ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَمَا هُو بَقُولُ شَاعِر قَلَيلاً مَا تُوْمُنُونَ ﴿ قَلُ الْمَنُونِ ﴿ قَلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَقَال تعالى : ﴿ وَمَا هُو بَقُولُ شَاعِر قَلَيلاً مَا تُوْمُنُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَقَال تعالى : ﴿ وَمَا هُو إِنْ يَكَادُ اللّهُ اللّهُ مَا تُوْمُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا تُوْمُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا تُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ال

## القول فيما أوتى هود ـعليه السلام ـ

قال أبو نُعيم ما معناه: إن الله تعالى أهلك قومه بالريح العقيم ، وقد كانت ريح غضب ، ونصر الله تعالى محمد أ-صلى الله عليه وسلم-بالصبا يوم الأحزاب ، كما قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ﴾ (١).

ثم قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق ، حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة . ح وحدثنا عثمان بن محمد العثماني ، أخبرني زكريا بن يحيى الساجي ، قالا حدثنا أبو سعيد الأشكج ، حدثنا حفص بن عتاب ، عن داود بن أبي هند عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما كان يوم الأحزاب انطلقت الجنوب إلى الشمال فقالت : انطلقي بنا ننصر محمداً رسول

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : ٩ .

الله عليهم الله عليه وسلم .. فقالت الشمال للجنوب : إن الحَرَّة لا تُرى بالليل ، فأرسل الله عليهم الصبا ، فذلك قوله : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ ويشهد له الحديث المتقدم عن رسول الله .. مَا له قال : نُصرت بالصّبا وأهلكت عادٌ بالدّبُور .

## القول فيما أوتى صالح \_عليه السلام \_

قال أبو نُعَيم: فإن قيل : فقد أخرج الله لصالح ناقة من الصخرة جعلها الله له آية وحجة على قومه وجعل لها شرب يوم ، ولهم شرب يوم معلوم .

قلنا: وقد أعطى الله محمد أحصلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، بل أبلغ ، لأن ناقة صالح لم تكلّمه ولم تشهد له بالنبوة والرسالة ، ومحمد صلى الله عليه وسلم شهد له البعير بالرسالة ، وشكا إليه ما يلقى من أهله ، ومن أنهم يجيعونه ويريدون ذبحه . ثم ساق الحديث بذلك كما تقدمنا في دلائل النبوة بطرقه وألفاظه وغرره بما أغنى عن إعادته ها هنا وهو في الصحاح والحسان والمسانيد .

وقد ذكرنا مع ذلك حديث الغزالة ، وحديث الضب وشهادتهما له ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالرسالة ، كما تقدم التنبيه على ذلك والكلام فيه ، وثبت الحديث في الصحيح بتسليم الحجر عليه قبل أن يُبعث ، وكذلك سلام الأشجار والأحجار والمدر عليه قبل أن يُبعث . صلى الله عليه وسلم ـ .

## القول فيما أوتي إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ

قال شيخنا العلامة أبو المعالى بن الزَّمْلُكانى ـ رحمه الله ــ : وأما خمود النار لإبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ، فقد خمدت لنبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ نارُفارس لمولده ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبينه وبين بعثته أربعون سنة ، وخمدت نار إبراهيم لمباشرته لها ، وخمدت نار فارس لنبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبينه وبينها مسافة أشهر كذا .

وهذا الذي أشار إليه من خمود نار فارس ليلة مولده الكريم ، قد ذكرناه بأسانيده وطرقه في أول السيرة ، عند ذكر المولد المطهر الكريم ، بما فيه كفاية ومَقْنَع .

ثم قال شيخنا نمع أنه قد ألقى بعض هذه الأمة في النار فلم تؤثر فيه ببركة نبينا \_ علله منهم أبو مسلم الخولاني ، قال : بينما الأسود بن قيس العنسي باليمن فأرسل إلى أبي

مسلم الخولانى فقال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم وقال: أتشهد أنى رسول الله؟ قال: ما أسمع. فأعاد إليه. قال: ما أسمع. فأمر بنار عظيمة فأجّبت فطرح فيها أبو مسلم فلم تضره، فقيل له: لئن تركت هنذا في بسلادك أفسدها عليك. فأمره بالرحيل، فقدم المدينة وقد قُبض رسول الله على واستخلف أبو بكر، فقالم إلى سارية من سوارى المسجد يصلى، فبصر به عمر فقال من أين الرجل؟ قال: من اليمن قال: ما فعل الله بصاحبنا الذى حُرق بالنار فلم تضره؟ قال: ذاك عبد الله بن أيوب. قال: نشدتك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم. قال: فقبّل ما بين عينيه ثم جاء به حتى أجلسه بينه وبين أبى بكر الصديق وقال: الحمد لله الذى لم يمتنى حتى أرانى في أمة محمد حصلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ...

وهذا السياق الذى أورده شيخنا بهذه الصفة ، وقد رواه الحافظ الكبير ، أبو القاسم بن عساكر ـ رحمه الله ـ فى ترجمة أبى مسلم عبد الله بن أيوب فى تاريخه من غير وجه ، عن عبد الوهاب عن إسماعيل بن عيّاش الحطيمى ، حدثنى شرحبيل بن مسلم الخولانى ، أن الأسود بن قيس بن ذى الخمار العنسى تنبأ باليمن ، فأرسل إلى أبى مسلم الخولانى ، فأتى به ، فمما جاء به قال : أتشهد أنى رسول الله ؟قال : ما أسمع ، قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟قال : ما أسمع . قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟قال : ما أسمع . قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : نعم .

قال : فردد عليه ذلك مراراً ثم أمر بنار عظيمة فأجّجت فألقى فيها فلم تضره . فقيل للأسود : انفه عنك وإلا أفسد عليك من اتبعك ، فأمره فارتحل .

فأتى المدينة وقد قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر ، فأناخ أبومسلم راحلته بباب المسجد ، ثم دخل المسجد وقام يصلى إلى سارية ، فبصر به عمر بن الخطاب فأتاه فقال: من الرجل ؟ فقال: من أهل اليمن . قال: ما فعل الرجل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن أيوب . قال: فأنشدك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم ، قال: فاعتنقه ثم ذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبى بكر الصديق ، فقال: الحمد الله الذي لم يُمتنى حتى أرانى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن .

قال إسماعيل بن عَيَّاش : فأنا أدركت رجالامن الأمداد الذين يُمَدَّون إلينا من اليمن من خَوْلان ، ربحا تمازحوا فيقول الخولانيون للعنسيين : صاحبكم الكذاب حرق صاحبنا بالنار ولم تضره .

وروى الحافظ بن عساكر أيضا من غير وجه عن إبراهيم بن دُحيم ، حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد ، أخبرنى سعيد بن بشير ، عن أبى بشر ـ جعفر بن أبى و حشية ـ أن رجلا أسلم فأراده قومه على الكفر فألقوه فى نار لم تحترق منه إلا أغلة لم يكن فيما مضى يصيبها الوضوء ، فقدم على أبى بكر فقال : استغفرلى . قال : أنت ألقيت فى النار فلم تحترق . فاستغفر له ثم خرج إلى الشام ، وكانوا يسمونه بإبراهيم ـ عليه السلام ـ وهذا الرجل هو أبو مسلم الخولانى .

وهذه الرواية بهذه الزيادة تحقق أنه إنما نال ذلك ببركة متابعته الشريعة المحمدية المطهرة المقدسة ،كما جاء في حديث الشفاعة : وحرَّم الله على النار أن تأكل مواضع السجود.

وقد نزل أبو مسلم بداريا من غربى دمشق وكان لا يسبقه أحد إلى المسجد الجامع بدمشق وقت الصبح ، وكان يغازى ببلاد الروم ، وله أحوال وكرامات كثيرة جداً ، وقبره مشهور بداريا ، والظاهر أنه مقامه الذي كان يكون فيه ، ذان الحافظ بن عساكر رجح أنه مات ببلاد الروم ، في خلافة معاوية وقيل: إنه في أيام ابن يزيد ، بعد الستين والله أعلم.

وقد وقع لأحمد بن أبى الحوارى من غير وجه أنه جاء إلى أساتذه أبى سليمان يُعلمه بأن التنور قد سجروه وأهله ينتظرون ما يأمرهم به ، فوجدوه يكلم الناس وهم حوله فأخبره بذلك فاشتغل عنه بالناس ، ثم أعلمه فلم يلتفت إليه ، ثم أعلمه مع أولئك الذين حوله ، فقال : أذهب فأجلس فيه ، فذهب أحمد بن أبى الحوارى إلى التنور فجلس فيه وهو يتضرم ناراً فكان عليه برداً وسلاماً ، وما زال فيه حتى استيقظ أبو سليمان من كلامه فقال لمن حوله : قوموا بنا إلى أحمد بن أبى الحوارى ، فإنى أظنه قد ذهب إلى التنور فجلس فيه امتثالاً لما أمرته . فذهبوا فوجدوه جالسا فيه ، فأخذ بيده الشيخ أبو سليمان وأخرجه منه ، مرحمة الله عليهما ورضى الله عنهما...

وقال شيخنا أبو المعالى وأما إلقاؤه ـ يعنى إبراهيم ـ عليه السلام ـ من المنجنيق ، فقد وقع في حديث البراء بن مالك في وقعة مُسيَلمة الكذاب ، وأن أصحاب مسيلمة انتهوا إلى حائط حفير فتحصنوا به أغلقوا الباب ، فقال البراء بن مالك : ضعوني على بُرْش وإحملوني على رؤوس الرماح ثم ألقوني من أعلاها داخل الباب ، ففعلوا ذلك وألقوه عليهم فوقع وقام وقاتل المشركين وقتله مسيلة .

#### 华 华 华

قلت وقد ذكرنا ذلك مستقصى فى أيام الصديق حين بعث خالد بن الوليد لقتال مسيلمة وبنى حنيفة وكانوا فى قريب [من] مائة ألف أويزيدون ، وكان المسلمون بضعة عشر ألفا ، فلما التقوا جعل كثير من الأعراب يفرون ، فقال : المهاجرون والأنصار : خلصنا ياخالد فميزهم عنهم ، وكان المهاجرون والأنصار قريباً من ألفين وخمسمائة ، فصمموا الحملة وجعلوا يتدابرون ويقولون : يا أصحاب سورة البقرة ، بطل السحر اليوم ، فهزموهم بإذن الله وألجأوهم إلى حديقة هناك ، وتسمى حديقة الموت ، فتحصنوا بها ، فحصروهم فيها .

ففعل البراء بن مالك ، أخو أنس بن مالك وكان الأكبر ـ ما ذكر من رفعه على الأسنة فوق الرماح حتى تمكن من أعلى سورها ، ثم ألقى نفسه عليهم ونهض سريعا إليهم ، ولَم يزل يقاتلهم وحده ويقاتلونه حتى تمكن من فتح الحديقة .

ودخل المسلمون يكبّرون وانتهوا إلى قصر مُسيّلمة وهو واقف خارجه عند جدار كأنه جمل أورق (١) ،أى من سمرته ،فابتدره وحشى بن حرب الأسود ،قاتل حمزة ،بحربته وأبو دُجانة سماك بن خَرَشة الأنصارى وهو الذى يُنسّب إلى شيخناً هذاأبو المعالى بن الزّمُلكانى و فسبقه وحشى فأرسل الحربة عليه من بُعد فأنفذها منه ، وجاء إليه أبو دُجانة فعلاه بسيفه فقتله ،لكن صرخت جارية من فوق القصر : وأميراه ،قتله العبد الأسود

ويقال : إن عُمْر مُسيلمة يوم قتل مائة وأربعون سنة ، لعنه الله ، فمن طال عمره وساء عمله قمحه الله .

وهذا ما ذكره شيخنا فيما يتعلق بإبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ .

张珠珠

<sup>(</sup>١) الأورق من الإبل: مافي لونه بياض إلى السواد. وفي المطبوعة: أزرق وهو تحريف.

وأما الحافظ أبو نُعَيم فإنه قال: فإن قيل: فإن إبراهيم اختص بالخُلَّة مع النبوة. قيل فقد اتخذ الله محمداً خليلاً وحبيباً ، والحبيب ألطف من الخليل.

ثم ساق من حديث شُعبة ، عن أبى إسحاق ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود \_ رضى الله عنه \_ قال : قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : لو كنت متخِذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، ولكن صاحبكم خليل الله (١) .

وقد رواه مسلم من طريق شُعبة ، والثورى عن أبى إسحاق ، ومن طريق عبد الله بن مُرة ، وعبد الله بن مسعود يحدث عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : « لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، ولكنه أخى وصاحبى ، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا ».

هذا لفظ مسلم ورواه أيضا منفرداً به عن جُنْدَب بن عبد الله البجَلي كما سأذكره.

وأصل الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد ، وفي أفراد البخارى عن ابن عباس وابن الزبير كما سقت ذلك في فضائل الصديق - رضى الله عنه - ، وقد أوردناه هنالك من رواية أنس والبراء وجابر وكعب بن مالك وأبي الحسين بن العلى وأبي هربرة وأبي واقد الليثي وعائشة أم المؤمنين - رضى الله عنهم أجمعين - .

ثم إنما رواه أبو نعيم من حديث عبيد الله بن زَحْر ، عن على بن يزيد ، عن القاسم عن أبى أمامة ، عن كعب بن مالك أنه قال : عهدى بنيكم \_ صلى الله عليه وسلم \_ فسمعته يقول : لم يكن نبى إلا له خليل من أمته ، وإن خليلى أبو بكر ، وإن الله اتخذ صاحبكم خليلاً (٢)

وهذا الإسناد ضعيف ومن حديث محمد بن عَجْلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : لكل نبى خليل ، وخليلي أبو بكر بن قُحَافة وخليل صاحبكم الرحمن (٣)

وهو غريب من هذا الوجه ، ومن حديث عبد الوهاب بن الضماك ، عن إسماعيل

 <sup>(</sup>١) (صحيح) أحمد في مسنده ١٦١) .

<sup>(</sup>٢) (موضوع) ذكره ابن حبان المجروحين .

<sup>(</sup>٣) في إسناده ضعف لأجل محمد بن عجلان.

ابن عَيَّاش ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جُبَير بن نُفَير ، عن كشير بن مُرَّة ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : إن الله اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ومنزلى ومنزل إبراهيم فى الجنة تِجاهين والعباس بيننا مؤمن بين خليلين (١) .

غريب وفي إسناده نظر ، انتهى ما أورده أبو نعيم ـ رحمه الله ـ .

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قالا: حدثنا زكريا بن عَدى ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، حدثنا زيد بن أبي أنيسة ، عن عمرو ابن مرة ، عن عبد الله بن الحارث ، حدثنا جُنْدَب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إنى أبرا إلى الله عز وجل أن يكون بينكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ الله إبراهيم خليلاً ، ولو كنت متخذاً من أمتى خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً ، ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إنى أنهاكم عن ذلك .

وأما اتخاذه حسينا خليلا ، فلم يتعرض لإسناده أبو نعيم .

وقد قال هشام بن عمار في كتابه المبعث : حدثنا يحيى بن حمزة الحضرمى ، وعثمان ابن علان القُرشى ، قالا : حدثنا عروة بن رُويم اللَّخْمى ، أن رسول الله - عَلَيه ... قال : إن الله أدرك بي الأجل المرقوم وأخذني لُقربه ، واحتضرني احتضاراً ، فنحن الآخرون ، ونحن السابقون يوم القيامة ، وأنا قائل قولا غير فخر : إبراهيم خليل الله ، وموسى صفى الله ، وأنا حبيب الله ، وأنا سيد ولد آدم يسوم القيامة وإن بيدى لسواء الحمد وأجسارني الله عليكم من ثلاث : أن يُهلككم بسنة ، وأن يستبيحكم عدوكم ، وأن تُجْمعوا على ضلالة (٢) .

非非非

وأما الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد فتكلم على مقام الخُلّة بكلام طويل إلى أن قال: ويقال: الخليل الذي يعبد ربه على الرغبة والرهبة ، من قوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) (حسن الإسناد ) وفي متنة غرابة .

<sup>(</sup>٢) ( ضعيف ) وآفته الإرسال .

ريحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ (١) من كثرة ما يقول: أواه . والحبيب الذي يعبد ربه على الرؤية والمحبة ، ويقال: الخليل الذي يكون معه انتظار العطاء ، والحبيب الذي يكون معه إنتظار اللقاء ، ويقال: الخليل الذي يصل بالواسطة من قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَيكُونَ مِنَ الْمُوقِينِ ﴾ (٢) والحبيب الذي يصل إليه من غير واسطة ، من قوله: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ (٢) .

وقال الخليل : ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيستُتِي يَوْمُ الدّين ﴾ (٤) وقال الله للحبيب محمد صلي الله عليه وسلم \_ : ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمْ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَر ﴾ (٥)

وقال الحفليل: ﴿ وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ (٦) وقال الله للنبى: ﴿ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهَ ﴾ (٧)

وقال الخليل حين ألقى في النار: «حسبي الله ونعم الوكيل» وقال الله لمحمد: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨)

وقال الخليل : ﴿ لِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهُدِين ﴾ (٩) وقال الله لمحمد : ﴿ ، وَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى ﴾ (١٠)

وقال الخليل : ﴿ وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِين ﴾ (١١) وقال الله لمحمد : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُك ﴾ (١٢).

وقال الخليل : ﴿ وَاحْتُبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَام ﴾ (١٣) وقال الله للحبيب : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (١٤)

وقـال الخليل : ﴿ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيــم ﴾ (١٥) وقـالُ الله لمحــمد : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثُورَ ﴾ (١٦) . وذكر أشياء أخر.

سورة التوبة: ١١٤.
 سورة الأنعام: ٧٥.
 سورة النجم: ٩.

 <sup>(</sup>٤) سورة الشعراء: ٨٢. (٥) سيورة الفتح: ٢. (٦) سورة الشعراء: ٨٧.

 <sup>(</sup>٧) سورة التحريم : ٨ . (٨) سورة الأنفال : ٦٤ . (٩) سورة الصافات : ٩٩ .

<sup>(</sup>١٠) سورة الضحى : ٧. (١١) سورة الشعراء : ٨٤ . (١٢) سورة الشرح : ٤

<sup>(</sup>١٣) سورة إبراهيم: ٣٥. (١٤) سورة الأحزاب: ٣٣ (١٥) سورة الشعراء: ٨٥.

<sup>(</sup>١٦) سورة الكوثر : ١ .

وسيأتى الحديث فى صحيح مسلم عن أبى بن كعب أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : إنى سأقوم مقاماً يوم القيامة يرغب إلى الخَلْقُ كلهم حتى أبوهم إبراهيم الخليل .

فدل على أنه أفضل إذ هو يحتاج إليه في ذلك المقام ، ودل على أن إبراهيم أفضل الخلق بعده ، ولو كان أحد أفضل من إبراهيم بعده لذكره .

#### 非非非

ثم قال أبو نعيم: فإن قيل: إن إبراهيم عليه السلام حُجب عن نمروذ بحُجب ثلاثة قيل: فقد كان كذلك وحُجب محمد صلى الله عليه وسلم عمن أرادوه بخمسة حجب، قال الله تعالى في أمره: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُون ﴾ (١) فهذه ثلاث، ثم قال: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيسَنَ لا يُوْمِئُونَ بِالاَّخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ (٢) ثم قال: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّذِيسَنَ لا يُوْمِئُونَ بِالاَّخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ (٢) ثم قال: ﴿ وَهُويَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُون ﴾ (٣) فهذه خمسة حجب.

وقد ذكر مثله سواء الفقيه أبو محمد بن حامد ، وما أدرى أيهما أخذ من الآخر ، والله أعلم .

وهذا الذي قاله غريب ، والحجُب التي ذكرها لإبراهيم ـ عليه السلام ـ لا أدرى ما هي كيف وقد ألقاه في النار التي نجاه الله منها ؟

وأما ما ذكره من الحُجب التي استدل عليها بهذه الآيات ، فقد قيل إنها جميعها معنوية لاحسية ، بمعنى أنهم مصر وفون عن الحق ، لا يصل إليهم ، ولا يخلص إلى قلوبهم ، كما قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَة مِمّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٍ ﴾ (٤) وقد حررنا ذلك في التفسير .

#### 张张琳

وقد ذكرنا في السيرة (٥) وفي التفسير أن أم جميل امرأة أبي لهب ، لما نزلت السورة في

سورة يس: ٩. (٢) سورة الإسراء: ٤٥ (٣) سورة يس: ٨.

 <sup>(</sup>٤) سررة فصلت : ٥ . (٥) سبق ذلك في الجزء الأول من السيرة .

ذمها وذم زوجها ، ودخولهما النار ، وخسارهما ، جاءت بفهر ـ وهو الحجر الكبير ـ لترجم النبى ـ صلى الله عليه النبى ـ صلى الله عليه النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فانتهت إلى أبى بكر وهو جالس عند النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فلم تر رسول الله ـ ملك . وقالت لأبى بكر : أين صاحبك ؟ فقال : وماله ؟ فقالت : إنى هجانى . فقال : ماهجاك ؟ فقالت : والله لئن رأيته لأضربنه بهذا الفهر ، ثم رجعت وهى تقول : مُذَكمًا أبيناً ، ودينه قلينا .

وكفلك حَجب ومَنع أبا جهل حين هم أن يطأ برجله رأس النبى \_ الله وهو يَتقى ساجد، فرأى جَدثا من نار وهو لا عظيماً وأجنحة الملائكة دونه ، فرجع القهقرى وهو يَتقى بيديه ، فقالت له قريش : مالك ، ويحك ؟ فأخبرهم بما رأى ، وقال النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ : لو أقدَم لا ختطفته الملائكة عضواً عضواً .

وكذلك لما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الهجرة وقد أرصدوا على مَدْرَجته وطريقه ، وأرسلوا إلى بيته رجالا يحرسونه لثلا يخرج ، ومتى عاينوه قتلوه ، أمر علياً فنام على فراشه ، ثم خرج عليهم وهم جلوس ، فجعل يذرّ على رأس كل إنسان منهم ترابا ويقول : شاهت الوجوه ، فلم يروه حتى صار هو وأبو بكر الصديق إلى غار ثور ، كما بسطنا ذلك في السيرة .

وكذلك ذكرنا أن العنكبوت سدّ على باب الغار ليعمى الله عليهم مكانه ، وفي الصحيح أن أبا بكر قال : يا رسول الله ، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا . فقال : يا أبا بكر ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ وقد قال بعض الشعَراء في ذلك :

نسج داود ماحكمى صاحب الغا روكان الفخار للعنكبوت وكذلك حُجب ومُنع من سُراقة بن مالك بن جُعشُم حين اتبعهم ، بسقوط قوائم فرسه في الأرض حتى أخذ منه أمانا كما تقدم بسطه في الهجرة .

#### 推搡推

وذكر ابن حامد في كتابه في مقابلة إضجاع إبراهيم عليه السلام ولده للذبح مستسلما لأمر الله تعالى ، بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه للقتل يوم أحد

وغيره حتى نال منه العدو ما نالوا ، من هَشْم رأسه ، وكسر ثَنيَتُه اليمني والسفلي ، كما تقدم بسط ذلك في السيرة (١).

ثم قال : قالوا : كان إبراهيم عليه السلام ألقاه قومه في النار فجعلها الله برداً وسلاما .

قلنا: وقد أوتى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مثله ، ووذلك ، انه لما نزل بخيبر سَمّته الخيبرية ، فصيّر ذلك السم في جوفه برداً وسلاماً إلى منتهى أجله ، والسم عرق يستقر في الجوف إذ لا [يحرق] كما تحرق النار .

قلت : وقد تقدم الحديث بذلك في فتح خيبر ، ويؤيد ما قاله أن بشر بن البراء بن معرور مات سريعاً من تلك الشاة المسمومة ، وأخبر ذراعها رسول الله مله عله عله أودع فيه من السم ، وكان قد نَهس (٢) منه نَهسة ، وكان السم فيه أكثر ، لأنهم كانسوا يفهمون أنه من السم ، وكان قد نَهس الذراع ، فلم يضره السم الذي حصل في باطنه بإذن الله عن وجل ، حتى انقضى أجله صلى الله عليه وسلم ، فذكر أنه وجد حينئذ من ألم ذلك السم الذي كان في تلك الأكلة ، مالى الله عليه وسلم .

وقد ذكرنا في ترجمة خالد بن الوليد المخزومي ، فاتح بلاد الشام ، أنه أتّى بسم فحساه (٣) بحضرة الأعداء ليرهبهم بذلك ، فلم ير بأسا، رضي الله عنه . .

\*\*\*

ثم قال أَبُو نعيم : فإن قيل : فإن إبراهيم خصَم (٤) نمروذَ ببرهان نبوته فبهتَه ، قال الله تعالى : ﴿ فَبُهِتُ الَّذِي كَفَر ﴾ (٥).

قيل: محمد \_ عَلَيْه \_ أتاه الكذاب بالبعث أبّى بن خلف ، بُعظم بال ففركه وقال: ﴿

<sup>(</sup>١) سبق ذلك في الجزء الثاني من السيرة .

<sup>(</sup>٢) نهس: أخذ بمقدم أسنانه.

<sup>(</sup>٣) حساه : شربه شيئاً . وفي المطبوعة : فحثاه . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) دلاثل النبوة لأبي نعيم: ٥١: قصم نمروذ.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ٢٥٨ .

قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٍ ﴾ (١) فأنزل الله تعالى البرهان الساطع : ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَاَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو بِكُلِّ خَلَقٍ عَلِيمٍ ﴾ فانصرف مبهوتا ببرهان نبوته (٢).

قلت : وهذا أقطع للحُجة ، وهو استدلاله للمعاد بالبداءة ، فالذي خلق الحلق بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً ، قادر على إعادتهم كما قال : ﴿ أُولَيْسَ الّذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُو الْخَلاَّقُ الْعَلِيم ﴾ (٣) أي يعيدهم كما بدأهم كما قال في الآية الآخرى : ﴿ بِقَادِرِ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾ (٤) وقال : ﴿ وَهُوَ الّذِي يَبْدَأُ الْخَلْق ثُمَّ يُعِيسَدُهُ وَهُو أَهُونَ عَلَيْه ﴾ (٥)

هذا وأمر المعاد نظرى لا فطرى ضرورى فى قول الأكثرين ، فأما الذى حاج إبراهيم فى ربه فإنه معاند مكابر ، فإن و جود الصانع مذكور فى الفطر وكل واحد مفطور على ذلك إلا من تغيرت فطرته ، فيصير نظريا عنده ، وبعض المتكلمين يجعل وجود الصانع من باب النظر لا الضروريات ، وعلى كل تقدير فدعواه أنه هو الذى يحيى الموتى لا يقبله عقل ولا سمع ، وكل واحد يكذبه بعقله فى ذلك ، ولهذا ألزمه إبراهيم بالإتيان بالشمس من المغرب إن كان كما ادعى ﴿ فَهُوتَ الذِي كَفَرُ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الظّالِمِين ﴾ (١٦) .

وكان ينبغى أن يذكر مع هذا أن الله تعالى سلط محمداً على هذا المعاتد لما بارز النبى - مَلَكُ ـ يوم أحد ، فقتله بيده الكريمة ، طعنه بُحربة فأصاب ترقوته فتردى عن فرسه مراراً، فقالوا له : ويحك مالك ؟ فقال : والله إن بي لما لو كان بأهل ذى المجاز لماتوا أجمعين : ألم يقل : بل أنا أقتله ؟ والله لو بصق على لقتلنى . وكان هذا لعنه الله قد أعد فرساً وحربة ليقتل بها رسول الله على الله عليه وسلم فقال : بل أنا أقتله إن شاء الله . فكان كذلك يوم أحد .

张 张 张

<sup>(</sup>١) سورة يس : ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) ( مرسل ) عن أبي مالك أن أبي بن خلف .

<sup>(</sup>٣) سورة يس: ٧٩.

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة : ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الروم : ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ٢٥٨.

ثم قال أبو نعيم: فإن قيل: فإن إبراهيم عليه السلام كسر أصنام قومه غضباً لله . قيل: فإن محمد أ صلى الله عليه وسلم كسر ثلاثمائة وستين صنما ، قد ألزمها الشيطان بالرصاص والنحاس ، فكان كلما دنى منها بمخصرته تهوى من غير أن يمسها ، ويقول: ﴿ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (١) فتساقط لوجوهها ، ثم أمر بهن فأخرجن إلى الميل (٢) ، وهذا أظهر وأجلى من الذى قبله ، وقد ذكرنا هذا في أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح بأسانيده وطرقه من الصحاح وغيرها ، بما فيه كفاية .

وقد ذكر غير واحد من علماء السير أن الأصنام تساقطت أيضاً لمولده الكريم ، وهذا أبلغ وأقوى في المعجز من مباشرة كسرها ، وقد تقدم أن نار فارس التي كانوا يعبدونها خمدت أيضا ليلتئذ ، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام ، وأنه سقط من شرفات قصر كسرى أربع عشرة شرفة ، مُؤذنة بزوال دولتهم بعد هلاك أربعة عشر من ملوكهم في أقصر مدة وكان لهم في الملك قريب من ثلاثة آلاف سنة .

#### 张张张

وأما إحياء الطيور الأربعة لإبراهيم عليه السلام من فلم يذكره أبو نُعيم ولا ابن حامد وسيأتي في إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام ما وقع من المعجزات المحمدية من هذا النمط ماهو مثل ذلك كما سيأتي التنبيه عليه إذا انتهينا إليه ، من إحياء أموات بدعوات أمته ، وحنين الجذع ، وتسليم الحجر والشجر والمدر عليه ، وتكليم الذراع له وغير ذلك .

وأما قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نَـرِي إِبْرَاهِ بِسَمَ مَلَـكُونَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِينِ ﴾ والآيات بعدها فقد قال الله تعالى : ﴿ سُبْحَانُ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْمُوقِينِ ﴾ والآيات بعدها فقد قال الله تعالى : ﴿ سُبْحَانُ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْمُقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حُولُهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيسِ ﴾ وقد ذكر ذكر ذكر دلك ابن حامد فيما وقفت عليه بعد .

وقد ذكرنا في أحاديث الإسراء من كتابناهذا ، ومن التفسير ما شاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به من الآيات فيما بين مكة إلى بيت المقدس ، وفيما بين ذلك إلى سماء الدنيا ، ثم عاين من الآيات في السموات السبع وما فوق ذلك ، وسدرة

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٨١.

<sup>(</sup>٢) الميل . علم مبنى في طريق مكة لهداية المسافرين .

المنتهى ، وجنة المأوى ، والنار التى هى بئس المصير والمثوى ، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث المنام وقد رواه أحمد والترمذي وصححه ، وغيرها فتجلَّى لى كل شئ وعرفت .

وذكرا بن حامد في مقابلة ابتلاء الله يعقوب عليه السلام بفقده ولده يوسف عليه السلام وذكرا بن حامد في مقابلة ابتلاء الله يعقوب موت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره عليه ، وقوله : تَدْمع العين ويحزن القلب ، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ، وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون .

قلت : وقدمات بناته الثلاثة : رقية ، وأم كلثوم ، وزينب . وقُتل عمه الحمزة ، أسَد الله وأسد رسوله يوم أحد ، فصبر واحتسب .

وذكر في مقابلة حُسن يوسف عليه السلام ما ذكر من جمال رسول الله على الله من على و في مقابلة على الله على و في أن على الأحاديث الداله على ذلك ، كما قالت الربيع بنت مُعَود : لو رأيته لرأيت الشمس طالعة .

وذكر في مقابلة ما ابتلي به يوسف عليه السلام من الفُرقة والغربة ، هجرة رسول الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ، ومفارقته وطنه وأهله وأصحابه الذين كانوا بها .

# القول فيما أوتى موسى ـ عليه السلام ـ من الآيات البينات

وأعظمهن تسبع آيات كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بِيِّنَاتٍ ﴾ (٢).

وقد شرحناها في التفسير ، وحكينا قول السلف فيها ، واختلافهم فيها ، وأن الجمهور على أنها هي العصا في انقلابها حية تسعى ، واليد ، إذا أدخل يده في جيب درعه أخرجها تضئ كقطعة قمر يتلألا إضاءة ، ودعاؤه على قوم فرعون حين كذبوه فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقُمل والضفادع والدم ، آيات مفصلات ، كما بسطنا ذلك في التفسير ، وكذلك أخذَهُم الله بالسنين ، وهي نقص الحبوب . وبالجذب وهو نقص الثمار ، وبالموت الذريع وهو نقص الأنفس ، وهو الطوفان في قول ، ومنها فلق البحر لإنجاء بني إسرائيل

<sup>(</sup>١) دلا : سكينة ووقاراً وحسن المظهر .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: ١٠١.

وإغراق آل فرعون ، ومنها تضليل بنى إسرائيل فى التيه ، وإنزال المن والسلوى عليهم واستسقاؤه لهم ، فجعل الله ماءهم يخرج من حجر يحمل معهم على دابة ، له أربعة وجوه ، إذا ضربه موسى بعصاه يخرج من كل وجه ثلاثة أعين لكل سبط عين ، ثم يضربه فينقلع ، إلى غير ذلك من الآيات الباهرات ، كما بسطنا ذلك فى التفسير وفى قصة موسى عليه السلام .. فى قصص الأنبياء ولله الحمد والمنة . وقيل . كل من عبد العجل أماتهم ثم أحياهم الله تعالى ، وقصة البقرة .

أما العصافقال شيخنا العلامة ابن الزّملكاني: وأما حياة عصا موسى فقد سبّح الحصافي كف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو جماد ، والحديث في ذلك صريح وهذا الحديث مشهور عن الزهري عن رجل عن أبي ذر.

وقد قدمنا ذلك مبسوطا فى دلائل النبوة بما أغنى عن إعادته ، وقيل : إنهن سبّحن فى يد أبى بكر ثم عمر ثم عثمان ، كما سبحن فى كف رسول الله ـ علم عمر ثم عثمان ، كما سبحن فى كف رسول الله ـ علم عمر ثم عثمان ، كما سبحن فى النبوة .

\* \* \*

وقد روى الحافظ بسنده إلى بكر بن حُبيش ، عن رجل سمًّاه : قال كان بيد أبى مسلم الخَوْلانى سبحة يسبّح بها قال : فنام والسبحة فى يده ، قال : فاستدارت السبحة فالتفّت على ذراعه وهى تقول : سبحانك يا مُنْبت النبات ، ويا دائم الثبات ، فقال : هلم يا أم مسلم وانظرى إلى أعجب الأعاجيب ، قال : فجاءت أم مسلم والسبحة تدور وتسبّح فلما جلست سكتت .

وأصح من هذا كله وأصرح ،حديث البخاري عن ابن مسعود قال : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل .

قال شيخنا: وكذلك قد سلمت عليه الأحجار.

قلت : وهذا قد رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إنى لأعرف حجراً كان يسلم على بمكة قبل أن أبعث ، إنى لأعرف الآن ، قال بعضهم : هو الحجر الأسود .

وقال الترمذى: حدثنا عبّادبن يعقوب الكوفى ، حدثنا الوليدبن أبى تُور ، عن السّدى ، عن عبادبن يزيد ، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : كنت سع النبى مصلى الله عليه وسلم بكة فى بعض نواحيها ، فما استقبله جبل ولا شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله (١).

ثم قال: غريب.

ورواه أبو نُعيم في الدلائل من حديث السدى ، عن أبي عمارة الخيواني ، عن على قال خرجت مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فجعل لا يمر بحجر ولا شجر ولا مدر ولا شئ إلا قال : السلام عليك يا رسول الله . قال : وأقبلت المسجرة عليه بدعائه ، وذكر اجتماع تَينْك الشجرتين لقضاء حاجته من ورائهما ثم رجوعهما إلى منابتهما .

وكلا الحديثين في الصحيح.

ولكن لا يلزم من ذلك حلول حياة فيهما ، إذ يكونان ساقهما سائق ، ولكن في قوله: انقادا على بإذن الله ، مايدل على حصول شعور منهما لمخاطبته ، ولا سيما مع امتثالهما ما أمرهما به ، قال: وأمر عذّقاً من نخلة أن ينزل فنزل ينقز في الأرض حتى وقف بين يديه فقال: أتشهد أنى رسول الله ؟ فشهد بذلك ثلاثا ثم عاد الى مكانه ، وهذا اليق وأظهر في المطابقة من الذي قبله ، ولكن هذا السياق فيه غرابة.

والذى رواه الإمام أحمد وصححه الترمذى ، ورواه البيهقى والبخارى فى التاريخ من رواية أبى ظبيان حُصين بن جندب ، عن ابن عباس ، قال : جاء أعرابى إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : بم أعرف أنك رسول الله ؟ قال : أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : نعم . قال : فدعا العذق فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط فى الأرض فجعل ينقز حتى أتى رسول الله ـ على شم قال له : ارجع فرجع إلى مكانه ، فقال : أشهد أنك رسول الله ، وآمن به (٢) .

هذا لفظ البيهقي ، وهوظاهر في أن الذي شهد بالرسالة هو الأعرابي ، وكان رجلا من

<sup>(</sup>١) (ضعيف الإسناد) ذكره الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم ٧٤٧.

<sup>(</sup>٢) (صححه) الحاكم على شرط مسلم وراجع دلائل النبوة ٦ / ١٥٠

بنى عامر ، ولكن فى رواية البيهقى من طريق الأعمش ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن ابن عباس قال : جاء رسول الله عليه الله عليه وسلم فقال : ما هذا الذى يقول أصحابك ؟ قال وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذاق وشجر ، فقال : هل لك أن أريك آية ؟ قال : نعم ، فدعا غصنا منها فأقبل يُخد الأرض حتى وقف بين يديه وجعل يسجد ويرفع رأسه ، ثم أمره فرجع ، قال : فرجع العامرى وهو يقول : يابنى عامر بن صَعَصَعة : والله لا أكذبه بشىء يقوله أبداً .

وتقدم فيما رواه الحاكم في مستدركه متفرداًبه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلاً إلى الإسلام فقال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على شاطئ الوادى فأقبلت تخد الأرض خداً فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا ، فشهدت أنه كما قال ، ثم إنها رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن يتبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت إليك وكنت معك .

#### 非非非

قال: وأما حنين الجذع الذي كان يخطب إليه النبي .. صلى الله عليه وسلم .. فعمل لا المنبر ، فلما رقى عليه وخطب حن الجذع إليه حنين العُشاروالناس يسمعون بمشهد الخلق يوم الجمعة ، ولم يزل يئن ويحن حتى نزل إليه النبي .. صلى الله عليه وسلم . فاعتنقه وسكنه ، وخيره بين أن يرجع غُصنا طرياً أو يغرس في الجنة يأكل منه أولياء الله ، فاختار الغرس في الجنة وسكن عند ذلك ، فهو حديث مشهور معروف ، قد رواه من الصحابة عددكثير متواتر ، وكان بحضور الخلائق .

وهذا الذي ذكره من تواتر حنين الجذع كما قال ، فإنه قد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة وعنهم أعداد من التابعين ،ثم من بعدهم آخرون عنهم لا يمكن تواطؤهم على الكذب فهو مقطوع به في الجملة .

وأما تخيير الجذع كما ذكر شيخنا فليس بمتواتر ، بل ولا يصح إسناده ، وقد أوردته في الدلائل عن أبى بن كعب ، وذكر في مسند أحمد ، وسنن ابن ماجة ، وعن أنس من خمس طرق إليه ، صحح الترمذي إحداها ، وروى ابن ماجة أخرى ، وأحمد ثالثة، والبزار رابعة

وأبو نعيم خامسة . وعن جابر بن عبد الله في صحيح البخارى من طريقين عنه ، والبزار من ثالثة ورابعة ، وأحمد من خامسة وسادسة ، وهذه على شرط مسلم ، وعن سهل بن سعد في مصنف ابن أبي شيبة على شرط الصحيحين ، وعن ابن عباس في مسند أحمد وسنن ابن ماجة بإسناد على شرط مسلم ، وعن ابن عمر في صحيح البخارى ورواه أحمد من وجه آخر عن ابن عمر ، وعن أبي سعيد في هسند عبد بن حُميد بإسناد على شرط مسلم ، وقد رواه يعلى الموصلي من وجه آخر عنه ، وعن عائشة رواه الحافظ أبو نعيم من طريق على بن أحمد الخوارزمي ، عن قبيصة بن حبان بن على عن صالح بن حبان ، عن عبد الله بن بُريدة عن عائشة ، فذكر الحديث بطوله ، وفيه أنه خيره بين الدنيا والآخرة فاختار الجذع الآخرة وغار حتى ذهب فلم يعرف ، وهذا غريب إسناداً ومتنا ، وعن أم سلمة رواه أبو نعيم بإسناد جيد .

وقدمّت الأحاديثَ ببسط أسانيدها وتحرير ألفاظها وغُرَرها بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا ، ومن تدبّرها حصل له القطع بذلك ولله الحمد والمئة .

#### \* \* \*

قال القاضى عياض بن موسى السبتى المالكى في كتابه الشفا: وهو حديث مشهور متواتر خرجه أهل الصحيح . ورواه من الصحابة بضعة عشر ، منهم أبنى وأنس وبريدة وسهل بن سعد ، وابن عباس ، وابن عمر والمطلب بن أبى وداعة وأبو سعيد وأم سلمة \_رضى الله عنهم أجمعين \_ .

قال شيخنا: فهذه جمادات ونباتات وقد حنّت وتكلمت ، وفي ذلك ما يقابل انقلاب العصاحة .

قلت : وسنشير إلى هذا عند ذكر معجزات عيسى ـ عليه السلام ـ في إحيائه الموتى بإذن الله تعالى في ذلك ، كما رواه البيهقي عن الحاكم ، عن أبي أحمد بن أبي الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي حاتم ، عن أبيه ، عن عمرو بن سوار قال : قال لي الشافعي : ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمداً ـ علي .

فقلت : أعطى عيسى إحياء الموتى فقال : أعطى محمدٌ الجذعَ الذي كان يخطب إلى جنبه حتى هيئ له المنبر ، فلما هيئ له حنّ الجذع حتى سمع صوته ، فهذا أكبر من ذلك . وهذا إسناد صحيح إلى الشافعي \_ رحمه الله \_، وهو مما كنت أسمع شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزِّي رحمه يذكره عن الشافعي \_ رحمه الله وأكرم مثواه \_.

وإنما قال: فهذا أكبر من ذلك ، لأن الجذع ليس محلاً للحياة ومع هذا حصل له شعور وجد لما تحول عنه إلى المنبر فأن وحن حنين العُشار حتى نزل إليه رسول الله على المنبر فأن وحن حنين العُشار حتى نزل إليه رسول الله على فاحتضنه وسكّنه حتى سكن .

قال الحسن البصرى: فهذا الجذع حنَّ إليه ، فإنهم (١) أحق أن يَحنُّوا إليه .

وأما عود الحياة إلى جسد كانت فيه بإذن الله فعظيم ، وهذا أعجب وأعظم من إيجاد حياة وشعور في محل ليس مألوفا لذلك لم تكن فيه قبل بالكلية . فسبحان الله رب العالمين .

### نبيه:

وقد كان لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لواء يحمل معه في الحرب يَخْفق في قلوب أعدائه مسيرة شهر بين يديه وكانت له عنزة تحمل بين يديه فإذا أراد الصلاة إلى غير جدار ولا حازل ركزت بين يديه ، وكان له قضيب يتوكأ عليه إذا مشى ، وهو الذي عبر عنه سطيح في قوله لابن أخيه عبد المسيح بن نُفَيلة : يا عبد المسيح ، إذا كثرت التلاوة ، وظهر صاحب الهراوة وغاضت بحرة ساوة ، فليست الشام لسطيح شاما .

ولهذا كان ذكر هذه الأشياء عند إحياء عصاموسي وجعلها حية أليق ، إذ هي مساوية لذلك ، وهذه متعددة في محال متفرقة ، بخلاف عصا موسى فإنها وإن تعدد جعلها حيةً ، فهي ذات واحدة والله أعلم .

ثم ننبه على ذلك عند ذكر إحياء الموتى على يد عيسى لأن هذه أعجب وأكبر وأظهر وأعلم .

قال شيخنا: وأما أن الله كلم موسى تكليما، فقد تقدم حصول الكلام للنبي-صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء مع الرؤية وهو أبلغ.

<sup>(</sup>١) رواية ابن الجوزى في الوفا: فأنتم أحق.

هذا أورده فيما يتعلق بمعجزات موسى ـ عليه السلام ـ ليلة الإسراء فيشهدله: فنوديت أيا محمد قد كُلّفت فريضتين وخَفّفت عن عبادى ، وسياق بقية القصة يرند إلى ذلك ، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك ، لكن رأيت في كلام القاضى عياض نقل خلاف فيه . والله أعلم .

وأما الرؤية ففيها خلاف مشهور بين الخلف والسلف ، ونصرها من الأثمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزيمة المشهور بإمام الأئمة ، واختار ذلك القاضى عياض والشيخ محيى الدين النووى ، وجاء عن ابن عباس تصديق الرؤية ، وجاء عند تفنيدها ، وكلاهما في صحيح مسلم .

وفى الصحيحين عن عائشة إنكار ذلك ، وقد ذكرنا فى الإسراء عن ابن مسعود وأبى هريرة وأبى ذر وعائشة \_ رضى الله عنهم أن المرئى فى المرتين المذكورتين فى أول سورة النجم ، إنما هو جبريل عليه السلام \_ ، وفى صحيح مسلم عن أبى ذر قال : قلت يا رسول الله هل رأيت ربك ؟ فقال : نور أتى (١) أراه ، وفى رواية : رأيت نوراً .

وقد تقدم بسط ذلك في الإسراء في السيرة وفي التفسير في أول سورة بني إسرائيل وهذا الذي ذكره نبينا فيما يتعلق بالمعجزات الموسوية \_عليه أفضل الصلاة والسلام ...

وأيضافإن الله تعالى كلم موسى وهو بطور سيناء . وسأل الرؤيا فمنعها ، وكلم محمداً صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وهو بالملأ الأعلى حين رفع لمستوى سمع نيه صريف الأقلام ، وحصلت له الرؤية في قول طائفة كبيرة من علماء السلف والخلف ، والله أعلم .

ثم رأيت ابن حامد قد طرق هذا في كتابه وأجاد وأفاد وقال ابن حامد : قال الله تعالى لموسى : «وألقيت عليك محبة منى » وقال لمحمد : ﴿ قُلْ إِن كُنستُم تُحِبُّونَ السلَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم ﴾ .

وأما اليد التي جعلها الله برهانا وحجة لموسى على فرعون وقومه كما قال تعالى بعد ذكر صيرورة العصاحية : ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مَنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ

<sup>(</sup>١) المطبوعة : نورا لي . وهو تحريف .

إِلَىٰ فَسِرْعَوْنَ وَقَوْمِه ﴾ وقال في سيورة طه : ﴿ . . . آيَةً أُخْرَىٰ (آ) لينرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴾ .

فقد أعطى الله محمداً انشقاق القمر ـ بإشارته إليه ـ فرقتين ، فرقة من وراء جبل حراء ، وأخرى أمامه ، كما تقدم بيان ذلك بالأحاديث المتواترة مع قوله تعالى : ﴿ اقْتُربَتِ السَّاعَةُ وَانشَقُ الْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَواْ آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ .

و لا شك أن هذا أجل وأعظم وأبهر في المعجزات وأعم وأظهر وأبلغ من ذلك .

وقد قال كعب بن مالك في حديثه الطويل في قصة توبته : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر . وذلك في صحيح البخاري .

وقال ابن حامد: قالوا: فإن موسى أعطى اليد البيضاء؟

قلنا لهم: فقد أعطى محمد -صلى الله عليه وسلم-ما هو أفضل من ذلك ، نوراً كان يضئ عن يمينه حيثما جلس وقام ، يراه الناس كلهم ، وقد بقى ذلك النور إلى قيام الساعة ألا ترى أنه يُرى النور الساطع من قبره - مَلَا الله عن مسيرة يوم وليلة ؟

هذا لفيله وهذا الذي ذكره من هذا النور غريب جداً.

وقد ذكرنا فى السيرة عند إسلام الطفيل بن عمرو الدوسى أنه طلب من النبى ـ كلفه آية تكون له عونا على إسلام قومه من يبته هناك ، فسطع نور بين عينيه كالمصباح ، فقال : اللهم فى غير هذا الموضع فإنهم يظنونه مثلة . فتحول النور إلى طرف سوطه فجعلوا ينظرون إليه كالمصباح فهداهم الله على يده ببركة رسول الله ـ تلك ـ وبدعائه لهم فى قوله ؛ اللهم اهد دُوسا ، وأت بهم ، وكان يقال للطفيل : ذو النورلذلك (١) .

وذكر أيضًا حديث أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر في خروجهما من عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ليلة مظلمة فأضاء لهما طرف عصا أحدهما ، فلما افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف عصاه .

وذلك في صحيح البخاري وغيره .

<sup>(</sup>١) هو في صحيح البخاري برقم ٢٩٣٧ .

وقال أبو زُرُعة الرازى في كتاب دلائل النبوة: حدثنا سليمان بن حرب ،حدثنا حماد ابن سلمة ،عن ثابت عن أنس عن مالك ،أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النبى .. علا السراج وجعلا يمشيان النبى .. على ليلة ظلماء حندس فأضاءت عصا أحدهما مثل السراج وجعلا يمشيان بضوئها ، فلما تفرقا إلى منزلهما أضائت عصا ذا وعصا ذا (١) .

ثم روى عن إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام، وعن يعقوب بن حميد المدنى ، كلاهما عن سفيان بن حمزة بن يزيد الأسلمى ، عن كثير بن زيد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي ، عن أبيه قال : سرنا في سفر مع رسول الله عليه وسلم في ليلة ظلماء دُحمُسة فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم ، وإن أصابعي لتستنير (٢) .

وروى هشام بن عمار في المبعث: حدثنا عبد الأعلى بن محمد البكرى ، حدثنا جعفر ابن سليمان البصرى ، حدثنا أبوالتيَّاح الضبعيّ ، قال : كان مطرّف بن عبد الله ببدّر فيدخل كل جمعة فربما نوّر له في سوطه ، فأدلج ذات ليلة وهو على فرسه حتى إذا كان عند المقابر هدم به ، قال : فرأيت صاحب كل قبر جالساً على قبره ، فقال : هذا مطرف يأتى الجمعة فقلت لهم : وتعلمون عندكم يوم الجمعة ؟ قالوا : نعم ، ونعلم ما يقول فيه الطير ، قلت : وما يقول فيه الطير ؟ قالوا : يقول : رب سلم سلم قوم صالح .

وأما دعاؤه عليه السلام بالطوفان ، وهو الموت الذريع في قول ، وما بعده من الآيات والقحط والجدب ، فإنما كان ذلك لعلهم يرجعون إلى متابعتة ويقلعون عن مخالفته ، فما زادهم إلا طغيانا كبيراً ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِنْ آيَة إِلاَ هِي أَكْبَرُ مِنْ أَخْتُهَا وَأَخُدْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُعُونَ ( وَقَالُوا يَا أَيُهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُون ﴾ (٣) . ﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتَنَا بِهِ مِنْ آيَة لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنِيسَ وَآلَوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَات مَفْصَلات فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِع وَالدَّمَ آيَات مُفْصَلات فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَكَ بَمَا عَهِدُ عِندَكَ لَيْن كَشَفْت عَنَا السرّجْزُ

<sup>(</sup>١) (صحيح) كسابقه صححه الحاكم على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) ( حسن ) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ٩ / ١٦١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف ٤٨ ، ٤٩ .

لَنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيسِلَ (٣٦) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ السرِّجْزِ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ لَكَ وَلَنُوا عَنْهَا غَافِلِين » (١) . يَنكُثُونَ (٣٥) فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِين » (١) .

وقد دعا رسول الله ـ على قريش حين تمادوا على مخالفته بسبع كسبع يوسف فقحطوا حتى أكلوا كل شئ ، وكان أحدهم يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجوع .

وقد فسر ابن مسعود قوله تعالى : ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بدُخَانٍ مِّبِين ﴾ بذلك كما رواه البخاري عنه في غير ما موضع من صحيحه .

ثم توسلوا إليه ، صلوات الله وسلامه عليه ، بقرابتهم منه مع أنه بعث بالرحمة والرأفة ، فدعا لهم فأقلع عنهم ورفع عنهم العذاب ، وأحيوا بعد ما كانوا أشرفوا على الهلكة .

#### 米米米

وأما فَلْق البحر لموسى \_ عليه السلام \_ حين أمره الله تعالى ـ حين تراءى الجمعان ـ أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطّود العظيم ، فإنه معجزة عظيمة باهرة ، وحجة قاطعة قاهرة ، وقد بسطنا ذلك في التفسير وفي قصص الأنبياء وفي إشارته \_ صلى الله عليه وسلم \_ بيده الكريمة إلى قمر السماء فانشق القمر فلقتين وفق ما سأله قريش ، وهم معه جلوس في ليلة البدر ، أعظم آية ، وأيمن دلالة وأوضح حجة وأبهر برهان على نبوته وجاهه عند الله تعالى ، ولم ينقل معجزة عن نبى من الأنبياء من الآيات الحسيات أعظم من هذا ، كما قررنا ذلك بأدنته من الكتاب والسنة ، في التفسير وفي أول البعثة .

وهذا أعظم من حبس الشمس قليلا ليوشع بن نون حتى تمكن من الفتح ليلة السبت كما سيأتي في تقرير ذلك مع ما يناسب ذكره عنده .

وقد تقدم من سيرة العلاء بن الحضرمي ، وأبي عبيد الثقفي وأبي مسلم الخولاني وسير الجيوش التي كانت معهم على تيار الماء ومنها دجلة وهي جارية عجّاجة تقذف الخشب من شدة جريها ، وتقدم تقرير أن هذا أعجب من فلق البحر لموسى من عدة وجوه ، والله أعلم

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٣٢ ـ ١٣٦.

وقال ابن حامد: فإن قالوا: فإن موسى ـ عليه السلام ـ ضرب بعصاه البحر فانفلق فكان ذلك آية لموسى ـ عليه السلام ...

قلنا: فقد أوتى رسول الله على مثلها. قال على رضى الله عنه : لما خرجنا إلى خيبر فإذا نحن بواد سحب وقدرناه فإذا هو أربع عشرة قامة ، فقالوا: يا رسول الله العدو من ورائنا والوادى من أمامنا ، كما قال أصحاب موسى: إنا لَمُدْركون ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبرت الخيل لا تُبدى حوافرها والإبل لا تبدى خفافها ، فكان ذلك فتحا .

وهذا الذي ذكره بلا إسناد ولا أعرفه في شئ من الكتب المعتمدة بإسناد صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف ، فالله أعلم .

وأما تظليله بالغمام في التيه ، فقد تقدم ذكر حديث الغمامة التي رآها بَحيرا تظله من بين أصحابه ، وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، صحبة عمه أبي طالب وهو قادم إلى الشام في تجارة ، وهذا أبهر من جهة أنه كان وهو قبل أن يوحي إليه ، وكانت الغمامة تظله وحده من بين أصحابه ، فهذا أشد في الاعتناء ، وأظهر من غمام بني إسرائيل وغيرهم ، وأيضا فإن المقصود من تظليل الغمام إنما كان لاحتياجهم إليه من شدة الحر .

وقد ذكرنا في الدلائل حين سئل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يدعوا لهم ليسقوا هم عليه من الجوع والجهد والقحط ، فرفع يديه وقال : اللهم اسقنا ، اللهم اسقنا ، اللهم اسقنا .

قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قَزَعة ، وما بيننا وبين سَلْع من بيت ولا دار ، فأنشأت من ورائه سحابة مثل التُرس ، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال أنس: فلا والله ما رأينا الشمس سبتنا.

ولما سألوه أن أن يَستصحى لهم رفع يده وقال: اللهم حوالينا ولا علينا ، فما جعل يشير بيديه إلى ناحية إلا انحاز السحاب إليها حتى صارت المدينة مثل الإكليل يمطر ما حولها ولا تمطر .

فهذا تظليل عام محتاج إليه ، آكَد من الحاجة إلى ذلك ، وهو أنفع منه والتصرف فيه وهو تيسير أبْلَغ في المعجز وأظهر في الاعتناء . والله أعلم . وأما إنزال المن والسلوى عليهم فقد كثّر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام والشراب في غير ما موطن كما تقدم بيانه في دلائل النبوة من إطعام الجم الغفير من الشئ اليسير ، كما أطعم يوم الخندق من شُويهة جابر بن عبد الله وصاعة الشعير ، أزيد من ألف نفس جائعة وصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين ، وأطعم من جَهنة قوماً من الناس وكانت تُمد من السماء ، إلى غير ذلك من هذا القبيل مما يطول ذكره .

وقد ذكر أبو نعيم وابن حامد أيضا ها هنا أن المراد بالمن والسلوى إنما هو رزق رزقوه من غير كد منهم ولا تعب ، ثم أورد في مقابلته حديث تَحْليل المغنّم ولا يحل لأحد قبلنا وحديث جابر في سرية أبي عُبيدة وجوعهم حتى أكلوا الخبط فحسر البحر لهم عن دابة تسمى العنبر فاكلوا منها ثلاثين من يوم وليلة حتى سمنوا وتكسرت عكن بطونهم ، والحديث في الصحيح كما تقدم ، وسيأتي عند ذكر المائدة في معجزات المسيح بن مريم قصة أبي موسى الخولاني أنه خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الحج وأمرهم أن لا يحملوا زاداً ولا مزاداً فكانوا إذا نزلوا منزلاً صلى ركعتين فيؤتون بطعام وشراب وعلف يحفيهم ويكفى دوابهم غداء وعشاء مدة ذهابهم وإيابهم .

وأما قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ اسْتُسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانسفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِم كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ﴾ (١) فقد ذكرنا بسط ذلك في قصة موسى عليه السلام ـ وفي التفسير .

وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في وضع النبي ـ على على دلك الإناء الصغير الذي لم يسَعُ بسطها فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه أمثال العيون ، وكذلك كثر الماء في غير ما موطن ، كمزادتي تلك المرأة ، ويوم الحديبية ، وغير ذلك .

قال أبو نعيم الحافظ: فإن قيل: إن موسى كان يضرب بعصاه الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً في التيه ، قد علم كل أناس مشربهم . قيل: كان لمحمد على مثله أو أعجب ، فإن نبع الماء من الحجر مشهور في العلوم والمعارف ، وأعجب من ذلك نبع الماء بين اللحم والدم والعظم ، فكان يفرج بين أصابعه في مخضب فينبع من بين أصابعه الماء فيشربون ويُسقون ماء جارياً عذبا ، يُروى العدد الكثير من الناس والخيل والإبل .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٦٠

ثم روى عن طريق المطلب بن عبد الله بن حنظب : حدثنى عبد الرحمن بن أبى عمرة الأنصارى ،حدثنى أبى ، قال : كنا مع سول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى غزوة غزاها فبات الناس فى مَخْمصة فدعا بركُوة فوضعت بين يديه ، ثم دعابماء فصبه فيها ، ثم مج فيها وتكلم ما شاء الله أن يتكلم ، ثم أدخل إصبعه فيها ، فأقسم بالله لقد رأيت أصابع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ تنفجر منها ينابيع الماء ، ثم أمر الناس فسقوا وشربوا وملأوا قربهم وإداواتهم (١) .

وأما قصة إحياء الذين قُتلوا بسبب عبادة العجل وقصة البقرة ، فسيأتي ما يشابههما من إحياء حيوا نات وأناس ، عند ذكر إحياء الموتى على يد عيسى ابن مريم ، والله أعلم ،

وقد ذكر أبو نعيم ها هنا أشياء أخر تركناها اختصاراً واقتصاراً .

وقال هشام بن عمار في كتابه المبعث :

<sup>(</sup>١) ( صحيح الإسناد ) وهو عند أحمد برقم ١٥٣٨٨ ، ١١٠٢٢ .

### باب

## ما أعطى رسول الله .. عَيْكُ .. وما أعطى الأنبياء قبله

حدثنا محمد بن شعيب ،حدثنا رَوْح بن مُدُرك ، أخبرنى عمر بن حسان التميمى ، أن موسى ـ عليه السلام ـ أعطى آية من كنوز العرش : ربّ لا توليج الشيطان في قلبى وأعذنى منه ومن كل سوء ، فإن لك اليد والسلطان والملك والملكوت ، دهرالداهرين وأبد الأبدين آمين آمين .

قال : وأعطى محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ آيتان من كنوز العرش ، آخر سورة البقرة : آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخرها .

### قصة حبس الشمس

على يوشع بن نون بن افرائم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن ـ عليهم السلام ...

وقد كان نبى بنى إسرائيل بعد موسى - عليه السلام - ، وهو الذى خرج ببنى إسرائيل من التيه و دخل بهم بيت المقدس بعد حصار ومقاتلة ، وكان الفتح قد يُنْجَز بعد العصر يوم الجمعة ، وكادت الشمس تغرب ويدخل عليهم السبت فلا يتمكنون معه من القتال ، فنظر إلى الشمس فقال : إنك مأمورة وأنا مأمور ، ثم قال : اللهم احبسها على . فحبسها الله عليه حتى فتح البلد ثم غربت .

وقد قدمنا في قصة من قصص الأنبياء الحديث الوارد في صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همّام ، عن أبي هريرة ، عن النبي - الله عن عنه عنها نبي من الأنبياء فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم أمسكها على شيئا . فحبست عليه حتى فتح الله عليه ، الحديث بطوله .

وهذا النبى هو يوشع بن نون ،بدليل ما رواه الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر ،حدثنا أبو بكر بن هشام ،عن محمد بن سيرين ،عن أبى هريرة قال : قال

رسول الله \_ ﷺ \_ : إن الشمس لم تُحبس لبشر إلا ليوشـــع \_ عليه السلام \_ ليالي سار إلى بيت المقدس (١)

تفرد به أحمد وإسناده على شرط البخاري .

إذا عُلم هذا فانشقاق القمر فلقتين حتى صارت فلقة من وراء الجبل ـ أعنى حراء ـ وأخرى من دونه ، أعظم في المعجزات من حبس الشمس قليلا .

وقد قدمنا في الدلائل حديث رد الشمس بعد غروبها ، وذكرنا ما قيل فيه من المقالات فالله أعلم .

قال شيخنا العلامة أبو المعالى ابن الزّمْلكانى: وأما حبس الشمس ليوشع فى قتال الجبارين ، فقد انشق القمر لنبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ وانشقاق القمر فلقتين أبلغ من حبس الشمس عن مسيرها ، وصحت الأحاديث وتواترت بانشقاق القمر ، وأنه كان فرقة خلف الجبل وفرقة أمامه ، وأن قريشا قالوا: هذا سحر أبصارنا . فوردت المسافرون وأخبروا أنهم رأوه مفترقا ، قال الله تعالى : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وانشقُ الْقَمَرُ (١) وَإِن يَرَوا آيَةً لِعُرْضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ .

قال: وقد حبست الشمس لرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ مرتين ، إحداهما ما رواه الطحاوى وقال: رواته ثقات ، وسماهم وعدهم واحداً واحداً ، وهو أن النبى \_ عله كان يوحى إليه ورأسه في حجر على \_ رضى الله عنه \_ فلم يرفع رأسه حتى غربت الشمس ولم يكن على صلى العصر ، فقال رسول الله \_ قله \_ : اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك ، فاردد عليه الشمس . فرد الله عليه الشمس حتى رئيت فقام على فصلى العصر ، ثم غربت .

والثانيه صبيحة الإسراء ، فإنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخبر قريشاً عن مسراه من مكة إلى بيت المقدس فج لله الله له حتى نظر إليه وصفه لهم ، وسألوه عن عير كانت لهم في الطريق فقال: إنها تصل إليكم مع شروق الشمس ، فتأخرت فحبس الله الشمس عن الطلوع حتى كانت العصر .

<sup>(</sup>١) ( صحيح ) وهو في المسند برقم ٨٢٩٨ .

روى ذلك ابن بكير فى زيساداته على السيرة . أما حديث رد الشمس بسبب على حرضى الله عنه فقد تقدم ذكرنا له من طريق أسماء بنت عُميس ، وهو أشهرها ، وابن سعيد وأبى هريرة وعلى نفسه ، وهو مستنكر من جميع الوجوه ، وقد مال إلى تقويته أحمد ابن صالح المصرى الحافظ ، وأبو حفص الطحاوى ، والقاضى عياض ، وكذا صححه جماعة من العلماء الرافضة كابن المظهر وذويه ، ورده وحكم بضعفه آخرون من كبار حفاظ الحديث ونقادهم ، كعلى بن المدينى ، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجانى ، وحكاه عن شيخه محمد ويعلى بن عبيد الطنافسيين ، وكأبى بكر محمد بن حاتم البخارى المعروف بابن زنجويه أحد الحفاظ ، والحافظ الكبير أبى القاسم بن عساكر ، وذكره الشيخ جمال الدين أبو الفرج بن الجوزى فى كتاب الموضوعات ، وكذلك صرح بوضعه شيخاى الحافظان الكبيران أبو الحجاج المزى ، وأبو عبد الله الذهبى .

وأما ما ذكره يونس بن بكير في زياداته على السيرة من تأخر طلوع الشمس عن إبان طلوعها ، فلم ير لغيره من العلماء ، على أن هذا ليس من الأمور المشاهدة ، وأكثر ما في الباب أن الراوى روى تأخير طلوعها ولم نشاهد حبسها عن وقته .

وأغرب من هذا ما ذكره بن المطهر في كتابه المنهاج ، أنها رُدّت لعلى مرتين ، فذكر المحديث المتقدم ، كما ذكر ، ثم قال : وأما الثانية فلما أراد أن يعبر الفرات ببابل ، اشتغل كثير من أصحابه بسبب دوابهم ، وصلى لنفسه في طائفة من أصحابه العصر ، وفاتت كثيراً منهم فتكلموا في ذلك ، فسأل الله رد الشمس فردت .

قال: وذكر أبو نعيم بعد موسى إدريس عليه السلام وهو عند كثير من المفسرين من أنبياء بنى إسرائيل، وعند محمد بن إسحاق بن يسار وآخرين من علماء النسب قبل نوح عليه السلام ، في عمود نسبه إلى آدم عليه السلام ، كما نبهنا على ذلك . فقال:

## القول فيما أعطى إدريس - عليه السلام -

من الرفعة التي نوه الله بذكرها فقال : ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ .

قال: والقول فيه أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم - أعطى أفضل وأكمل من ذلك، لأن الله تعالى رفع ذكره في الدنيا والآخرة فقال: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك ﴾ فليس خطيب ولا شفيع ولا صاحب صلاة إلا ينادى بها: أشهد ان لا إله إلاالله وأن محمداً

رسول الله فقرَن الله اسمه باسمه ، في مشارق الأرض ومغاربها ، وذلك مفتاحاً للصلاة المفروضة .

ثم أورد حديث ابن لَهيعة ،عن درَّاجٍ ،عن أبي الهشيم ،عن أبي سعيد عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قوله : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ قال : قال جبريل : قال الله : إذا ذُكرتُ ذُكرتُ ذُكرتُ أُذكرتُ (١) .

ورواه ابن جرير وابن أبي عاصم من طريق دراج .

ثم قال: حدثنا أيو أحمد محمد بن أحمد الغطريفى ، حدثنى موسى بن سهل الجونى ، حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتى ، حدثنا نصر بن حماد ، عن عثمان بن عطاء ، عن الزهرى ، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله \_ عليه \_ : لما فرغت مما أمرنى الله تعالى به من أمر السموات والأرض قلت يا رب إنه لم يكن نبى قبلى إلا قد كرمته جعلت إبراهيم خليلاً ، وموسى كليماً ، وسخرت لداود الجبال ، ولسيمان الريح والشياطين وأحييت لعيسى الموتى ، فما جعلت لى ؟

قال: أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله ؟ ألا أذكر إلا ذُكرت معى ، وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرءون القرآن ظاهراً ولم أعطها أمة ، وأنزلت عليك كلمة من كنوز غرشى: لا حول ولا قوة إلا بالله (٢).

وهذا إسناد فيه غرابة ، ولكن أورد له شاهداً من طريق أبى القاسم بن بنت مَنيع البغوى عن سليمان بن داود الزهراني ، عن حماد بن زيد ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس مرفوعا بنحوه .

وقد رواه أبو زُرْعة الرازى في كتاب دلائل النبوة بسياق آخر ، وفيه انقطاع ، فقال : حدثنا هشام بن عمار الدمشقى ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا شعيب بن رزيق ، أنه سمع عطاء الخراسانى يحدث عن أبى هريرة وأنس بن مالك عن النبى - علله من حديث ليلة أسرى به ، قال : لما أرانى الله من آياته فوجدت ريحاً طيبة فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذه الجنة قالت : يا رب أثنى بأهلى ، قال الله تعالى : لك ماوعدتك ، كل مؤمن قال : هذه الجنة قالت : يا رب أثنى بأهلى ، قال الله تعالى : لك ماوعدتك ، كل مؤمن

<sup>(</sup>١) (ضعيف) ضعفه أحمد بن حنبل وأبو حاتم والنسائي والدار قطني .

<sup>(</sup>٢) (طعيف جداً ).

ومؤمنة لم يتخذ من دونى أنداداً ، ومن أقرضنى قرّبته ، ومن توكل على كفيته ، ومن سألنى أعطيته ، ولا ينقص نفقته ، ولا ينقص ما يتمنى ، لك ماوعدتك ، فنعم دار المتقين أنت ، قالت : رضيت .

فلما انتهينا إلى سدرة المنتهى خررت ساجداً فرفعت رأسى فقلت : يا رب اتخذت إبراهيم خليلاً، وكلمت موسى تكلمياً ، وآتيت داود زبوراً ، وآتيت سليمان ملكا عظيما

قال: فإنى قدرفعت لك ذكرك ، ولا تجوز لأمتك خطبة حتى يشهدوا أنك رسولى وجعلت قلوب أمتك أناجيل ، وآتيتك خواتيم سورة البقرة من تحت عرشى .

ثم روى من طريق الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، عن أبي هريرة ، حديث الإسراء بطوله ، كما سقناه من طريق ابن جرير في التفسير .

وقال أبو زُرْعة في سياقه: ثم لقى أرواح الأنبياء ـعليهم السلام ـ فأثنوا على ـ ربهم عز وجل ـ فقال إبراهيم: الحمد لله الذي اتخذني خليلا ، وأعطاني ملكاً عظيماً ، وجعلني أمة قانتاً لله محياي ومماتي ، وأنقذني من النار ، وجعلها على برداً وسلاماً .

ثم إن موسى أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي كلمنى تكليماً ، واصطفاني برسالته وبكلامه، وقربني نجياً ، وأنزل عليَّ التوارة، وجعل هلاك فرعون على يدى .

ثم إن داود أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي جعلني مَلكا وأنزل على الزبور وألان لي الحديد، وسخر لي الجبال يسبّحن معى والطير، وآتاني الحكّمة وفَصْل الخطاب

ثم إن سليمان أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذى سخر لى الرياح والجن والإنس، وسخر لى الشياطين يعملون لى ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقُدور راسيات، وعلمنى منطق الطير، وأسال لى عين القطر، وأعطانى مُلكا لا ينبغى لأحد من بعدى.

ثم إن عيسى أثنى على الله عنز وحل فقال: الحمد لله الذي علمنى التوراة والإنجيل، وجعلنى أبرئ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله، وطهرتنى ورفعنى من الذين كفروا، وأعاذني من الشيطان الرجيم، فلم يكن للشيطان علينا سبيل.

ثم إن محمداً \_ صلى الله عليه وسلم \_ أثني على ربه فقال : كلكم أثني على ربه ، وأنا

مُثْن على ربى ، الحمد لله الذى أرسلنى رحمة للعالمين . وكافة للناس بشيراً ونذيراً ، وأنزل على الفرقان فيه تبيان كل شئ ، وجعل أمتى خير أمة أخرجت للناس ، وجعل أمتى وسطا، وجعل أمتى مهم الأولون وهم الآخرون ، وشرح لى صدرى ، ووضع عنى وزرى، ورفع لى ذكرى ، وجعلنى فاتحا وخاتما .

فقال إبراهيم: بهذا فضككم محمد - الله- .

ثم أورد الحديث المتقدم فيما رواه الحاكم والبيهقى ، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن عمر بن الخطاب مرفوعاً فى قول آدم : يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لى فقال الله : وما أدراك وما أخلقه بعد ؟ فقال : لأنى رأيت مكتوبا مع اسمك على ساق العرش : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فعرفت أنك لا تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك ، فقال الله : صدقت يا آدم ، ولو لا محمد ما خلقتك .

وقال بعض الأئمة: رفّع الله ذكره ، وقرنه باسمه في الأولين والآخرين ، وكذلك يرفع قدره ويقيمه مقاماً محموداً يوم القيامة ، يغبطه به الأولون والآخرون ، ويَرغب إليه الخلق كلهم حتى إبراهيم الخليل ، كما ورد في صحيح مسلم فيما سلف وسيأتي أيضا .

فأما التنويه بذكره في الأمم الخالية ، والقرون السابقة ، ففي صحيح البخاري عن ابن مباس قال: « ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميشاق لنن بعث محمد وهو حي ليؤمن به وليتبعنه ولينصرنه » وأمره أن يأخذ على أمته العهد والميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء يؤمن به وليتبعنه ، وقد بشرت بوجوده الأنبياء حتى كان آخر من بشر به عيسى ابن مريم خاتم أنبياء بنى إسرائيل ، وكذلك بشرت به الأحبار والرهبان والكهان ، كما قدمنا ذلك مبسوطاً .

ولما كانت ليلة الإسراء رفع من سماء إلى سماء حتى سلم على إدريس على السلام .. وهو في السماء الرابعة ، ثم جاوزه إلى الخامسة ثم إلى السادسة فسلم على موسى بها ، ثم جاوز إلى السابعة فسلم على إبراهيم الخليل عند البيت المعمور ، ثم جاوز ذلك المقام ، فرفع لمستوى سمع فيه صريف الأقلام ، وجاء سدرة المنتهى ورأى الجنة والنار وغير ذلك من الآيات الكبرى ، وصلى بالأنبياء وشيعه من كل مقربوها ، وسلم عليه رضوان خازن الجنان ، ومالك خازن النار ، فهذا هو الشرف ، وهذه هى الرفعة ، وهذا هو

التكريم والتنويه والإشهار والتقديم والعلو والعظمة ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين...

وأما رفع ذكره في الآخرين ، فإن دينه باق ناسخ لكل دين ، ولا يُنسخ هو أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدين ، ولا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خزلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة ، والنداء في كل يوم خمس مرات على كل مكان مرتفع من الأرض: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، وهكذا كل خطيب يخطب لابد أن يذكره في خطبته ، وما أحسن قول حسان

أغرر عليه للنبوة خاتم من الله مسهود يلوح ويُشْهَدُ وضم الإله اسم النبي إلى اسمه وشق له من اسممه ليُجلَّه وقال الصرصري رحمه الله .:

أله تسر أنها لا يتصبح أذانها

# القول فيما أوتى داود \_ عليه السلام \_

قال الله تعالى: ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا الْجَبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٍ ﴾ (١)

وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَا فَضْلاً يَا جَبَالُ أَوَبِى مَعَهُ وَالطَيْسَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ ۚ ۚ ۚ أَن اعْمَلُ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ ﴾ (٢).

وقد ذكرنا قصته عليه السلام في التفسير ، وطيب صوته عليه السلام ، وأن الله تعالمي كان قد سخر له الطير تسبح معه وكانت الجبال أيضا تجيبه وتسبح معه ، وكان سريع القراءة ، يأمر بدوابه فتُسرج فيقرأ الزبور بمقدار ما يفرغ من شأنها ثم يَرْكب ، وكان لا يأكل إلا من كسب يده ، حسلوات الله وسلامه عليه \_

وقد كان نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ حسن الصوت طيّبه بتلاوة القرآن.

قال جُبَير بن مُطعم: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب بالتين والزيتون فما سمعت صوتا أطيب من صوته علله وكان يقرأ ترتيلاً كما أسره الله عز وجل بذلك .

وأما تسبح الطير مع داود ، فتسبيح الجبال الصُّم أعجب من ذلك ، وقد تقدم في الحديث أن الحصا سبح في كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال ابن حامد : وهذا حديث معروف مشهور ، وكانت الأحجاز والأشجار والمدر تسلم عليه - مَلِكُ \_ . .

وفى صحيح البخاري عن ابن مسعود قال : لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ـ يعنى بين يدى النبي ـ الله ـ :

وكلّمه ذراع الشاة المسمومة ، وأعلمه بما فيه من السم ، وشهدت بنبوته الحيوانات الإنسية والوحشية ، والجمادات أيضا ، كما تقدم بسط ذلك كله .

ولا شك أن صدور التسبيح من الحصا الصغار الصّم التي لا تجاويف فيها ، أعجب من

<sup>(</sup>۱) سوره ص ۱۷ ـ ۱۹ .

<sup>(</sup>۲) سورة سبأ ۱۰ ، ۱۱ .

صدور ذلك من الجبال ، لما فيها من التجاويف والكهوف ، فإنها وما شاكلها تردد صدى الأصوات العالية غالبا . كما قال عبد الله بن الزبير : كان إذا خطب وهو أمير المدينة بالحرم الشريف تجاوبه الجبال ، أبو قبيس وزرود ، ولكن من غير تسبيح ، فإن ذلك من معجزات داود . عليه السلام . .

ومع هذا كان تسبيح الحصافي كف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبي بكر وعمر وعثمان ، أعجَب .

وأما أكل داود من كسب يده ، فقد كان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يأكل من كسبه أيضا ، كما كام يرعى غنماً لأهل مكة على قراريط . وقال : وما من نبى إلا وقد رعى المغنم . وخرج إلى الشام في تجارة لحديجة مضاربة ، وقال الله تعالى : ﴿ وَقَالُوا مَا لِهَذَا السُّولُ لِللهُ مَلْكُ فَيكُونَ مَعُهُ نَذيرًا ﴿ وَقَالُوا مَا لِهَذَا السُّولُ لِللهُ اللهُ عَلَى الْأَسُواقِ لَوْلا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعُهُ نَذيرًا ﴿ وَقَالُوا مَا لِهَذَا السُّولُ اللهُ الل

ثم لما شرع الله الجهاد بالمدينة ،كان يأكل مما أباح له من المغانم التي لم تُبَح قبله ، ومما أفاء الله عليه من أموال الكفار التي أبيحت له دون غيره ،كما جاء في المسند والترمذي عن ابن عمر قال رسول الله عليه الله عليه وسلم ـ: بُعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحى ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم .

وأما إلانة الحديد بغير ناركما يلين العجين في يده ، فكان يصنع هذه الدروع الداودية وهي الزّرديات الصابغات ، وأمره الله تعالى بنفسه بعملها ، وقدّر في السّرد ، أي ألا يدق المسمار فيعلق ، ولا يَعْصله (٢) فيقصم ، كما جاء في البخاري ، وقال تعالى : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلُ أَنتُمْ شَاكِرُون ﴾ .

وقد قال بعض الشعراء في معجزات النبوة:

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٦ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) يعصله : يعوجه .

نَسْج داود ماحمى صاحب الغا روكان الفخار للعنكبوت

والمقصود المعجز في إلانة الحديد ، وقد تقدم في السيرة عند ذكر حفر الخندق عام الأحزاب ، في سنة أربع ، وقيل : خمس أنهم عرضت لهم كُديّة ـ وهي الصخرة في الأرض ـ فلم يقدروا على كسرها ولا شئ منها ، فقام إليها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد ربط حجراً على بطنه من شدة الجوع ـ فضرب بها ثلاث ضربات ، لمعت الأولى حتى أضاءت منها قصور الشام ، وبالثانيه قصور فارس ، وثالثة ، ثم انسالت الصخرة كأنها كثيب من الرمل ، ولا شك أن انسيال الصخرة التي لا تنفعل ولا بالنار أعجب من لين الحديد الذي إن أحمى لان . كما قال بعضهم :

فلو أن ما عالجت لين فسؤادها فقسا [ استُلين به ] (١) للان الجندل

والجندل الصخر، فلو أن شيئا أشد قوة من الصخر لذكره هذا الشاعر المبالغ ، قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَة ﴾ الآية .

وأما قوله تعالى : ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُم ﴾ الآية فلالك لمعنى آخر في التفسير ، وحاصله أن الحديد أشد امتناعاً في الساعة الراهنة من الحجر ما لم يعالَج ، فإذا عولج انفعل الحديد ولا ينفعل الحجر . والله أعلم .

وقال أبو نعيم: فإن قيل: فقد ليَّن الله لداود\_عليه السلام\_الحديد حتى سرد منه الدروع السوابغ.

قيل: [قد] (٢) لُيِّنت لمحمد على الحجارة وصُمَّ الصَخور، فعادت له غاراً استتر به من المشركين، يوم أحد، مال إلى الجبل ليخفى شخصه عنهم فليّن [ الله له (٢)] الجبل حتى أدخل رأسه فيه، وهذا أعجَب لأن الحديد تلينه النار، ولم نر النار تلين الحجر:

قال: وذلك بعد ظاهر باق يراه الناس. قال: وكذلك في بعض شعاب مكة حجر من جبل [ أصّم استرور ع ] (٣) في صلاته . (٤) إليه فلان الحجر حتى أثر (٥) فيه بذراعيه

<sup>(</sup>١) من الزهرة لابن داود الأصبهاني ١١٩. والبيت للأحوص.

<sup>(</sup>٢) من دلائل النبوة لأبي نعيم ٥٢١ .

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل ، وأثبتها من دلائل النبوة لأبي نعيم ٥٢١ . طبع حيدر آباد .

<sup>(</sup>٤) المطبوعة : صلاية ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) الأصل : حتى أدرأ فيه وهو تحريف وهو تحريف ، وما أثبته من دلائل النبوة ٥٢١ .

وساعديه، وذلك مشهور يقصده الحجاج ويرونه (١). وعادت الصخرة ليلة أسرى به كهيئة العجين ، فربط بها دابته ـ البراق ـ وموضعه يمسونه الناس (٢) إلى يومنا هذا .

وهذا الذي أشار إليه ، من يوم أحد وبعض شعاب مكة غريب جداً ، ولعله قد أسنده هو فيما سلف ، وليس ذلك بمعروف في السيرة المشهورة ، وأما ربط الدابة في الحجر فصحيح والذي ربطها جبريل كما هو في صحيح مسلم ـ رحمه الله ـ .

وأما قوله: وأوتيت الحكمة وفصل الخطاب ، فقد كانت الحكمة التي أوتيها محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ والشرعة التي شرعت له ، أكمل من كل حكمة وشرعة كانت لمن قبله من الأنبياء \_ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين \_ ، فإن الله جمع له محاسن من كان قبله ، وفضله ، وأكمله [ وآتاه ] مالم يؤت أحداً قبله ، وقد قال \_ صلى الله عليه وسلم \_ : أوتيت جوامع الكلم واختصرت لى الحكمة اختصاراً .

ولا شك أن العرب أفصح الأم ، وكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أفصحهم نطقا، وأجمع لكل خلق جميل مطلقا .

## القول فيما أوتى سليمان بن داود ـ عليه السلام ـ

قال الله تعالى : ﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ الرّبِحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ رُخَاءُ حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بنّاء وَغَوَّاصِ ﴿ ٢٣ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِيسَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿ ٢٥ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ٢٥ وَإِنَّ لَهُ عَندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبِ ﴾ (٣) .

وقال تعالى ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ النِّبِي بَارَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَـىْء عَالِمسِينَ ۞ وَمِنَ الـشـــَيَاطِينِ مَن يَـنَعَـُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَملاً دُونَ ذَلبِكَ وَكُـنَّا لَهِـمُ حَافِظيُّن ﴾ (٤).

وقال تعالى : ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة : ويزورونه .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة : يلمسه الناس .

<sup>(</sup>٣) سورة ص ٣٦ ـ ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ٨١ ، ٨٢ .

مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْن رَبِهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذَقَّهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (آ) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يُشَاءُ مِن مُحَارِيب وَتَمَاثِيلَ وَجِفَان كَالْجَواب وَقُدُور رَّاسِيَات اعْمَلُوا آلَ ذَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُور﴾ (١) .

وقد بسطنا ذلك في قصته وفي التفسير أيضا .

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وصححه الترمذى ، وابن حبّان والحاكم فى مستدركه ،عن عبد الله بن عمرو ،عن النبى - الله \_ : أن سليمان - عليه السلام - لما فرغ من بناء بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثا ، سأل الله حكما يوافق حكمه ومُلكا لا ينبغى لأحد من بعده ، وأنه لا يأتى هذا المسجد أحد إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه .

أما تسخير الريح لسليمان فقد قال الله تعالى في شأن الأحزاب : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْأَكُرُوا نَعْمَةُ السّلَهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيسحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ السّلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ .

وقد تقدم فى الحديث الذى رواه مسلم من طريق شعبة عن الحاكم عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله من الله عن أن رسول الله من الله عن مالك ، فصرت بالصبا وأملكت عاد بالدبور ورواه مسلم من طريق الأعمش عن مسعود بن مالك ، عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن النبى ملك الله عليه وسلم مثله وثبت فى الصحيحين: فصرت بالرعب مسيرة شهر.

ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قصد قتال قوم من الكفار ألقى الله الرعب في قلوبهم قبل وصوله إليهم بشهر ، ولو كان مسيرُه شهراً.

فهذا في مقابلة: «غدّوها شهر ورواحها شهر» ، بل هذا أبلَغ في التمكن والنصر والتأييد والظفر ، وسخرت الرياح تسوق السحاب لإنزال المطر الذي امتن الله به حين استسقى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في غير ما موطن كما تقدم .

#### 非非热

وقال أبو نعيم : فإن قيل : فإن سليمان سخرت له الريح فسارت به في بلاد الله وكان غدوها شهرا ورواحها شهراً .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ١٢ ، ١٣ .

قيل: ما أعطى محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأكبر ، لأنه سار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس مسيرة شهر ، وعُرج به في ملكوت السموات مسيرة خمسين ألف سنة ، في أقل من ثلث ليلة ، فدخل السموات سماء سماء ، ورأى عجائبها ، ووقف على الجنة والنار ، وعُرض عليه أعمال أمته ، وصلى بالأنبياء وبملائكة السموات ، واخترق الحجب ، وهذا كله في ليلة قائما ، أكبر وأعجب .

وأما تسخير الشياطين بين يديه تعمل ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ، فقد أنزل الله الملائكة المقربين لنصرة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن ، يوم أحد وبدر ، ويوم الأحزاب ويوم حنين ، كما تقدم ذكرنا ذلك مفصلا في مواضعه . وذلك أعظم وأبهر ، وأجل وأعلى من تسخير الشياطين وقد ذكر ذلك ابن حامد في كتابه .

وفي الصحيحين من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : « إن عفريتاً من الجن تفلّت على البارحة ، أو كلمة نحوها ليقطع على الصلاة فأمكننى الله منه ، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجدحتى يصبحوا وينظروا إليه ، فذكرت دعوة أخى سليمان : ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبّ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأحَد مِنْ بَعْدي ﴾ قال رُوح : فرده الله خاسنا » .

لفظ البخاري .

ولمسلم عن أبي الدرداء نحوه ، قال : ثم أردت أخذه ، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح يلعب به ولدان أهل المدينة .

وقد روى الإمام أحمد بسند جيد عن أبى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلى صلاة الصبح وهو خلفه ، فقرأ فالتبست عليه القراءة ، فلما فرغ من صلاته قال لو رأيتمونى وإبليس فأهويت بيدى فما زلت أختنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعى هاتين ، الإبهام والتى تليها ، ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سوارى المسجد يتلاعب به صبيان أهل المدينة .

وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصُفّدت الشياطين،

وفى رواية : مرَدة الجن .

فهذا من بركة ما شرعه الله له من صيام شهر رمضان وقيامه ، وسيأتي عند إبراء الأكمه والأبرص من معجزات المسيح عيسي ابن مريم عليه السلام ، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير ما واحد ممن أسلم من الجن فشفى ، وفارقهم خوفا منه ومهابة له ، وامتثالاً لأمره . حسلوات الله وسلامه عليهم . .

وقد بعث الله نفراً من الجن يستمعون القرآن فآمنوا به وصدقوه ورجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى هين محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ وحذروهم مخالفته ، لأنه كان مبعوثا إلى الإنس والجن ، فآمنت طوائف من الجن كثيرة كما ذكرنا ، ووفدت إليه منهم وفود كثيرة وقرأ عليهم مسورة الرحمن ، وخبرهم بها لمن آمن منهم من الجنان ، وما لمن كفر من النيران، وشرع لهم ما يأكلون وما يطعمون دوابهم ، فدل على أنه بين لهم ما هو أهم من ذلك وأكبر .

وقد ذكر أبو نعيم ها هنا حديث الغول التي كانت تسرق التمر من جماعة من أصحابه - تلك ويريدون إحضارها إليه فتمتنع كل الامتناع خوفا من المثول بين يديه ، ثم افتدت منهم بتعليمهم قراءة آية الكرسي من كتابنا التفسير . ولله الحمد . والغول هي الجن المتبدى بالليل في صورة مرعبة .

وذكر أبو نعيم ها هنا حماية جبريل له عليه السلام غير مامرة من أبي جهل كما ذكرنا في السيرة ، وذكر مقالته جبريل وميكائيل عن يمينه وشماله يوم أحد .

وأما ما جمع الله تعالى لسليمان من النبوة والملك كما كان أبوه من قبله ، فقد خيرالله عبده محمد على الله يمن أن يكون ملكا نبيا أو عبداً رسولا ، فاستشار جبريل في ذلك فأشار اليه وعليه أن يتواضع . فاختار أن يكون عبداً رسولا وقد روى ذلك من حديث عائشة وابن عباس ، ولا شك أن منصب الرسالة وقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم كنوز الأرض فأباها، قال : ولو شئت لأجرى الله معى جبال الأرض ذهبا ، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما .

وقد ذكرنا ذلك كله بأدلته وأسانيده في التفسير وفي السيرة أيضا . ولله الحمد والمنة . وقد أورد الحافظ أبو نعيم ها هنا طرفاً منها من حديث عبد الرزاق عن مَعْمَر ، عن

الزهرى ، عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ بينا أنا نائم جئ بمفاتيح خزائن الأرض فجعلت في يدي .

ومن حديث الحسين بن واقد عن الزبير عن جابر مرفوعا : أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا على فرس أبلق جاءني به جبريل عليه قطيفة من سندس .

ومن حديث القاسم عن أبي لبابة مرفوعاً : عَرض على ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا رب ، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك ، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك .

#### 非张米

قال أبو نعيم: فإن قيل: سليمان عليه السلام - كان يفهم كلام الطير والنملة كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلَمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ ﴾ النمل: ١٦. وقال: ﴿ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّمْلِ قَالَتُ مَنْ قَوْلُهَا ﴾ النمل: ١٨ - ١٩.

قيل قد أعطى محمد على البهائم والسباع واكثر منه فقد تقدم ذكرنا لكلام البهائم والسباع وحنين الجذع ورُغاء البعير وكلام الشجر وتسبيح الحصا والحجر ودعائه إياه واستجابته لأمره ، و إقرار الذئب بنبوته ، وتسبيح الطير لطاعته ، وكلام الظبية وشكواها إليه وكلام الضب وإقراره بنبوته ، وما في معناه ، كل ذلك قد تقدم في الفصول بما يغني عن إعادته انتهى كلامه .

قلت: وكذلك أخبره ذراع الشاة بما فيه من السم وكان ذلك بإقرار من وضعه فيه من اليهود، وقال إن هذه السحابة لتبتهل بنصرك يا عمرو بن سالم ـ يعنى الخزاعى ـ حين أنشده تلك القصيدة يستعديه فيها على بنى بكر الذين نقضوا صلح الحديبية، وكان ذلك سبب فتح مكة كما تقدم وقال ـ على أنى لأعرف حجراً كان يسلم على بمكة قبل أن أبعث، إنى لأعرفه الآن.

فهذا إن كان كلاما مما يليق بحاله ففهم عنه الرسول ذلك ، فهو من هذا القبيل وأبلغ لأنه جماد بالنسبة إلى الطير والنمل لأنهما من الحيوانات ذوات الأرواح . وإن كان سلاماً نطقيا وهو الأظهر ، فهو أعجب من هذا الوجه أيضا كما قال على : خرجت مع رسول الله منظقيا وهو الأظهر ، فهو أعجب مكة ، فما مر بحجر ولا شجر ولا مدر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله ، فهذا النطق سمعه رسول الله منظق هذه النطق عنه . .

ثم قال أبو النعيم: حدثنا أحمد بن محمد بن الحارث العنبرى ، حدثنا أحمد بن يوسف بن سفيان ، حدثنا إبراهيم بن سويد النخعى ، حدثنا عبد الله بن أذينه الطائى، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: أتى النبى معلان عن معدان عن معاذ بن جبل قال: أتى النبى معلان عن عدان عن معاذ بن حبل قال النبى معدان ، كنا سبعة إخوة وكلنا حمار أسود فوقف بين يديه فقال: من أنت فقال أنا عمرو بن فهران ، كنا سبعة إخوة وكلنا ركبنا الأنبياء وأنا أصغرهم ، وكنت لك فملكنى رجل من اليهود، وكنت إذا ذكرك عثرت به فيوجعنى ضربا ، فقال النبى معلى مفانت يعفور .

وهذا الحديث فيه نكارة شديدة ولا يحتاج إلى ذكره مع ما تقدم من الأحاديث الصحيحة التى فيها غنية عنه . وقد روى على غير هذه الصفة ، وقد نص على نكارة ابن أبى حاتم عن أبيه ، والله أعلم .

# القول فيما أوتى عيسى ابن مريم \_ عليه السلام \_

ويسمى المسيح فقيل: لمسحه الأرض ، وقيل: لمسح قدميه ، وقيل لخروجه من بطن أمه ممسوحاً بالدهان ، وقيل: لمسح جبريل [له] بالبركة ، وقيل: لمسح الله الذنوب عنه ، وقيل: لأنه كان لا يمسح أحداً إلا برأ . حكاها كلها الحافظ أبو نعيم رحمه الله .

ومن خصائصه أنه عليه السلام مخلوق بالكلمة من أنثى بلا ذكر ، كما خلقت حواء من ذكر بلا أنثى ، وكما خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى ، وإنما خلقه الله تعالى من تراب ثم قال له كن فيكون . وكذلك يكون عيسى بالكلمة وبنفخ جبريل مريم فخلق منها عيسى

ومن خصائصه وأمه أن إبليس\_لعنه الله\_حين ولد ذهب يَطْعن فطَعن في الحجاب كما جاء في الصحيح .

ومن خصائصه أنه حيّ لا يمت ، وهو الآن في جسده في السماء الدنيا، وسينزل قبل يوم القيامة على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق ، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، كما ملئت جوراً وظلما ، ويحكم بهذه الشريعة المحمدية ، ثم يموت ويدفن بالحجرة النبوية ، كما رواه

وقال شيخنا العلامة ابن الزَمُلكَاني رحمه الله : وأما معجزات عيسى ـ عليه السلام ـ فمنها إحياء الموتى .

وللنبى - على من ذكر ذلك كثير، وإحياء الجماد أبلغ من إحياء الميت وقد كلم النبى . على الذراعُ المسمومة، وهذا الإحياء أبلغ من إحياء الإنسان الميت من وجوه:

أحدها، إنه إحياء جزء من الحيوان دون بقيته ، وهذا معجزلو كان متصلا بالبدن .

الثاني أنه أحياه وحده منفصلا عن بقية أجزاء ذلك الحيوان مع موت البقية .

الثالث: أنه أعاد عليه الحياة مع الإدراك والعقل ، ولم يكن هذا الحيوان يعقل في حياته الذي هو جزؤه مما يتكلم ، وفي هذا ما هو أبلغ من حياة الطيور التي أحياها الله لإبراهيم ملكة ...

قلت: وفي حلول الحياة والإدراك والعقل في الحجرالذي كان يخاطب النبي - على الحما روى في صحيح مسلم، من المعجز ما هو أبلغ من إحياء الحيوان في الجملة، لأنه كان محلا للحياة في وقت ، بخلاف هذا ؛ حيث لا حياة له بالكلية قبل ذلك ، وكذلك تسليم الأحجار والمدر عليه ، وكذلك الأشجار والأغصان وشهادتها بالرسالة ، وحنين الجذع.

وقد جمع ابن أبي الدنيا كتابا فيمن عاش بعد الموت ، وذكر منها كثيراً .

وقد ثبت عن أنس\_رضى الله عنه \_ أنه قال : دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض يعقل فلم نبرح حتى قُبض ، فبسطنا عليه ثوبه وسجيناه ، وله أم عجوز كبيرة عند رأسه فالتفت إليها بعضنا وقال : يا هذه احتسبى مصيبتك عند الله . فقالت : وما ذاك ؟ أمات ابنى ؟ قلنا : نعم . قالت : أحق ما تقولون ؟ قلنا : نعم .

فمدت يدها إلى الله تعالى فقالت: اللهم إنك تعلم أنى أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعينني عند كل شدة ورخاء ، فلا تحمّلني هذه المصيبة اليوم . قال : فكشف الرجل عن وجهه وقعد ، وما برحنا حتى أكلنا معه .

وهذه القصة قد تقدم التنبيه عليها في دلائل النبوة وقد ذكر معجز الفرقان مع قصة العلاء بن الحضرمي . وهذا السياق الذي أورده شيخنا ذكر بعضه بالمعنى ، وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا والحافظ أبو بكر البيهقي من غير وجه عن صالح بن بشير الرّى ـ أحد زُهّاد البصرة وعبادها ـ وفي حديثه لين عن أنس فذكره .

وفى رواية البيهقى أن أمه كانت عجوزاً عمياء ثم ساقه البيهقى من طريق عيسى بن يونس عن عبد الله بن عون عن أنس كما تقدم ، وسياقه أتم ، وفيه أن ذلك كان بحضرة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وهذا إسناد رجاله ثقات ، ولكن فيه انقطاع بين عبد الله ابن عين وأنس والله أعلم .

### قصة أخرى

قال الحسن بن عرفة: حدثنا عبد الله بن ادريس ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن بن أبي سبرة النّخعى قال: أقبل رجل من اليمن ، فلما كان في بعض الطريق نفق حماره فقام وتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال: اللهم إنى جئت من المدينة مجاهداً في سبيلك وابتغاء مرضاتك ، وأنا أشهد أنك تحيى الموتى وتبعث من في القبور ، لا تجعل لأحد على اليوم منة ، أطلب إليك اليوم أن تبعث حمارى . فقام الحمار ينفض أذنيه .

قال البيهقي : هذا إسناد صحيح ، ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة . `

قال البيهقى: وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلى ، عن محمد بن عبيد ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن الشعبي وكأنه عد إسماعيل من الوجهين . والله أعلم .

قلت : كذلك رواه ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل عن الشعبي فذكره .

قال الشّعبي : فأنا رأيت الحمار بيع أو يباع في الكناسة ـ يعني بالكوفة ـ

وقد أوردها ابن أبي الدنيا من وجه آخر ، وإن ذلك كان في زمن عمر بن الخطاب وقد قال بعض قومه في ذلك :

ومنا الذي أحيى الإلمه حماره وقد مات منه كل عضو ومفصل

وأما قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولأبي بكر وعمر وعثمان بالصدق فمشهورة مروية من وجوه كثيرة صحيحة .

قال البخارى في التاريخ الكبير: زيد بن خارجة الخزرجي الأنصاري شهد بدراً وتوفي في زمن عثمان ، وهو الذي تكلم بعد الموت. وروى الحاكم فى مستدركه والبيهقى فى دلائله وصححه كماتقدم من طريق العتبى عن سليمان بن بلال ،عن يحيى بن سعيد الأنصارى ،عن سعيد بن المسيَّب ،أن زيد بن خارجة الأنصارى ثم من الحارث بن الخزرج ، توفى زمن عثمان بن عفان فسجّى بثوبه ثم إنهم سمعوا جلجلة فى صدره ،ثم تكلم فقال : أحمد فى الكتاب الأول صدق صدق ،أبو بكر الضعيف فى نفسه القوى فى أمر الله ،فى الكتاب الأول صدق صدق ،عمر بن الخطاب القوى فى الكتاب الأول ،صدق صدق ،عثمان بن عفان على منهاجهم ،مضت أربع وبقيت ثنتان ،أتت الفتن وأكل الشديد الضعيف ، وقامت الساعة ، وسيأتيكم عن جيشكم خير .

قال يحيى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: ثم هلك رجل من بنى حطمة فسجى بشوبه فسمع جلجلة فى صدره ، ثم تكلم فقال: إن أخا بنى حارث بن الخزرج صدق صدق .

ورواه ابن أبي الدنيا والبيه في أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأطول وصححه البيهقي .

قال : وقد روى في التكلم بعد الموت عن جماعة بأسانيد صحيحة . والله أعلم .

قلت: قد ذكرت في قصة سَخُلة جابريوم الخندق وأكل الألف منها ومن قليل شعير ما تقدم. وقد أورد الحافظ محمد بن المنذر المعروف بشكر (١) ، في كتابه الغرائب والعجائب بسنده ، كما سبق أن رسول الله على الله عليه وسلم - جمع عظامها ثم دعا الله تعالى فعادت كما كانت فتركها في منزله . والله أعلم .

قال شيخنا ومن معجزات عيسى الإبراء من الجنون ، وقد أبرأ النبي ـ ﷺ ـ يعني من ذلك ـ

هذا آخر ما وجدته فيما حكيناه عنه .

فأما إبراء عيسى من الجنون ، فما أعرف فيه نقلاً خاصاً ، وإنما كان يبرئ الأكمه والأبرص ، والظاهر : ومن جميع العاهات والأمراض المزمنة .

<sup>(</sup>١) المطبوعة : بيشكر ، وهو تحريف

وأما إبراء النبى من الجنون ، فقد روى الإمام أحمد والحافظ البيهقى من غير وجه عن يعلى بن مرة أن امرأة أتت بابن لها صغير به لم ما رأيت لما أشد سه ، فسالت يا رسول الله ابنى هذا كما ترى أصابه بلاء ، وأصابنا منه بلاء ، يوجد منه فى اليوم ما يؤذى ، ثم قالت : مرة .

وقال أحمد حدثنا يزيد ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن فَرْقد السَّبَخي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله مَلَّا وإنه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا .

قال: فمسح رسول الله على الله ودعا له فنتَع تَعَة (١) فخرج منه مثل الجرو الأسود فشفى.

غريب من هذا الوجه ، وفرقد فيه كلام وإن كان من زهاد البصرة ، لكن ما تقدم له شاهد وإن كانت القصة واحدة . والله أعلم .

وروى البزار من طريق فرقد أيضا عن سعد بن عباس قال: كان النبى - الله على المجاءته امرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله إن الخبيث قد غلبنى ، فقال لها: تصبّرى على ما أنت عليه وتجيئ يوم القيامة ليس عليك ذنوب ولا حساب ؟ فقالت: والذى بعثك بالحق لأصبرن حتى ألقى الله ، ثم قالت: إنى أخاف الخبيث أن يجردنى . فدعا لها ، وكانت إذا أحست أن يأتيها تأتى أستار الكعبة فتتعلق بها وتقول له اخسأ فيذهب عنها

وهذا دليل على أن فَرُقد قد حفظ ، فإن هذا له شاهد في صحيح البخارى ومسلم من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت: بلي ، قال: هذه السوداء أتت رسول الله عليه الله عليه وسلم فقالت: إنى أصرع وأنكشف فادع الله لي ، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة ، وإن شئت دعوت الله أن

<sup>(</sup>١) ثع : قاه . وفي المطبوعة : فسغ سغة ، وهو تحريف .

يعافيك ، قالت : لابل أصبر ، فادع الله ألا أنكشف ، قال : فدعا لها فكانت لا تنكشف

ثم قال البخارى : حدثنا محمد ،حدثنا مخلد ،عن ابن جريج ،قال : أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر ـ امرأة طويلة سوداء ـ على ستر الكعبة .

وذكر الحافظ ابن الأثير في كتاب أسد الغابة في أسماء الصحابة ، أن أم زفر هذه كانت ماشطة لخديجة بنت خويلد ، وإنها عمرت حتى رآها عطاء بن أبي رباح ـ رحمهما الله تعالى ـ . .

وأما إبراء عيسى الأكمه وهو الذي يولد أعمى ، وقيل: هو الذي لا يبصر في النهار ويبصر في الليل ، وقيل: غير ذلك كما بسطنا ذلك في التفسير ، والأبرص الذي به بهق فقد رد رسول الله . على أحد عين قتادة بن النعمان إلى موضعها بعد ما سالت على خده ، فأخذها في كفه الكريم وأعادها إلى مقرها فاستمرت بحالها وبصرها وكانت أحسن عينيه . رضى الله عنه . ، كما ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة وغيره وكذلك بسطنا ثم ولله الحمد والمنة .

وقد دخل بعض ولده وهو عاصم بن عمر بن قتادة على عمر بن عبد العزيز فسأل عنه فأنشأ يقول :

فياحُسْن ماعين وياحسن ماخدً

شينأ بمساء فعادا بعد أبوالا

أنا ابن الذي سالت على الخدعينُه فرُدت بكف المصطفى أحسنَ الردّ

فعادت كماكانت لأول أمرها

فقال عمر بن عبد العزيز:

تسلك المكسارم لاقسَعْبيان مسن لبن

ثم أجازه فأحسن جائزته .

وقد روى الدار قطني أن عينيه أصيبتا معاً حتى سالتا على خديه ، فردهما رسول الله \_ على الله على على على على على الله \_ على الله على على على الله و الأول كما ذكر ابن اسحاق .

# قصة الأعمى الذى رد الله عليه بصره بدعاء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح وعثمان بن عمر ، قالا : حدثنا شعبة ، عن أبى جعفر المدينى ، سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف ، أن رجلاً ضريراً أتى رسول الله حسلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أدع الله لى أن يعافينى . فقال : إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل الآخرتك ، وإن شئت دعوت : قال : بل ادع الله لى .

قال : فأمره رسول الله حلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ ويصلى ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة ، إنى أتوجه به فى حاجتى هذه فتُقضى ، وقال فى رواية عثمان بن عمر : فشفعه فى ، قال : ففعل الرجل فيرأ .

ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من خديث أبي جعفر الخطمى ، وقد رواه البيهقى عن الحاكم بسنده إلى أبي جعفر الخطمى ، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف ، عن عمه عثمان بن حنيف ، فذكر نحوه ، قال عثمان : فوالله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأن لم يكن به ضر قط .

### قصة أخرى

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا عبد العزيز بن عمر ، حدثنى رجل من بنى سلاَمان بن سعد ، عن أمه ، عن خاله ، أو أن خاله أو خالها حبيب بن فُويك حدثها أن أباه خرج إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعيناه مبيضتان لا يبصر بهما شيئا فقال له : ما أصابك ؟ قال : كنت [ أمرن ] (١) جملاًلى فوقعت رجلى على بيض حية فأصيب بصرى فنفث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في عينيه فأبصر ، فرأيته وإنه للبرة ، وأنه لابن ثمانين سنة ، وإن عينيه لمبيضتان .

قال البيهقى : وغيره يقول حبيب بن مدرك .

<sup>(</sup>١) أمرن : أدهن ـ وقد سقطت من الأصل ، وأثبتها من دلائل النبوة لأبي نعيم .

وثبت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفث في عيني على يوم خيبر وهو أرمد فبرأ من ساعته ، ثم لم يرد بعد ما أبدا ، ومسح رجل جابر بن عَيك وقدانكسرت رجله ليلة قتل أبا رافع - تاجر أهل الججاز الخيبري - فبرأ من ساعته أيضا .

وروى البيهةى أنه على المسلمة بن الأكوع وقد أصيبت يوم خيبر فبرأت من ساعتها ، ودعا ساعته ، ومسح رجل سلمة بن الأكوع وقد أصيبت يوم خيبر فبرأت من ساعتها ، ودعا لسعد بن أبى وقاص أن يشفى من مرضه ذلك فشفى ، وروى البيهةى أن عمه أبا طالب مرض فسأل منه على أن يدعو له ربه فدعا له فشفى من مرضه ذلك .

وكم له من مثلها وعلى مسلكها ، من إبراء آلام ، وإزالة أسقام ، مما يطول شرحه وبسطه . وقد وقع في كرامات الأولياء إبراء الأعمى بعد الدعاء عليه بالعمى أيضا ، كما رواه الحافظ ابن عساكر من طريق أبي سعيد بن الأعرابي عن أبي داود : حدثنا عمر بن عثمان ، حدثنا بقية ، عن محمد بن زياد ، عن أبي مسلم أن امرأة خَبَثت عليه امرأته ، فدعا عليها فذهب بصرها فأتته فقالت : يا أبا مسلم ، إني كنت فعلت وفعلت ، وإني لا أعود لمثلها ، فقال : اللهم إن كانت صادقة فاردد عليها بصرها ، فأبصرت .

ورواه أيضا من طريق أبى بكر بن أبى الدنيا: حدثنا عبد الرحمن بن واقد حدثنا ضمرة ،حدثنا عاصم ،حدثنا عثمان بن عطاء قال: كان أبو مسلم الخولاني إذا دخل منزله فإذا بلغ وسط الدار كبر وكبرت امرأته فإذا دخل البيت كبر وكبرت امرأته فيدخل فينزع رداءه وحذاءه وتأتيه بطعام يأكل ، فجاء ذات ليلة فكبر فلم تجبه ، ثم جاء إلى باب البيت فكبر وسلم فلم تجبه ، وإذا البيت ليس فيه سراج ، وإذا هي جالسه بيدها عود تنكت في الأرض به ، فقال لها: مالك ؟ فقالت الناس بخير ، وأنت لو أتيت معاوية فيأمر لنا بخادم ويعطيك شيئا تعيش به . فقال : اللهم من أفسد على أهلى فأعم بصرى .

قال: وكانت أتتها امرأة فقالت لامرأة أبى مسلم: لو كلمت زوجك ليكلم معاوية في خدمكم ويعطيكم ؟ قال: فبينما هذه المرأة في منزلها والسراج مُزهر، إذ أنكرت بصرها، فقالت: سراجكم طفئ ؟ قالوا: لا، قالت: إن الله أذهب بصرى، فأقبلت كما هي إلى أبى مسلم فلم تزل تناشده وتتلطف إليه، فدعا الله فرد بصرها، ورجعت امرأته على حالها التي كانت عليها.

وأما قصة المائده التي قال الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ (١٠٠٠) قَالُوا نُرِيدُ أَن نَاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (١٠٠٠) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (١٠٠٠) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْ عَلَيْهُ مَن السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَو لنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مَنكَ وَارْزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١٤) قَالَ اللّهُ إِنِي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِي أُعَذَبُهُ عَذَابًا لاَ أَعْذَبُهُ أَحَدًا مِن الْعالِمِين ﴾.

وقد ذكرنا في التفسير بسط ذلك واختلاف المفسرين فيها هل نزلت أم لا؟ على قولين ، والمشهور عن الجمهور أنها نزلت ، واختلفوا فيما كان عليها من الطعام على أقوال وذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير ، الذى فتح البلاد المغربية أيام بنى أمية وجد المائدة ، ولكن قيل إنها مائدة سليمان بن داود مرصعة بالجواهر وهى من ذهب فأرسل بها إلى الوليد بن عبد الملك فكانت عنده حتى مات ، فتسلمها أخوه سليمان ، وقيل : إنها مائدة عيسى لكن يُبعد هذا أن النصارى لا يعرفون المائدة كما قاله غير واحد من العلماء والله أعلم .

والمقصود أن المائدة سواء كانت قد نزلت أم لم تنزل فقد كانت موائد رسول الله صلى الله عليه وسلم تُمد من السماء ، وكانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يديه وكم قد أشبع من طعام يسير ألوف ومئات وعشرات صلى الله عليه وسلم ما تعاقبت الأوقات ، وما دامت الأرض والسموات .

وهذا أبو مسلم الخولاني ، وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمته من تاريخه أمراً عجيباً وشأناً غريباً ، حيث روى من طويق إسحاق بن يحيى الملطى ، عن الأوزاعى ، قال أتى أبو مسلم الخولاني نفر من قومه فقالوا : يا أبا مسلم أما تشتاق إلى الحج ؟ قال : بلى لو أصبت كي أصحابا . فقالوا : نحن أصحابك ، قال : لستم لى بأصحاب، إنما أصحابي قوم لا يريدون الزاد ولا المزاد ، فقالوا : سبحان الله ، وكيف يسافر أقوام بلا زاد ولا مزاد ؟ قال لهم : ألا ترون إلى الطير تغدوا وتروح بلا زاد ولا مزاد والله يرزقها ؟ وهي لا تبيع ولا تشترى ، ولا تحرث ولا تزرع والله يرزقها ؟ قال : فهبوا على بركة الله تعالى .

قال: فغدَوا من غوطة دمشق ليس معهم زاد ولا مزاد ، فلما انتهوا إلى المنزل قالوا: يا أبا مسلم طعام لنا وعلف لدوابنا ، قال: فقال لهم: نعم ، فنحا غير بعيد فيمم مسجد أحجار فصلى فيه ركعتين ، ثم جثا على ركبتيه فقال: إلهى قد تعلم ما أخرجني من منزلى وإنما خرجت آمّا لك ، وقد رأيت البخيل من ولد آدم تنزل به العصابة من الناس فيوسعهم قرى ، وإنا أضيافك وزوارك ، فأطعمنا ، واسقنا ، واعلف دوابنا .

قال: فأتى بسفرة مدت بين يديهم ، وجئ بجفنة من ثريد ، وجئ بقلتين من ماء ، وجئ بالعلف لا يدرون من يأتى به ، فلم تزل تلك حالهم منذ خرجوا من عند أهاليهم حتى رجعوا ، لا يتكلفون زاداً ولا مزاداً .

فهذه حال ولى من هذه الأمة ، نزل عليه وعلى أصحابه مائدة كل يوم مرتين مع ما يضاف إليها من الماء والعلوفة لدواب أصحابه ، وهذا اعتناء عظيم ، وإنما ذلك ببركة متابعته لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم ...

### 张张操

وأما قوله عن عيسى ابن مريم - عليه السلام - أنه قال لبنى إسرائيل : ﴿ وَأُنْبِئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدُخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم ﴾ آل عمران : ٤٩ فهذا شئ يسير على الأنبياء بل وعلى كثير من الأولياء ، وقد قال يوسف الصديق لذينك الفتيين المحبوسين معه : ﴿لا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِه إِلا نَبَاتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُما ذَلِكُما مِمَا عَلَمنِي رَبِي ﴾ الآية .

وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخبار الماضية طبق ما وقع وعن الأخبار الحاضرة سواء بسواء ، كما أخبر عن أكل الأرضة لتلك الصحيفة الظالمة التى كانت بطون ويش قديماً كتبتها على مقاطعة بنى هاشم وبنى المطلب حتى يُسلموا إليهم رسول الله عليه وسلم ، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها فى سقف الكعبة فأرسل الله الأرضة فأكلتها إلا مواضع اسم الله تعالى ، وفى رواية : فأكلت اسم الله منها تنزيها لها أن تكون مع الذى فيها من الظلم والعدوان ، فأخبر بذلك رسول الله عليه وسلم عمه أبا طالب وهم بالشعب ، فخرج إليهم أبو طالب وقال لهم عما أخبرهم به ، فقالوا : ان كان كما قال وإلا فسلموه إلينا ، فقالوا : نعم ، فأنزلوا الصحيفة فوجدوها كما أخبر

عنها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سواء بسواء ، فأقلعت بطون قريش عما كانوا عليه لبني هاشم وبني المطلب ، وهدي الله بذلك خلقاً كثيراً .

وكم له مثلها كما تقدم بسطه وبيانه في مواضع من السيرة وغيرها ولله الحمد والمنة

وفى يوم بدر لما طلب من العباس عمه فداء ادّعى أنه لا مال له ، فقال له : فأين المال الذى دفنته أنت وأم الفضل تحت أسكفة الباب ، وقلت لها : إن قُتلت فهو للصّبية ؟ فقال والله يا رسول الله إن هذا شئ لم يطلع عليه غيرى وغير أم الفضل إلا الله ـ عز وجل ـ .

وأخبر بموت النجاشي يوم مات وهو بالحبشة ، وصلى عليه ، وأخبر عن قتل الأمراء يوم مؤتة واحداً بعد واحد وهو على المنبر وعيناه تذرفان ، وأخبر عن الكتاب الذي أرسل به حاطب بن [أبي] بكتعة مع شاكر مولى عبد المطلب ، وأرسل في طلبها عليّا والزبير والمقداد ، فوجدوها قد جعلته في عِقاصها ، وفي رواية في حُجْزتها ، وقد تقدم ذلك في غزوة الفتح .

وقال الأميرى كسرى اللذين بعث بهما نائب اليمن لكسرى ليستعلما أمر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_: إن ربى قد قتل اليوم ربّكما ، فأرّخا تلك الليلة ، فإذا كسرى قد صلى الله عليه وله فقتله ، فأسلما وأسلم نائب اليمن ، وكان سبب ملك اليمن لرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_.

وأما إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن الغيوب المستقبلة فكثيرة جداً كما تقدم بسط ذلك وقد وقع ذلك طبق ما كان سواء .

وذكر ابن حامد في مقابلة جهاد عيسى عليه الصلاة والسلام جهاد رسول الله عليه والله عليه وسلم ، زهادة رسول عيسى عليه الصلاة والسلام ، زهادة رسول الله عليه وسلم عين عرضت عليه فأباها ، وقال : أجوع يوما وأشبع يوما .

وأنه كان له ثلاثة عشرة زوجة يمضى عليها الشهر والشهران لا توقد عندهن نار ولا مصباح إنما هو السودان التمر والماء ، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع ، وما شبعوا من خُبزبُرٌ ثلاث ليال تباعاً ، وكان فراشه من أدّم وحشوه ليف ، وربما اعتقل الشاة فيحلبها ورقع ثوبه ، وخصف نعله بيده الكريمة ، صلوات الله وسلامه عليه . ، ومات ملى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند يهودى على طعام اشتراه لأهله ، هذا وكم آثر بآلاف

مؤلفة والإبل والشاء والغنائم والهدايا ،على نفسه وأهله للفقراء والمحاويج والأرامل والأيتام والأسرى والمساكين .

وذكر أبو نعيم في مقابلة تبشير الملائكة لمريم الصديقة بوضع عيسى ما بشُرت به آمنة أم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين حملت به في منامها ، وما قيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فسميه محمداً ، وقد بسطنا ذلك في المولد كما تقدم .

وقد أورد الحافظ أبو نعيم ها هنا حديثا غريباً مطولاً بالمولد أحببنا أن نسوقه ليكون الحتام نظير الافتتاح ، وبالله المستعان ، وعليه التكلان ولله الحمد . فقال : حدثنا سليمان ابن أحمد ، حدثنا حفص بن عمرو بن الصباح ، حدثنا يحيى بن عبد البابلى ، أخبرنا أبو بكر بن أبى مريم ، عن سعيد بن عمر الأنصارى ، عن أبيه قال : قال ابن العباس : فكان من دلالات حمل محمد - على أن كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة : قد حُمل برسول الله - على ورب الكعبة وهو أمان الدنيا وسراج أهلها ولم يبق كاهن في قريش ولا قبيلة من قبائل العرب إلا حُجبت عن صاحبتها ، وانتُزع علم الكهنة منها ، ولم يبق سرير ملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا ، والملك مُخرساً لا ينطق يومه لذلك ، وفرت وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات ، وكذلك أهل البحار بشر بعضهم بعضاً ، وفي كل شهر من شهوره نداء في الأرض ونداء في السموات : أبشروا فقد آن لأبي القاسم أن يخرج إلى الأرض ميموناً مباركاً .

قال : وبقى في بطن أمه تسعة أشهر ، وهلك أبوه عبد الله وهو في بطن أمه ، فقالت الملائكة : أنا له ولي وحافظ ونصير .

فتبركوا بمولده ميمونا مباركاً ، وفتح الله لمولده أبواب السماء وجناته ، وكانت آمنة تحدث عن نفسها وتقول: أتى لى آت حين مر لى من حمله ستة أشهر فوكزنى برجله فى المنام وقال: يا آمنة إنك حملت بخير العالمين طراً ، فإذا ولدتيه فسميه محمداً أو النبى ، شأنك.

قال: وكانت تحدث عن نفسها وتقول: لقد أخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي أحد من القوم، ، ذكر ولا أنثى وإنى لوحيدة في المنزل وعبد المطلب في طوافه ، قالت: فسمعت وَجُبة شديدة وأمراً عظيماً ، فهالني ذلك وذلك يوم الإثنين ، ورأيت كأن جناح

طير أبيض قد مسح على فؤادى فذهب كل رعب وكل فزع ووجَل كنت أجد ، ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء ظننتها لبنا ، وكنت عطشانة ، فتناولتها فشربتها فأصابنى نور عال ثم رأيت نسوة كالنخل الطوال ، كأنهن من بنات عبد المطلب يُحدقن بى فبينا أنا أعجب وأقول : واغوثاه ، من أين علمن بى ؟ واشتد بى الأمر وأنا أسمع الوجبة فى كل ساعة أعظم وأهول ، وإذا أنا بديباج أبيض قد مد بين السماء والأرض وإذا قائل يقول : خذوه عن أعين الناس ، قالت رأيت رجالاً وقفوا فى الهواء بأيديهم أباريق فضة وأنا يرشح منى عرق كالجمان ، أطيب ريحاً من المسك الأذفر ، وأنا أقول : ياليت عبد المطلب قد دخل على .

قالت: ورأيت قطعة من الطير قد أقبلت من حيث لا أشعر حتى غطت حجرتى مناقيرها من الزمرد ، وأجنحتها من اليواقيت ، فكشف الله لى عن بصيرتى ، فأبصرت من ساعتى مشارق الأرض ومغاربها ورأيت ثلاث علامات مضروبات ، علم بالمشرق وعلم بالمغرب ، وعلم على ظهر الكعبة ، فأخذنى المخاض واشتد بى الطلق جداً ، فكنت كأنى مسئلة إلى أركان النساء ، وكثرن على حتى ملأن على البيت وأنا لا أرى شيئا ، فولدت محمداً ، فلما خرج من بطنى درت فنظرت إليه فإذا هو ساجد وقد رفع أصبعيه كالمتضرع المبتهل ، ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء د زل حتى غشيته فغيب عن عينى ، فسمعت منادياً ينادى يقول : طوفوا بمحمد على الله عليه وسلم .. شرق الأرض وغربها ، وأدخلوه البحار كلها ، ليعرفوه باسمه ونعته وصورته ، ويعلموا أنه سمى الماحى ، لا يبقى شئ من الشرك إلا مُحى به ، قالت : ثم تُخلوا عنه فى أسرع وقت فإذا أنا به مدرج فى ثوب صوف أبيض ، أشد بياضا من اللبن ، وتحته حريرة خضراء ، وقد قبض محمد ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الرَّطب الأبيض ، وإذا قائل يقول : قبض محمد مفاتيح النمو ، ومفاتيح النبوة .

هكذا أورده وسكت عليه ، وهو غريب جداً .

张张张

وقال الشيخ جمال الدين أبو زكريا ، يحيى بن يوسف بن منصور بن عمر الأنصاري الصّرصرَى ، الماهر الحافظ للأحاديث واللغة ذو المحبة الصادقة لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم -، فذلك يشبه في عصره بحسان بن ثابت - رضى الله عنه - وفي ديوانه المكتوب عنه في مديح - رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد كان ضرير البصر بصير البصيرة وكانت وفاته ببغداد في سنة ست وخمسين وستمائة ، قتله التتار في أهل سنة بغداد قال في قصيدته من حرف الحاء المهملة في ديوانه :

محمد المبعوث للناس رحمة لئن سبعت صم الجبال مجيبة فإن الصخور الصم لانت بكفه وإن كان موسى أنبع الماء من العصا وإن كان الريح الرخاء مطيعة فإن الصبا كانت لنصر نبينا وإن أوتى الملك العظيم وسخرت فإن مسفاتيح الكنوز بأسرها وإن كسان إبراهيم أعطى خلة فهذا عسبيب بل خليل مكلم وخصص بالحوض العضيم وباللوا وبالمقعد الأعلى المقرب عنده وبالرتبة العليا الأسيلة دونها وفي جنة الفسردوس أول داخل

يشيد ما أوهى الضّلالُ ويُصلحُ للماود أو لان الحسديد المصافى كفه ليسسبح وإن الحصافى كفه ليسسبح الماء يطفحُ سليسمان لا تَألو تَرُوح وتَسرحُ برعب على شهر به الخصم يكلحُ له الجنّ تشفى مارضيه وتلدحُ التسدجُ المائد المتسرجُ ومسوسى بتكليم على الطور يُمنحُ وخصص بالرؤيا وبالحق أشسرحُ ويَشَفع للعاصيين والنار تَلفحُ ويَشرحُ عطاء ببسشراه أقسرٌ وأفسرحُ عطاء ببسشراه أقسرٌ وأفسرحُ مائد الأبواب بالخار تفستح

وهذا آخر ما يسر الله جمعه من الأخبار بالمغيبات التي وقعت في زماننا مما يدخل في دلائل النبوة والله الهادي .

#### \* \* \* \*

وإلى هنا ينتهى كتاب شمائل الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه للإمام ابن كثير والحمد لله على عونه وفضله .

※ ※ ※

## مراجع التحقيق

- ١ القرآن الكريم.
- ٢ تفسير القرآن العظيم . للحافظ ابن كثير . ط دار الشعب بالقاهرة
  - ٣ الجامع المحكام القرآن . للإمام القرطبي . ط دار الغد بالقاهرة
- عسحيح البخارى . للإمام البخارى . وعليه فتح البارى بشرح صحيح البخارى
   للحافظ ابن حجر العسقلانى . ط مكتبة القاهرة بالقاهرة .
  - صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . ط دار الحديث بالقاهرة .
    - ۳ سنن أبى داود . لأبى دواد السجستانى .
- ٧ سنن ابن ماجة . للإمام ابن ماجة القرويني . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .
   ط دار الريان بالقاهرة .
  - ۸ سنن الترمدي . لأبي عيسى الترمذي .
  - مسند أحمد بن حنبل . تحقيق حمزة الزين . ط دار الحديث بالقاهرة .
- ١٠ المستدرك . الأبي عبد الله الحاكم . تحقيق محما عبد القادر عطا . دار الكتب العلمية بيروت .
  - 11 السنن الكبرى. للإمام النسائي . ط دار الكتب العلمية \_ بيروت
- ١٢ الجامع الصغير . للإمام السيوطى . وعليه فيض القدير . للإمام المناوى . ط دار المعرفة بيروت .
  - ۱۳ سنن الدارمي . ط دار الريان القاهرة .
  - 14 دلائل النبوة للإمام البيهقي . تحقيق عبد المعطى قلعجي . ط دار الريان القاهرة .
    - الزوائد . للإمام نور الدين الهيثمي . ط دار الفكر بيروت . الله مجمع الزوائد . للإمام نور الدين الهيثمي . ط
    - **١٦ سلسلة الأحاديث الصحيحة** ط مكتبة المعارف الرياض السعودية .
      - السعودية . الأحاديث الضعيفة ط مكتبة المعارف الرياض السعودية .
        - ١٨ صحيح الجامع الصغير ط المكتب الإسلامي بيروت .
        - 19 ضعيف الجامع الصغير ط المكتب الإسلامي بيروت.
        - · ٢ التاريخ الكبير للإمام البخاري ط دار الكتب العلمية .

# ر فهرس الموضوعات )

| سفحة       | الموضـــوع الم                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 10         | شمائل رسول الله وبيان خلقه الظاهر وخلقه الطاهر                           |
| 10         | باب ما ورد في حسنه الباهر                                                |
| 19         | صفة لون رسول الله عَلِينَة                                               |
| 7 £        | صفة وجه رسول الله وذكر محاسنه                                            |
| **         | ذكر ثمعره                                                                |
| **         | ذكر ما ورد في منكبيه وساعديه وإبطيه وقدميه وكعبيه عليه المله المستحديد   |
| ٤.         | صفة قوامه وطيب رائحته                                                    |
| <b>£</b> Y | صفة خاتم النبوة الذي بين كتفيه                                           |
| 01         | باب جامع لأحاديث متفرقة وردت في صفة الرسول                               |
| ۲٥         | حديث هند بن أبي هالة في ذلك                                              |
| 77         | باب ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة                                           |
| <b>YY</b>  | ذكر كرّمه ـ عليه السلام ـ                                                |
| ۸۳         | ذكر مزاحه                                                                |
| ۸۸         | باب زهده _ عليه السلام _ في هذه الدار وإقباله واجتهاده وعمله لدار القرار |
| ١          | حدیث بلال فی ذلك                                                         |
| 1.0        | فصل في عبادته واجتهاده في ذلك                                            |
| ۱۰۸        | فصل في شجاعته عَلِيْكُ                                                   |
| 1.4        | فصل فيما يذكر من صفاته في الكتب المأثورة عن الأنبياء الأقدمين            |
| 117        | كتاب دلائل النبوة                                                        |
| 171        | ومن الدلائل المعنوية أخلاقه الطاهرة                                      |
| 171        | نقل عن ابن تيميه في ذلك                                                  |
| 171        | باب دلائل النبوة الحسية                                                  |
| 171        | انشقاق القمر                                                             |
| ۱۳۱        | رواية أنس بن مالك                                                        |

| 144  | رواية جبير بن مطعم                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 144  | رواية حذيفة بن اليمان                                                |
| 144  | رواية عبد الله بن عباس                                               |
| 144  | رواية عبد الله بن عمر                                                |
| 147  | حديث رد الشمس وما يتعلق به                                           |
| 141  | إيراد طرق هذا الحديث                                                 |
| 101  | استسقاء الرسول                                                       |
| 174  | المعجزات الأرضية المتعلقة بالجمادات : تكثير الماء في غير ما مُوطن    |
| 170  | طريق أخرى عن أنس                                                     |
| 170  | طریق أشوری عنه                                                       |
| 177  | حديث البراء بن عازب في ذلك                                           |
| 177  | حديث آخر عن البراء بن عازب                                           |
| 177  | حديث عن جابر في ذلك                                                  |
| 171  | حذيث عن ابن عباس في ذلك                                              |
| 171  | حديث عن عبد الله بن مسعود                                            |
| 171  | حديث عن عمران بن حصين في ذلك                                         |
| 177  | حديث عن أبي قتادة في ذلك                                             |
| 171  | حديث آخر عن أنس يشبه هذا                                             |
| 177  | باب ما ظهر في البئر التي كانت بقباء من بركته                         |
| 177  | باب تكثيره ــ عليه السلام ـ الأطعمة للحاجة إليها                     |
| ۱۸۰  | تكثيره السمن لأم سليم                                                |
| ۱۸۱  | حدیث آخر فی ذلك                                                      |
| 141  | خديث آخر                                                             |
| 14.4 | حدیث آخر فی ذلك                                                      |
|      | ذكر ضيافة أبي طلحة الأنصاري رسول الله وما ظهر في ذلك اليوم من دلالات |
| ۱۸۳  | النبوةا                                                              |
| 114  | طريق آخر عن أنس بن مالك                                              |
|      |                                                                      |

| ١٨٥ | طرق آخر عن أنس                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ١٨٥ |                                                                 |
| 141 |                                                                 |
| 197 | حديث آخر عن أبي هريرة                                           |
| 197 | حديث آخر عن أبي أيوب                                            |
| 197 | تكثير الطعام في بيت فاطمة                                       |
| 19£ | قصة أخرى في بيت رسول الله                                       |
| 190 | قصة قصعة بيت الصديق ،ولعلها المذكورة في حديث سمرة               |
| 197 | حديث آخر عن عبد الرحمن بن أبي بكر                               |
| 144 | تكثير الطعام في السفر                                           |
| 198 | حديث آخر في هذه القصة                                           |
| 198 | حديث آخر                                                        |
| 199 | حديث آخر عن عمر بن الخطاب في هذه القصة                          |
| ۲   | حديث آخر عن سلمة بن الأكوع                                      |
| 7.1 | قصة جابر ودَين أبيه وتكثيره ـ عليه السلام ـ التمر               |
| 7.1 | قصة سلمان وتكثير الرسول له قطعة من الذهب                        |
| 7.7 | مِزُود أبي هريرة وتمره                                          |
| 7.7 | طريق.أخرى عنه                                                   |
| 7.7 | طريق أخرى عن أبي هريرة                                          |
| ۲۰£ | حديث عن العرباض بن سارية في ذلك                                 |
| 4.4 | أحاديث أخرى في ذلك                                              |
| 4.4 | حديث الذراع                                                     |
| 4.4 | طرق أخرى عن أبي رافع                                            |
| 717 | باب انقياد الشجر لرسول الله                                     |
| *17 | باب حنين الجذع شوقا إلى رسول الله تسعة أحاديث في ذلك تفيد القطع |
| 778 | باب تسبيح الحصى في كفه                                          |

|     | باب ما يتعلق بالحيوانات من دلائل النبوة : قصة البعير النادُّ وسجوده له   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 744 | وشكواه إليه                                                              |
| 710 | حديث في سجود الغنم له                                                    |
| 710 | قصة الذئب وشهادته بالرسالة                                               |
| 701 | قصة الوحش الذي كان في بيت النبي                                          |
| 707 | قصة الأسد                                                                |
| 707 | حديث الغزالة                                                             |
| 700 | حديث الضب ،على ما فيه من النكارة                                         |
| 404 | حديث الحمار ،وقد أنكره غير واحد                                          |
| 404 | حديث الحمرة                                                              |
| 771 | حديث فيه كرامة لتميم الداري                                              |
| 777 | حديث فيه كرامة لولي من هذه الأمة                                         |
| 777 | قصة أخرى من قصة العلاء بن الحضرمي                                        |
| 777 | قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت                                        |
| **  | باب في كلام الأموات وعجائبهم                                             |
| 771 | قصة الصبى الذى كان يُصرع ،فدعا له الرسول                                 |
| *** | أحاديث في معجزات دعوات النبي عَلِيُّكُ                                   |
|     | باب المسائل التي سئل عنها رسول الله فأجماب عنها بما يطابق الحق الذي يقطع |
| 794 | به أن رسول الله قد بشرت به الأنبياء من قبله                              |
| 797 | من بشارات الأنبياء برسول الله                                            |
| 711 | جوابه صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأله عن شئ منه                          |
| 711 | اب ما أخبر به عَلِيُّ عن الكَائنات المستقبلة في حياته وبعده ، فوقعت طِبق |
| 717 | ما أخبر به                                                               |
| 717 | أصل ذلك في القرآن                                                        |
| 417 | الأحاديث الدالة على أخباره بما وقع كما وقع                               |
| 719 | من ذلك حديث خباب بن الأرت                                                |
| 44. | قصة سعد بن معاذ مع أمية بن خلف                                           |

| 771           | قصة أبي بن خلف                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ***           | ومن ذلك إخباره عن فتح مدائن كسرى وقصور الشام                                 |
| ***           | فصل في الإخبار بغيوب ماضية ومستقبلة                                          |
| 444           | فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده عَلِيْكُ                         |
|               | ذكر إخباره عـن الفتن الواقعة آخــر أيام عثمان بن عـفـــان وفي خــلافة على بن |
| 407           | أبي طالب                                                                     |
| 441           | باب ما جاء في إخباره عن الحكمين اللذين بُعثا في زمن عليّ                     |
| ***           | ذكر إخباره عن الخوارج وقتالهم ،وعلامتهم                                      |
| ***           | إخباره بمقتل على بن أبي طالب                                                 |
| ***           | إخباره بالصلح وسيادة الحسن في ذلك                                            |
| 474           | إخباره عن غزاة البحر إلى قبرص                                                |
| <b>4</b> 74 £ | باب ما قبيل في قتال الروم                                                    |
| 470           | الإخبار عن غزوة الهند                                                        |
| <b>የ</b> ለ٦   | الإخبار عن قتال الترك                                                        |
| 444           | خبر آخر عن عبد الله بن سلام                                                  |
| 444           | الإخبار عن مقتل ميمونة بنت الحارث بسرف                                       |
| *^9           | ما روی فی إخباره عن مقتل حجر بن عدی وأصحابه                                  |
| 44.4          | خبر رافع بن خدیج                                                             |
| 444           | إخباره بما وقع في الفتن بعد موته من أغيلمة بني هاشم                          |
| 797           | الإخبار بمقتل الحسين بن على                                                  |
| ٤٠٣           | ذكر الإخبار عن وقعة الحرة التي كانت في زمن يزيد                              |
| ٤٠٧           | معجزة أخرى                                                                   |
| ٤٠٧           | إخباره عن الدجاجلة والكذابين                                                 |
| 111           | ذكر الإشارة إلى دولة عمر بن عبد العزيز                                       |
| 111           | حدیث فی ذکر و هب بن منبه ،فی صحته نظر                                        |
| 110           | الإشارة إلى محمد بن كعب القرظي                                               |
| ٤١٠٦          | ذكر الإخبار بانخرام قرنه بعد مائة سنة                                        |

| إخباره عن بني أبي العاص                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ذكر الإخبار عن خلفاء بني أمية والإشارة إلى مدة دولتهم                 |
| ذكر الإخبار عن دولة بني العباس                                        |
| ذكر الإخبار عن الأثمة الإثني عشر ، وكلهم من قريش                      |
| ذكر الإخبار عن أمور وقعت في دولة بني العباس إلى زمان المؤلف           |
| الإشارة إلى مالك بن أنس                                               |
| الإشارة إلى محمد بن إدريس الشافعي                                     |
| الآيات بعد المائتين                                                   |
| الإخبار عن ظهور النار التي كانت بأرض الحجاز سنة ٢٥٤                   |
| صنفان من أهل النار لم أرهما                                           |
| إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها         |
| باب البينة على ذكر معجزات لرسول الله مماثلة لمعجزات جماعة من الأنبياء |
| قبله خارجة مما اختص به                                                |
| · القول فيما اوتى نوح عليه السلام                                     |
| القول فيما أوتي هود                                                   |
| القول فيما أوتي صالح                                                  |
| القول فيما أوتي إبراهيم الخليل                                        |
| القول فيما اوتي موسى                                                  |
| قصة حبس الشمس                                                         |
| القول فيما أعطى إدريس                                                 |
| القول فيما اوتي داود                                                  |
| القول فيما اوتي سليمان                                                |
| القول فيما أوتي عيسي                                                  |
| حديث عن امنة في مولد الرسول                                           |
| قصيدة للصرصرى في دلائل النبوة                                         |
| المراجع                                                               |
| لفهرسلفهرس                                                            |
|                                                                       |

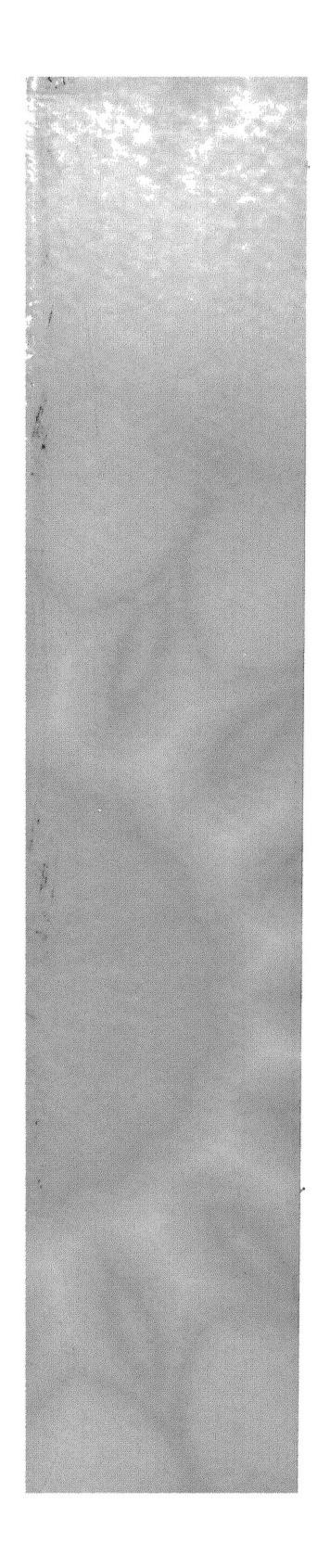